خلفة محالتاسي



الحارالمرسة للكزان



معجم معارك الجهاد في ليبيسا 1911 – 1971

## خليفة محمدلتليسي



الجارالمربيةالكتاب

© جميع الحقوق معفوظة الدارالعربية الكثالب

# بسِيْدِ كَالنَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّالِي النَّالِمُ النَّالِ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّلِي النَّامُ الْ

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّهُ وَالْهِمِ وَأَنْفُسُهِمِ مَأَعُظُمُ دَمَجَةً عِنْمَاللهِ ، وَأُولَمْكُ اللهِ مَ الفَارِزُونَ هُ يُبَشِّرُهُمْ دَبَهُ مُ بَرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا فَيهُ مُقِيمٌ هُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، إِنَ اللهُ عِنْدَهُ أَجُرُعُظِيمٌ هُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، إِنَ اللهُ عِنْدَهُ أَجُدُرُعَظِيمٌ هُ خَالِدِينَ

من مشورة التوثبة.

الإهث آه إلت آست المث وداد صسباح آمن آمن ننزار وندوی مسلال

### المقدمة

توثقت صلتي ، منذ مدة ، بالمراجع الايطالية التي تناولت بالبحث والدراسة ، تاريخ الاستعمار الايطالي في ليبيا . واتيح لي ان ادرس واقرأ كل ما وصل الى يدي من هذه المصادر والمراجع الهامة ، فاكون فكرة عامة عن هذا التاريخ ، كما ترويه وتقصه هذه المؤلفات التي عنيت به ، واهتمت بمتابعته ، قبل ان يضع الايطاليون اقدامهم على هذه الارض ، وبعد ان خرجوا منها .

وقد شغلني ، وانا اتابع هذه الاعمال العلمية ، ان اجدهم قد مفصوا كل شيء ، ودرسوا كل شيء ، وارخوا لكل شيء ، وتابعوا الاحداث والوقائع متابعة تامة . وكان اشد ما آلمني الا اجد لدى الكثير من الشباب والاجيال الناشئة الصاعدة سوى صورة ضبابية غائمة ، موشحة بالخطابية ، ومملوءة بسحر الكلمات عن هذا الجهاد الطويل العنيد ، ثم ألتفت الى المصادر الايطالية ، فاجدها قد وثقت لحروبها في ليبيا ، وسجلتها تسجيلا تاريخيا ، يعتمد اسلوب المعاجم والموسوعات ليبيا ، وسجلتها تسجيلا تاريخيا ، يعتمد اسلوب المعاجم والموسوعات العرض والسرد التاريخي العام .

ولقد حفلت المكتبة الاجنبية ـ بصفة عامة ـ باصناف الموسوعات والمعاجم . بعضها عـام شامل لمختلف الوان المعرفة الانسانية ونشاط الانسان . وبعضها خاص مقتصر على مجالات محددة من المعرفة ، وقد تتفرع في المجال الواحد ، فتختص بتاريخه او باعلامه او مذاهبه ، في

البلد الواحد، او في جميع البلدان. وألتفت الى المكتبة العربية القديمة، فاجد القدامى من اعلامنا ، قد خصوا هذا اللون من العمل العلمي باهتمام كبير، ووضعوا تقاليد علمية تظهر لنا بشكل واضح ، من خلال الاعمال الموسوعية التي خلفوها ، وترجموا فيها للاعلام والبلدان والوقائع. وكان الامل ان نجد فيما خلفوه من اعمال عظيمة ، قاعدة عريضة تساعدنا على التوسع في هذا المجال والاستمرار في الدرب. ولكننا لم نفعل الافي القليل من الحالات ، مما اشعرنا بالفقر وجعلنا على جهود الاخرين.

وانه لمن الامانة وشرف العلم ، ان يرد الفضل الى صاحبه . فقد كانت المراجع والمصادر الايطالية صاحبة الفضل الاول في فكرة هذا المعجم . وفي توفير مواده . وقد انبثقت هذه الفكرة في ذهني ، عند اطلاعي على المواد الخاصة بالحروب والمعارك في ليبيا ، في الموسوعة العسكرية الايطالية الستي تولت تسجيل اهم المعارك ، خاصة ما وقع منها في الفترة الاولى من الاحتلال . وازدادت هذه الفكرة رسوخا بعد ان اطلعت على المصادر الرسمية التي وثقت لهذا العمل ، والموسوعات الفردية مثل الموسوعة التي ألفها الجنرال بولاتي وسماها ( موسوعة الذي السنعمارية ) . والتاريخ الكرونولوجي للوقائع والاحداث معاركت الاستعمارية ) . والتاريخ الكرونولوجي للوقائع تاريخيا زمنيا متسلسلا . وكذلك كتب الماجور قايبي عن الاستعمار الايطالي التي تابع متسلسلا . وكذلك كتب الماجور قايبي عن الاستعمار الايطالي التي تابع فيها مختلف مراحل الاستعمار ، واهتم اهتماما خاصا بابراز المعارك التي جرت في طرابلس الغرب وبرقة حتى سنة ١٩٢٤ . ثم تابع بقية المعارك في بعض دراساته التي كان ينشرها بمجلة المستعمرات

ولا بد ان نلاحظ هنا ، ان اغلب هذه المصادر تتميز بالتشابه القوي فيما بينها، حتى لتبدو في كثير من الاحيان، وكأن نصوصها منقولة عن نصواحد، هو النص الرسمي. واغلب مؤلفي هذه الكتب والدراسات

من الضباط الذين شاركوا في العمل الحربي او السياسي ، او ممن شغلوا مناصب في وزارة الحرب او وزارة المستعمرات الايطالية ، مكنتهم من متابعة الاحداث وتسجيلها والاستفادة فها من الوثائق والبلاغات الرسمية . وذلك ما يفسر التشابه القوي بين نصوصها .

واهتمت الجهات الرسمية ايضا بالتاريخ للوقائح والاحداث الحربية ، فاصدرت عددا من الكتب والكراسات والدراسات ، نذكر منها على سبيل التنويب والتنبيه ، ووفقا للتسلسل الزمني ، كتاب (حملة ليبيا) ويتألف من اربعة اجزاء ، صدرت عن وزارة الحرب الايطالية ، وضمت التقارير والوثائق الحربية ووصف المعارك التي جرت في ليبيا اثناء الحرب التركية الايطالية . وهـــى تقف عند ابرام اتفاقية الصلح، ولا تتجاوزها الى الوقائع الاخرى التي جرت بعد ذلك، وتناولتها دراسات وكراسات منفصلة . وتبقى هذه الكتب اوفى مصدر واشمله عن المرحلة الاولى مــن الغزو الايطالي . ولا غنى عنها لمن يؤرخ لهذه الفترة أو يتابع احداثها . وقد افادتني هذه المجموعة فائدة كبرى في هذا العمل . ولا بد هنا من الاشارة الى مصدر هام ، هو كتاب ( تكوين الامبراطورية الاستعمارية). وهو مصدر رسمي ، خص ليبيا بجزء كبير من صفحاته التي تركزت بصفة خاصة على العمليات الحربية ، واهتم بابراز اغلب الوقائع العسكرية التي جرت في ليبيا منذ الاحتلال حتى نهاية المقاومة ، مع اقتباس ونقل عـن المصادر الرسمية ، ونقل لتقارير الصحف الايطالية ، ووكالات الانباء عـن المعارك التي جرت في تلك الفترة . فاذا ادرك الفترة الثانية تناولها باختصار مخل لا يغنى عن الرجوع الى المصادر التي تناولتها بافاضة واسهاب.

ومن المصادر الجديرة بالتنويه والتنبيه ، تلك الخلاصة التي اصدرتها حكومة طرابلس الغرب آنذاك ، عن الوقائع الحربية في طرابلس الغرب ، منذ اكتربر ١٩١١ حتى ديسمبر ١٩٢٤ . وهي على

قصرها واختصارها ، مرجع واف ، وسجل دقيق لكافة العمليات العسكرية التي جرت بطرابلس الغرب منذ نزول الايطاليين حتى نهاية عهد فولبي .

كما نذكر في هذا الصدد الدراسة التي تضمنها الكتاب الذي يمجد عهد فولبي . وقد ابرزت العمليات الحربية التي تمت في عهده . وكان الولاة الايطاليون يتنافسون في تخليد عهودهم وابراز اعمالهم . فمن لم يلجأ منهم الى التأليف الشخصي، كما فعل تروتسي وغراتسياتي ومتزتي، لجأ الى احاطة نفسه بحاشية متعلمة تتولى عنه هذه المهمة ، كما فعل الكونت فولبي ودي بونو الذي حاول أن يؤرخ لعهده والعهد الفاشي في ليبيا بالكتاب المعروف باسم (ايطاليا الجديدة لما وراء البحار) وهو ايضا من المراجع الهامة في التاريخ للاعمال الحربية التي تمت في ليبيا منذ تولي الفاشيون حكم ايطاليا . وتبرز اهمية الكتاب في انه تناول المعارك التي جرت في ليبيا منذ استئناف العمل الحربي في سنة ١٩٦٢ حتى المقارف التي جرت في ليبيا، منذ استئناف العمل الحربي في سنة ١٩٦٢ حتى الفترات الاخيرة ، وشيء من الايجاز المخل بالفترات الاولى ، وكثيرا ما يلجأ جامع الكتاب، الى نقل نصوص كاملة من كتب تروتسي وغراتسياتي مما يقلل من اهمية الكتاب ، لمن اطلع على المصادر الامهات التي استقى منها جامع الكتاب ، لمن اطلع على المصادر الامهات التي استقى منها جامع الكتاب ، لمن اطلع على المصادر الامهات التي استقى منها جامع الكتاب .

واهتم بعض القادة والضباط العسكريين الكبار بالتاريخ للوقائع والاحداث التي حضروها وشاركوا فيها ، وتبرز في همذا المجال كتب الجنرال غراتسياني (نحو فزان، واعادة احتلال فزان، وبرقة المهدأة) وهي الكتب الستي تناولت الفترات الستي شارك فيها بتوجيه وقيادة العمل الاستعماري بليبيا، وارخ فيها للوقائع الحربية التي قادها وشارك فيها ، مع حرص واضح على ابراز دوره، وطمس ادوار الآخرين، ممن لم يقلوا عنه بروزا في مجال العمل العسكري والسياسي . كما تنبغي الاشارة

الى مصدر هام هو كتاب ( برقة الخضراء ) الذي الفه الجنرال (تروتسي) وارخ فيه للفترة السبي تولى فيها شئون الولاية ، وشهدت اعنف الصراعات والمعارك في الجبل الاخضر ، ومنطقة الخليج والواحات . وهو مرجع رئيسي عن هذه الفترة . ويشاركه في الاهمية كتاب الجنرال (متزتي) (حرب في ليبيا) . ومؤلف الكتاب جندي استعماري قديم ، عمل منذ المراحل الاولى للاستعمار ضابطا صغيرا في حملة مياني على فزان ، وظهر اسمه في العمليات الحربية التي جرت بالمناطق الغربية من ليبيا ، منذ سنة ١٩٦٨ كما شارك في العمليات الحربية التي جرت في وارتبط اسمه بكافة العمليات التي جرت منذ ١٩٢٦ حتى سنة ١٩٢٩ سمواء في الجبل الاخضر او منطقة الخليج والواحات . وهو من هذه الناحية مرجع هام لا غنى عنه للباحث المهتم بهذه المراحل .

وتناول ( زولي وبترانياني ) الحملة الايطالية على فزان والنتائج المترتبة عليها . كما ارخ لهذه الفترة من الناحيتين السياسية والعسكرية ( رفائيل رابكس ) الذي اهتم بعهد فولبي ، والجنرال ( جابيللي ) الذي كتب عن الاحداث الستي جرت بطرابلس الغرب قبل الفاشست ثم العمليات العسكرية التي جرت بعد ظهورهم . بالاضافة الى مراجع اغرى متفرقة ، لا يتسع المجال لايرادها ، والتنبيه اليها ، ونكتفي باثباتها في تبث المراجع باخر الكتاب . ولا بد ان نلاحظ ان نصيب طرابلس الغرب من تاريخ الوقائع الحربية، كان أوفى من نصيب برقة التي لا تتوفر عنها في هذا المجال مصادر منشورة بمثل ما توفرت عن طرابلس الغرب. ولا اعرف تفسيرا لهذه الظاهرة سوى اهتمام الولاة وعدم وجود الكاتب المهتمة بالتسجيل والتوثيق . بالاضافة الى ان الحرب في برقة التي تركزت في الحبل الاخضر قد اتخذت شكل حرب العصابات التي تركزت في الحبل الاخضر قد اتخذت شكل حرب العصابات التي تتميز بالهجمات الفدائية الخاطفة ، والضربات السريعة وقطع لوسائل

المواصلات ، وسيطرة على المنافذ والمسالك . وتتعدد المعارك والاصطدامات والاشتباكات والمناوشات حتى لتتعذر على الحصر . وقد أحصى الجنرال غراتسياني في كتابه ( برقة المهدأة ) ( ٥٦ ) معركة و ( ٢٢١ ) صداما ، وقعت بين مارس ١٩٣٠ وديسمبر ١٩٣١ اي خلال واحد وعشرين شهرا من المرحلة الاخيرة من الجهاد(١) .

تلك لمحة خاصة عن اهم المصادر التي اعتمدت عليها في تأليف هذا الكتاب. وقد حرصت على ايراد مصدر كل واقعة او معركة او عمل حربي حتى يسهل الرجوع اليه لمن يريد مزيدا من التوسع والاستقصاء. واعتمدت على المصدر الام في اغلب الاحوال. والمصدر الام هو المصدر الرسمي او المصدر الاساسي الذي استقى منه بقية المؤلفين. فاذا كانت المعركة وقعت مثلا في حملة غراتسياتي اعتمدت على غراتسياني كمرجع اساسي، واثبتت بقية المراجع للتوسع. ولم اعتمد على المصادر الثانوية وهي المصادر غير الرسمية او التي ألفها اشخاص لم يشاركوا في العمل الحربي الا في الحالات التي لم يتوفر لي سواها. وهكذا كان شأني مع الحربي الا في الحالات التي لم يتوفر لي سواها. وهكذا كان شأني مع موسوعة بولاتي وكتاب غروسو. فقد اعتمدتهما فيما لا مرجع لي غيرهما. وان كنت اعتمدتهما بعد الموسوعة العسكرية الإيطالية منهجا واسلوب عمل.

لقد عانى تاريخنا من ظروف وعوامل واسباب جعلت عملية دراسته ضربا من المغامرة ونوعا من المجازفة غير المأمونة ، اذ احيط بحساسيات جعلت التعرض له بالكشف والدراسة مجلبة للمتاعب والمشاكل التي يحرص الانسان على ان يتجنبها ويبتعد عنها . وهكذا تحجب الحقيقة ، ويموت التاريخ ولا تبقى منه سوى اصداء خافتة ترددها ذاكرة عبث بها الزمن .

<sup>(1)</sup> Graziani: Cirenaica pacificata p. 296.

وغاية هذا الكتاب التي احرص عليهـــا ، واشعر بالرضي لتحققها هي ان يكون مساهمة متواضعة في توفير مصادر التاريخ لليبيا وشق الطريق وتعبيدها للقادمين بعده . ان هــذا الكتاب يسعى لان يمهد الطريق لكتب أوفى واكمل تحيط بللوضوع من جميع نواحيه وتستوفي جميع جوانبه . واذا كان هذا الكتاب بدآية في مجاله ، فلا سبيل لان يخلو مـن مساوىء البـداية ومحاسنها ، وهــي المغــامرة والمجازفة والاقتحام . واني لمن اشد الناس ادراكا لنواقص هذا الكتاب التي لم يكن في الوسع سدها او التغلب عليها، لانها مما يتجاوز المجهود الفردي. والتاريخ للوقائع الحربية الـــتي رافقت الجهاد عمـــل لا يطمع في ان يستوفيه انسان بمفرده . ولا يمكن ان يحيط بـ احاطة تامة الا اذا توفرت له قاعدة من المصادر والوثائق المكتوبة والمسموعة والاتصال بمن شارك فيها ، او اتصل بذكرها عن طريق النقل او الرواية ، الى غير ذلك مما يفوق المجهود الفردي المحدود ، وتعجز عن القيام به الهيئات المتخصصة . وما اظنني في حاجة الى التأكيد على الصعوبة التي يعانيها الباحث في هذا المجال . ولعل ابرزها ضعف الحس التاريخي ، وانعدام نزعة التوثيق . وقد اتيح لي ان اتصل ببعض من شارك في هذه المعارك وان اوجه اليهم الاسئلة والاستفسارات فلم افز بطائل يذكر . ولذا عولت على الاعتماد على المصادر الاجنبية المكتوبة . ورأيت ان من الممكن ان نكون من ذلك قاعدة تقوم عليها جهود التوثيق والتسجيل. وهي خطوة اساسية للاحاطة بهذه الوقائع .

ويضم هذا الكتاباغلب، او كلما وقع حصره وتسجيله من المعارك والوقائع الحربية منذ سنة ١٩٣١ حتى نهاية المقاومة في سنة ١٩٣١ . وقد حرصت على ايراد كافة المعارك والوقائع التي استخلصتها من قراءاتي ، وهي متفاوتة من حيث القيمة والاهمية والضخامة ، كما يتفاوت اي عمل حربي ، على انه من الواضح ان اغلب المعارك الكبرى هي التي جرت في

المرحلة الاولى من الغزو بطرابلس وبنغازي ومصراتة وزوارة وطبرق ودرنة ، ثم تتابعت بعد ذلك المعارك ، واختلفت من حيث المستوى . ولعل ابرز هذه المعارك ما وقعت بجبهة درنة والجبل الاخضر بعد ابرام الصلح ، ثم المعارك التي جرت ضد حملة مياني على فزان ، وقيام الثورة في الجنوب ضد الإيطاليين ونشوب معركة وادي مرسيط ، ومعركة القرضابية التي نراها اعظم المعارك مسن حيث النتائج التاريخية التي ترتبت عليها . ثم المعارك التالية في طرابلس الغرب وبرقة ، ومن اشهرها تلك التي جرت في المرحلة الاخيرة الستي سماها الإيطاليون بمرحلة الاسترداد .

وقد تختلف اسماء المعارك بين المصادر الوطنية والاجنبية ، وهو أمر نبهت اليه ما وسعني التنبيه . القرضابية مشلا تعرف في المصادر الايطالية باسم معركة قصر ابي هادي ، ومعركة سواني عبد الغني او معركة النخلتين ببنغازي تعرف لدى المصادر الوطنية باسم الهواري ، ومعركة سواني المشرك معروفة لدى اغلب المصادر الايطالية باسم بئر تاجموت . وهو اختلاف لا يغير شيئا من حقيقة المعركة وتاريخها . ولا يتصل الا بمعارك محدودة . اما اغلب المعارك فتتفق تسمية مواقعها لدى الطرفين .

ومهما تحرر الوجدان من الغرور القومي ، وحاول ان يتجاوزه فلا يمكنه ان يتجاهل هذه الصور الرائعة من المقاومة التي ابداها هذا الشعب في الدفاع عن حقيقته ووجوده . وهي الصور التي تبدو واضحة من خلال هذه المعارك التي توخينا في ابرازها وتعميقها ، الاعتماد على المصادر الاجنبية التي يفترض بحكم الفترة الزمنية انها معادية ومعارضة وتسعى للتقليل من شأن هذا الجهاد . وقديما قيل والفضل ما شهدت به الاعداء . فهذه وقائع مسجلة في مصادر اجنبية ، ومستقاة من مصادر اجنبية ، وهو ما يجعل امر هذه المعارك بعيدا عن التهويل والمبالغة .

وسيلاحظ القارىء انني قد ركزت في هذا العمل على المعارك والوقائع الحربية ولم اشغل بالزعامات والشخصيات. والواقع ان الجهد قد انصرف منذ اللحظة الاولى للعمل الى ابراز دور ذلك المجاهد المجهول الذي اعتمدت عليه هذه المعارك ومارس اهوالها ، وكابد ظروفها ، وتحمل كافة التضحيات والمصاعب التي صاحبتها حتى انتهى الى ربه شهيدا في المعركة ، او شريدا في الصحراء ، او لاجئا وراء الحدود ، لم يسجل التاريخ اسمه ولم يذكره الناس ، ومن أجل تحية هذا المجاهد المجهول الذي لم يسجل التاريخ اسمه ، ولم يذكره الناس ، رفعت هذا المجاهد النصب التذكاري المتواضع في المكتبة العربية .

وسيلاحظ القارىء ناحية طريفة هامة في هذه المعارك ، وهي وقوع اغلبها حول الوديان والابار والقصور والاولياء وذلك أمر واضح في دلالته الحربية باعتبار الاهمية التي تمثلها السيطرة على مصادر المياه في المحروب الصحراوية او التحكم في المرتفعات التي كانت تقوم عليها القصور (القلاع التاريخية القديمة) أو اضرحة الاولياء التي كانت في الاصل (رباطات) حربية بالاضافة الى المعنى الروحي الذي لا يخفى على انسان .

وكلمة اخيرة .. هي اني لست من الغرور بحيث ادعي انني قد استطعت ان اغطي الموضوع تغطية كاملة شاملة . او انني قد اتيت بما لم يأت به احد من قبل . ففي الكتاب عيوب وبه نواقص . ولكنني لست من التواضع الساذج الغبي بحيث انكر على نفسي ما بذلته من جهد في هذا العمل الشاق الذي اضناني ، وارهقني وعذبني عدة اعوام من البحث والتلخيص والتسجيل وتحقيق اسماء المواقع ومقابلة التواريخ ووضع المعركة او الموقعة في سياقها التاريخي واطارها الزمني ، الى غير ذلك من المتاعب التي لا تخفى على المنصفين من القراء والباحثين .

لقد شغلت نفسي بهذا الكتاب مدة بلغت في حساب الزمن خمس سنوات . ولقد بدأته في اكتوبر ١٩٦٧ وتابعت العمل فيه بلا انتظام ، واستمر هــذا شأني معــه حتى انصرفت اليه انصرافا كليا في العامين الاخيرين ، وبذلت فيه من الجهد ما لم ابذله في كتاب قبله ، ولا اظنني سأبذله في كتاب بعده . فقــد كان الدرب جديدا والطريق مجهولة والصعاب جمة .

وانه ليسعدني ان اجد من عون العارفين بالوقائع والاحداث ما يساعدني على متابعة هــذا العمل بالاصلاح والتوسع . وليذكروا ان العبء اثقل من امكانيات الفرد، وان الطريق وعرة شائكة، وان المطلوب عظيم يقل فيه المساعد .

وفي الختام ، انوه بالمؤازرة العلمية التي لقيتها من الاستاذ المؤرخ الصديق مصطفى بعيو الذي رحب بهذا العمل ترحيب العلماء بكل اضافة جديدة وابدى ملاحظات قيمة على الاقسام التي اطلع عليها من هذا الكتاب.

كما انوه بالمساعدة القيمة التي لقيتها من مدير المكتبة العامة الحكومية وموظفيها والعاملين بها ، واخص بالتنويه ذكرى المرحوم منصور عامر على ما قدم لي من مساعدات وخدمات مكتبية مقرونة بالخلق الكريم والمعاملة الطيبة طوال فترة ترددي على هذه المكتبة التي تمتد اكثر من عشرين عاما الى ان لقى ربه . رحمه الله .

وجزاهم الله جميعا خير الجزاء .

والله من وراء القصد.

طرابلس ـ ليبيا

۲۳ جمادي الاولى ۱۳۹۲

٤ يوليو ١٩٧٢

خليفة محمد التليسي

## لحة تاريخية عامة

دخلت ليبيا منطقة اهتمام الرأي العام الايطالي سنة ١٨٨١ . وهي السنة التي فقدت فيها ايطاليا كل امل في تونس ، بعد ان سبقتها فرنسا ، الى بسط الحماية عليها ، بموجب معاهدة قصر السعيد (باردو) التي عقدت بينها وبين الباي القائم على الحكم حينذاك وقد أصيبت ايطاليا، من جراء ذلك ، بخيبة أمل كبيرة ، قضت على امالها في احتلال ذلك القطر الذي كانت ترى انها احق الدول بالسيطرة عليه ، وامتلاكه ، لاعتبارات كثيرة أهمها دعوى الحقوق التاريخية في البحر الابيض المتوسط ، وقرب تونس من ايطاليا ، وقيام مصالح ايطالية بها ، ممثلة في جالية ايطالية كبيرة ، بكل ما يرتبط بوجودها هناك مسن مصالح وامتيازات .

ومنذ تلك السنة أخـذ الاهتمام الايطالي يتركز حــول القطعة الوحيدة الباقية في الشمال الافريقي ، تحت السيادة الاسلامية ، وهي ليبيا .

وقد اشتركت عوامل كثيرة في دفع الايطاليين الى الاتجاه بنظرتهم الاستعمارية الى هذه البلاد ، وهي :

١ ــ الرغبة في التوسع والحصول على مستعمرة . خاصة ، ان ايطاليا لم تستطع ان تحقق من وراء غزوها لارتريا والصومال ، ما كانت تريده ، وتتطلع اليه من توسع استعماري ، كانت تراه ضروريا لمعالجة المشاكل التي تواجهها في الداخل .

٢ ــ الرغبة في ان يكون الايطاليا مكان على البحر الابيض المتوسط ، يحقق لها العظمة السياسية التي تحلم بها ، ويجعل منها دولة تقف في شئونه على نفس المستوى الذي تقف عليه كثير من الدول .

٣ ـ ادعاء الرسالة الحضارية والقيام ( بعبء الرجل الابيض ) في تمدين الشعوب المتخلفة . وكان من العوامل والمبررات التي اعتمد عليها الاستعمار الايطالي ، وقوع هذه البلاد قديما تحت سيطرة الرومان . واستنجد الخيال بالماضي السحيق ، ليبعثه في صور من الاوهام والخيالات ، كما اقترنت الدعوة الى استعمار ليبيا بالمفهوم الصليبي بالنظر الى المواقف التاريخية التي عرفت بها هذه المنطقة ، في صراعها التاريخي التقليدي ضد الحملات البحرية الصليبية .

ومنذ ذلك التاريخ ، نشطت الجهود الايطالية للعمل على احتلال هذه البلاد ، مستندة الى دعوى المصالح الحيوية والدفاعية ، وقرب ليبيا من الشواطىء الايطالية ، وامكانية التوسع السكاني فيها واستثمار اوضاعها الاقتصادية .

ورسمت ايطاليا في البداية خطة تهدف الى تجنب الدخول في المغامرات الحربية . وذلك بالتسلل الى ليبيا ، بطريقة سلمية ، يقتدى فيها بالتجربة الفرنسية التي تمت في تونس . وتعتمد هذه الخطة على النفوذ الاقتصادي ، والسيطرة على المصالح الاقتصادية الرئيسية ، ثم التوسع التدريجي في الهجرة عن طريق الايدي التي ستسخدم في المشروعات التي تتولاها .

ولم تكن ايطاليا مهيئة في ذلك الوقت ، للدخول في مغامرة عسكرية . وقد واجهت في البداية مشكلة أساسية تقوم على اختلاف الاوضاع بين ليبيا وبين تونس ومصر . اذ كانت تونس ومصر ، تتمتعان بنوع من الحكم الذاتي ، مكن من بسط الحماية والسيادة عليهما . اما

ليبيا فقد كانت تحكم حكما عثمانيا مباشرا ، مما كان يستدعي بالتالي ، المواجهة للسلطة العثمانية والاصطدام بها . فلم يبق لايطاليا ، خلال تلك المرحلة التمهيدية سوى التدخل السلمي ، عن طريق البعوث العلمية ، والمعمليات التجارية ، والمشروعات الزراعية والاقتصادية والصناعية ، وانشاء المصارف وامتلاك الاراضي ، ونشر الثقافة الايطالية .

وعملت ايطاليا باتصالاتها الدبلوماسية ، على تأمين احتكارها لهذه المنطقة ، والانفراد بحق استعمارها ، والاستفادة منها ، لقاء تسويات ومساومات دولية ، لا تتسع هذه اللمحة لايراد كافة تفاصيلها ، وتناول كل دقائقها .

ونشطت في هذه المرحلة بعثاتها الاكتشافية ، فوفد على البلاد عدد من الرحالين والمكتشفين ، لاعداد تقارير عن اوضاعها العامة . كما نشط الموفدون الدبلوماسيون الايطاليون في التمهيد للاحتلال ، وقام بنك روما بدور خطير هام ، في مجال الاستثمارات المالية ، وخلق المصالح الاقتصادية الايطالية . وقد وقفت السلطة العثمانية في وجه هذا التدخل في بعض الاحيان ، ولكنها اضطرت في احيان اخرى الى المصانعة ، والمداراة ، وانتهاج مسلك اللين والتساهل . ولكن اللين الذي كان يصدر عن الادارة المركزية كان يقابل بشيء من المعارضة في التنفيذ من فبل بعض الولاة المخلصين من امثال رجب باشا وغيره . وقد لعب النفوذ الايطالي دوره في ابعاد هؤلاء الولاة الذين نقلوا احيانا بناء على رغبة الحكومة الايطالية وتجنبا للاصطدام بها .

وقد اخذت ايطاليا ، في السنوات التالية ، تفتعل الازمات ضد الحكومة العثمانية بدعوى قيامها ، بعرقلة المصالح الايطالية في ليبيا ، وحركت صحافتها وشعبها للدعوة الى التدخل العسكري . واخذت الصحافة الاستعمارية ، تدعو فعلا الى الغزو والاحتلال ، وكان على

رأس هذه الحركة الحزب الوطني المنطرف الذي كان يرأسه (كوراديني) وهو من غلاة الاستعماريين ، وصاحب الكتاب المعروف (ساعة طرابلس) أو بتعبير أدق (حانت ساعة طرابلس) الذي تضمن دعوته الى الاحتلال ، وانطباعاته التي كونها عن ليبيا ، عند زيارته لها قبل الغزو .

وفي هذا الجو الحماسي المحموم اخذت تتصاعد الصيحات الى الغزو، كما اخذت تتزايد الاستعدادات العسكرية لتنفيذه، بعد أن تأكدت ايطاليا ، من استحالة الاحتلال السلمي . وانتهى الامر بعد ذلك ، الى توجيه ايطاليا لانذارها المعروف السي الحكومة العثمانية بتاريخ ٢٧ ستمير ١٩١١ ، اعلنت فيه عزمها على احتلال طرابلس الغرب ، حماية لمصالحها ، ولما لم تقبل الحكومة العثمانية بهذا الانذار ، اعلنت ايطاليا الحرب على تركياً في ٢٩ ستمبر ١٩١١ . ويهمنا ان نتابع في هذه اللمحة ، الوقائع الحربية التي صاحبت الوجود الايطالي منذ نزوله بالشواطيء الليبية في اكتوبر ١٩٦١ ، حتى نهاية المقاومة الوطنية واعدام عمر المختار، محاولين اعطاء صورة موحدة لهذا الجهاد ، تنأى به عن النظرة التجزيئية التي غلبت على كثير من الداراسات التاريخية التي تناولت هذه الفترة ، من خلال نظرة جزئية مدموغة بالطابع الاقليمي او الجهوي الذي يحجب الترابط والتفاعل بين وقائع واحداث هذا التَّاريخ ، ولا تبرز من خلاله وحدة الهدف في العمل الاستعماري الذي رسم خططه واهدافه ، في مقاومة الحركة الوطنية ، على اساس هذه الوحدة القائمة ، مما دفعه الى ان يحدد لعمله مراحل زمنية ، في تصفية حركة الجهاد ، تفضى كل مرحلة الى الاخرى وتؤثر فيها . وليس ادل على هذه الوحدة من الآحداث التي ألمت بحملة الكولونيل مياني عملي فزان ، وما ترتب على هزيمته من انعكاسات ، شملت اثارها ليبيا باسرها ، وكذلك الاثار المترتبة على معركة القرضابية ، ثم ما تلاحظه من طابع الوحدة في العمل الاستعماري،

اثناء العمليات التي عرفت باسم عمليات الاسترداد في سنة ١٩٢٢ وبدأت بنزول القوات الايطالية في قصر أحمد وانتهت باعدام عمر المختار .

ولا بد ، من الاشارة هنا ، الى ان البلاد ، لم تكن تتوفر على قوة دفاعية متكافئة مع قوة الجيوش الغازية ، وان الحاميات التركية بها ، لم تكن على درجة من الكفاية العددية والتجهيزية ، تمكنها من مواجهة الغزو ، وان عبء الجهاد الاكبر ، قد نهض به منذ اللحظة الاولى ابناء البلاد ، واستمروا في النهوض به حتى نهاية الجهاد ، ولا نريد بذلك ان نغض من اخلاص بعض الضباط العثمانيين ، وصدق بلائهم في المعارك الاولى من الجهاد التي كانت تجري تحت قيادتهم وتوجيههم . فمن الحق ان يقال ، ان المعارك الكبرى المتي جرت في الفترة الاولى من الجهاد التي سبقت معاهدة لوزان ، كانت كلها تحت قيادات عثمانية ، بل ان بعض هذه القيادات ، استمرت في قيادة المقاومة ، حتى بعد معاهدة الصلح كما حدث بالنسبة للمعارك التي قادها انور بك وزملاؤه في درنة .

ولكن من الحق ان يقال ، ان البلاد كانت خالية ، أو شبه خالية ، من كل وسائل الدفاع ، وان القوة التركية في ليبيا باسرها ، لم تكن تزيد على اربعة الاف جندي ، موزعين على مختلف المواقع الداخلية والساحلية ، ويرابطون خلف بعض الحصون والقلاع العتيقة المنتها الاساطيل الايطالية ، منذ اللحظات الاولى للغزو . وادركت تركيا ، كما ادرك الوطنيون هذا النقص في وسائل الدفاع ، فارسلت الى ليبيا الباخرة ( درنة ) ، محملة ببعض العتاد الحربي الذي وزع على الاهالي . وكان وصول هذه الباخرة ، من الاسباب التي تذرعت بها ايطاليا في انذارها لتركيا ، ومن المبررات التي اعتمدت عليها في التعجيل بالغزو . وقد وضعت ايطاليا في تقديرها ضعف الوسائل الدفاعية في البلاد . وكانت تؤمل ، نتيجة للتفوق العددي لقواتها ، ووفرة تجهيزاتها البلاد . وكانت تؤمل ، نتيجة للتفوق العددي لقواتها ، ووفرة تجهيزاتها

في التغلب على المقاومة ، وتحقيق النصر في وقت قصير ، وكانت تحسب ان هذه الحملة لن تكون سوى نزهة بحرية بسيطة ، الا ان المقاومة التي ووجهت بها ، بعد ذلك ، اقنعتها بفساد هذا الحلم .

واهتمت ايطاليا ، بتحقيق الاحتلال العاجل السريع ، لأهم المدن الواقعة على الساحل الليبي ، وهي طرابلس وبنغازي ودرنة وطبرق والخمس ومصراته وزوارة ، وكانت تشعر بامكانية السيطرة على هذه البلدان الساحلية ، في وقت واحد لتتخذ منها ، بعد ذلك ، قواعد انطلاق نحو الداخل ، الا ان الاحداث التالية التي وقعت في طرابلس والخمس وبنغازي ودرنة . قد اقنعتها باستحالة تنفيذ هذه الخطة بالسرعة المتوقعة ، وبنغازي ودرنة . قد الكبيرة العنيفة ، في المدن الرئيسية ، مما دعا الى تركيز كافة القوات الغازية بها ، وطلب المزيد من الدعم ، وتأجيل النزول في مصراتة وزوارة الى فترة اخرى .

وكانت ايطاليا تحسب للبقا لتقارير المخابرات المتوفرة لها للعناصر الوطنية المحلية ستقوم باستقبال جيوشها الغازية بالعناق والتقبيل ، اعتمادا على عوامل النفور والتذمر من السلطات العثمانية ، والرغبة في التخلص منها ، وقد اصيب الغزاة بخيبة امل كبيرة ، حين واجههم العرب والاتراك ، بجبهة واحدة متماسكة ، تتصدى لهم ، وتقف في وجه احتلالهم ، وتنذر ايطاليا بان حملتها على ليبيا ، لن تكون مجرد في وجه احتلالهم ، وتنذر ايطاليا بان حملتها على ليبيا ، لن تكون مجرد نزهة بحرية ، كما دأبت الصحافة الإيطالية على تصويرها في تلك الفترة ، ولكنها ستكون رحلة طويلة شاقة ، وان عملية تأكيد السيادة الإيطالية على هذه البقاع ، ستمتد في حساب الزمن اكثر من عشرين عاما . . على نحو ما نرى من هذا العرض السريع .

#### معارك الفزو

شهدت المرحلة الاولى للغزو الايطالي لليبيا ، أعنف المعارك الحربية واقواها ، وقد دارت هذه المعارك في المواقع الرئيسية التي تعرضت للغزو ، وشارك فيها ابناء الشعب الذين تنادوا للكفاح واقبلوا على المعارك من كل حدب وصوب ، ففي ٣ اكتوبر ١٩١١ كانت الاساطيل الايطالية تقصف بنيرانها مدينة طرابلس ، وحصونها العسكرية المتداعية . وفي يوم ه اكتوبر نزلت قوة من البحارة الايطاليين ، واحتلت مدينة طرابلس ( المدينة القديمة الواقعة داخل الاسوار التاريخية ) . وكانت الحامية التركية بقيادة نشأت باشا قد تخلت عن المدينة ، وخرجت الى الدواخل في محاولة لاقامة جبهاتها في المواقع الداخلية في البلاد .

وفي ٤ اكتوبر كانت فرقة من الاسطول الايطالي تضرب مدينة طبرق وحصونها البسيطة . وكانت طبرق اول بقعة من التراب الليبي يعتلها الايطاليون ، حيث صدرت الاوامر الى الحملة بالمبادرة الى احتلالها ، قبل احتلال طرابلس وبنغازي بالنظر لما تمثله من أهمية ، على الساحل الشرقي من ليبيا . وقد اهتمت ايطاليا ، منذ بداية الحملة ، اهتماما خاصا ، بتأكيد سيادتها على المواقع الهامة القريبة من الحدود الشرقية (طبرق) والحدود الغربية (زوارة) . تجنبا للدخول في صراع مع الدول التي تتولى شئون القطرين المجاورين ، وسعيا وراء الحيلولة دون تهريب الاسلحة . وقد نزلت بطبرق وحدة بحرية استولت على المدينة ، واحتفظت بها ، حتى وصول قوات الحملة المخصصة لاحتلال طبرق .

وقد بدأ المجاهدون في شن اولى هجماتهم على مواقع الغزاة ، في ٢٧ اكتوبر ١٩١١ ثـم تتابعت بعد ذلك المعارك الضارية ، والهجمات العنيفة في منتصف نوفمبر واواخر ديسمبر من نفس السنة ، و ١١ مارس

من سنه ١٩١٢ ، ومنتصف يوليو من هذه السنة ايضا(١) .

واحتفظت الوحدات البحرية بمدينة طرابلس ، حتى نزول قوات الحملة بها ، يوم ١١ اكتوبر ١٩١١ بقيادة الجنرال كانيفا وقد بادرت فور نزولها الى احتلال آبار ابي مليانة ، لتأمين مصادر المياه لقواتها ، وعملت على انشاء جبهة هلالية ، حسول المدينة ، تمتد من أبي ستة وشارع الشط (حيث الاذاعة ومستشفى اندير حاليا) وتسير بمحاذاة الطريق الدائري (المعروف حاليا باسم طريق الجلاء) عبر الهاني وسيدي المصري وابي مليانة حتى تنتهي عند قرجي وباب قرقارش . وقد كانت المحاضر صارت من احياء المدينة طرابلس ، ولكنها في الوقت الحاضر صارت من احياء المدينة .

وسيرا مع الخطة العسكرية والسياسة الرامية الى احتلال المواقع الهامة على الساحل الليبي ، ثم انزال قوات ايطالية في درنة ( ١٨ اكتوبر ١٩١١ ) . وكانت قطع الاسطول الايطالي قد ظهرت امام شواطيء درنة، منذ بداية الحملة على ليبيا . وقام هذا الاسطول بقصف المدينة ، وتدمير المواقع الدفاعية بها يوم ١٦ اكتوبر ١٩١١ ، بعد ان دعا الحامية التركية البسيطة الى الاستسلام ، ثم نزلت بعض وحدات من البحرية في اليومين التاليين ، واحتلت المدينة حتى وصلت بقية قوات الحملة يوم ٤ نوفمبر التاليين ، واحتلت المدينة حتى وصلت بقية قوات الحملة يوم ٤ نوفمبر وتحصنوا بالمرتفعات الجبلية التي تشرف عليها . وقد أرغموا بذلك وتحصنوا بالمرتفعات الجبلية التي تشرف عليها . وقد أرغموا بذلك القوات الايطالية على الانحصار في نطاق ضيق ، والقيام باعمال دفاعية كبيرة لصد الهجمات المتالية التي أخذوا يتعرضون لها والتي كان يشنها المجاهدون بقيادة ضباط الحامية العثمانيين .

<sup>(</sup>۱) تجنبا للتكرار والدخول في التفصيلات في هذه اللمحة العامة التي قصد بها استعراض الإحداث والوقائع حسب تسلسلها التاريخي فائنا نحيل القارىء الى ما ورد من تفصيلات في مواد هذا المعجم حول كل معركة وكل موقع .

وقد كانت درنة ، في هذه الفترة ، مسرحا لكثير من المعارك الهامة الكبيرة التي جرت في اواسط نوفمبر واواخره (٧ - ٢٤ نوفمبر ١٩١١) والمعارك التي وقعت في (١٦ - ٢٧ ديسمبر) وفي يناير وفبراير ومارس والمعارك التي وقعت في (١٩١ - ٢٧ ديسمبر) وفي يناير وفبراير ومارس عبدلله (١٤ متمبر ١٩١٢) ومعركة قصر اللين (١٧ ستمبر) . وقد استمرت الحرب في منطقة درنة حتى بعد ابرام الصلح بين تركيا وايطاليا. اذ رفض الضباط الاتراك الموجودون بها الاخذ بفكرة الصلح اذ رفاستمروا في القتال ، كما اقنعوا السيد احمد الشريف بتولي قيادة الجهاد في هذه المرحلة . وكانت القيادة التركية في درنة تتوفر على احسن الكفاءات العسكرية المخلصة . وكانت درنة مركزا ايضا للعمليات الحربية الهامة الدي جرت في سنة ١٩١٣ ومنها معركة سيدي كريم القرباع والطنجي . (١٦ مايو و ١٨ يونيو ١٩١٣) .

وكان الايطاليون يعلقون اهمية خاصة على احتلال درنة ، باعتبار مركزها البحري الهام على الساحل الليبي . وهي تمثل في خططهم مفتاحا للصعود الى الجبل الاخضر ، والتوغل في المناطق الشرقية . الا ان المقاومة البطولية التي ابداها الوطنيون قد عاقتهم عن تحقيق هذا الحلم فور الحملة .

وفي ١٩ اكتوبر ١٩١١ كانت القوات الايطالية تنزل ببنغازي عند الشاطيء الرملي المعروف باسم (جوليانا). وهو الاسم الذي عرفت به ايضا المعركة الأولى التي جرت ضد الغزاة، وكانت بنغازي من الاهداف الرئيسية للحملة الايطالية على ليبيا، فما كاديتم اعلان الحرب على تركيا، حتى بادرت ايطاليا الى حشد الحملة الخاصة ببنغازي التي عهد بقيادتها الى الجنرال بريكولا، ووصلت الحملة الى شواطيء بنغازي يوم ١٨ اكتوبر ١٩١١، وقامت السفن الحربية بالتمهيد لعمليات النزول

بقصف مركز على الشواطيء التي تقرر ان تنزل بها القوات الايطالية . ونزلت الى البر وحدات من البحرية ، ثم تلتها الجيوش البرية ، وحاولت على الفور احتلال أوسع رقعة من الساحل ، واقامة القواعد بها ، ولكن المجاهدين لم يمكنوها من فرصة تحقيق خطتها ، اذ نشبت المعركة بينهم وبين القوات الايطالية ، حامية عنيفة ، منذ اللحظات الاولى للنزول . ولم تستطع القوة الايطالية ان تحقق في هـذا اليوم مكاسب تذكر سوى احتلالها لثكنة البركة والمناطق المجاورة لها . وقد توقفت في اليوم الاول عند هذه المواقع ، ولم تستطع ان تزحف نحو المدينة الا في صباح اليوم التالي ، بعد أنَّ قامتُ السفنُ الحربية ، اثناء الليل ، وعلى ضوء الانوار الكشافة ، بقصف متواصل ضد بنغازي ، لاثارة الرعب واضعاف المقاومة . وقــد تمكنت مــن دخول بنغازي يوم ٢٠ اكتوبر ١٩١١ . وتحولت المواقع الدفاعية الوطنية الى ضواحي بنغازي ، وكونت مـــا يشبه الطوق المحاصر المواجه للقوة الايطالية الستي ظلت حبيسة هذا الطوق ، عدة اشهر . وقد تعرضت الجبهة الايطالية الى عدة هجمات خلال سنة ١٩١١ . ومن اشهر المعارك التي دارت حول بنغازي معركة الكويفية ( ٢٨ نوفمبر ١٩١١ ) والمعركة الكبرى الـــتي جرت يوم ١٢ مارس ١٩١٢ والتي تعرف باسم ( الهواري ) وتعرف في الوثائق الايطالية باسم ( معركة النخلتين أو سواني عبد الغني ) . ثم معركة بنينا التي حرت في ٣ أبريل ١٩١٣ .

وفي يوم ١٧ اكتوبر ١٩٩١ ، كانت السفن الحربية تواجه شاطيء مدينة الخمس . وتطلب استسلام الحامية التركية بها ، وقد تم امهال الحامية حتى الساعة الواحدة من ذلك اليوم ، ثم اخذت السفينة الحربية (فاريسي) في قصف المدينة الصغيرة بمبانيها وتكناتها البسيطة المحدودة، بل اخذت تقصف المناطق الشرقية والغربية منها ، بقصد تفريق وتشتيت تجمعات المجاهدين الوافدة من المناطق المجاورة . ولم تستطع القوة

الايطاليــة ان تنزل في ذلك اليوم الـــى البر ، بسبب رداءة الاحوال الجوية ، وظلت تتقاذفها الامواج والرياح في عرض البحر طوال الايام ١٧ ــ ١٨ ــ ١٩ ــ ٢٠ . ولــم تتمكن من النزول الا عند الساعات الاولى من صباح يوم ٢١ . بعد ان استمرت خلال تلك الايام في القصف من حين الى اخر . وقد خرجت الحامية التركية من المدينة ، واتخذت مواقعها في مرتفع ( المرقب ) مع العدد الكبير من المجاهدين الذي اقبلوا على المعركة . وقد شهدت منطَّقة الخمس عدة معارك هامة ، وخاصة ما جرى منها حول المرقب حيث نشبت بــه في يوم ( ٢٣ اكتوبر ١٩١١ ) معركة اتفق تاريخها مع تاريخ المعركة الكبرى التي جرت في هذا اليوم في مدينة طرابلس ، وهي المعركة المعروفة باسم ( الهاني شارع الشط ) . وتتابعت بعد ذلك المعارك الملحمية حول ( المرقب ) مما اضطر القائد الايطالي الى طلب النجدة والدعم ، فابلغه القائد العام الجنرال (كانيفا) بتعذر أرسال اي دعم بالنظر للظروف الحرجة التي تواجه القوة العاملة في مدينة طرابلس ، وخوله تقرير الانسحاب في حالسة الخطر ، وتعذر المحافظة على المواقع المحتلة . وهو ما يبين بوضوح ضراوة المقاومة التي تعرضت لها القوة الايطالية التي لم تستطع ان تخرج عن النطاق الضيق المحدود حتى بعد المعارك التي جَرَتُ بلبدةً يوم ٢ مأيُّو ١٩١٢ . وقد كان للقيادة المتازة التي ادار بها خليل بك(١) العمليات العسكرية اثرها الكبير في السيطرة على الموقف وارهاق الايطاليين .

اما في طرابلس فقد جرت يوم ٢٣ اكتوبر ١٩١١ معركة الهاني ــ شارع الشط . وكان يوما مشهورا مشهودا من ايام الكفاح الوطني ، واجه فيه الايطاليون هجوما اماميا شنه المجاهدون وهجوما خلفيا شنه سكان المناطق الواقعة داخــل الجبهة الايطالية ، وقــد تعرض العدو

<sup>(</sup>۱) من كباد القادة الاتراك الذين لمع اسمهم في الحرب التركية ـ الايطالية بليبيا كما اشتهر ببطولاته في الحرب ضد الانجليز في كوت الممارة بالعراق .

باعترافه الى خسائر كبيرة فادحة ، وقام اثر هذه المعركة الكبرى التي نكب فيها نكبة مرغت هيبته في الوحل ، باعمال انتقامية ضد الاهالي ، فقتل عددا منهم وقبض على عدد آخر وقد ضاقت السجون بالمعتقلين ، فعمل على نقلهم الى ايطاليا ، كما عمل على تجريد السكان من السلاح ، ولكن ذلك لم يحل دون قيام المجاهدين بهجوم جديد على مواقع العدو في يوم ٢٦ اكتوبر ، اي بعد ثلاثة ايام من المعركة الاولى حيث جرت معركة الهاني ــ ابي مليانة . وهي من المعارك الكبرى في تاريخ الجهاد . واضطرت القوات الايطالية ازاء هذه الضغوط المتواصلة السي تضييق جبهتها وخاصة عند المنطقة الشرقية (شارع الشط). ووقعت اثناء هـذه الفترة عـدة اشتباكات ، وظلت القوات الايطاليـة داخل هذا النطاق المحدود حتى يوم ٢٦ نوفمبر ١٩١١ وهو يوم معركة الهاني ـ سيدي المصري حيث حاولت بعد وصول المزيد من الدعم من ايطالياً القيام باعمال هجومية ، في محاولة لاسترجاع خطوطها السابقة ، وقد نشبت بينها وبين المجاهدين معركة حامية معروفة . وهي المعركة الثالثة التي تتخذ مركزها الرئيسي منطقة الهاني . ومن هنا كانت شهرة الهاني التي غطت على بقية المعارك. وقد نوه بها الايطاليون انفسهم باعتبارها من المعارك الكبيرة التي خاضتها قواتهم في حروبها الاستعمارية بافريقيا.

وفي ٤ ديسبمر ١٩١١ وقعت معركة (عين زارة) حيث احبط المجاهدون محاولة القوات الايطالية في التوسع وابعاد خطر المجاهدين عن مواقعهم المحتلة.

وظلت القوات الايطالية خلال هذه الفترة تبحث عن السبيل الذي يمكنها من توسيع رقعة الاحتلال والخروج من الطوق المضروب حولها . وكانت المعارك السابقة حول المدينة قد استنفذت الجهد الحربي المحدود للمجاهدين ، فتمكنت يوم ١٣ ديسمبر ١٩١١ من احتلال تاجوراء . وكان ذلك اقصى امتداد وتوسع تحققه نحو الشرق . وفي ١٩ ديسمبر

وقعت معركة بئر طبراز التي اصيب فيها قوات العدو بخسارة فادحة ، ولم تستطع ان تعود الى قواعدها ، وتنسحب مسن ميدان المعركة الا بمشقة بالغة ، وبعد وصول دعم كبير ، من منطقة الخطوط الايطالية .

ولم تستطع قوات العدو ، ان توسع دائرة احتلالها ، نحو الغرب الا بعد ثلاثة اشهر من النزول ، حيث حرصت على احتلال (قرقارش) لتأمين استخراج الصخور من محاجره لاستخدامها في بناء المنشآت العسكرية . وتحركت يوم ١٨ يناير ١٩١٢ قوة كبيرة من الجيش الايطالي وقامت بشن هجوم على المجاهدين . وقد استطاعت ان تسيطر على الموقف في البداية ، ولكنها منا كادت تنصرف الى انشاء المواقع الدفاعية حتى واجهت هجوما شاملا اضطرها الني طلب النجدة التي تحركت نحوها في اليوم التالي بقوة برية كبيرة تسندها القطع الحربية البحرية .

وفي يوم ٢٨ يناير ١٩١٢ تعرضت القوات الايطالية الـــى هجوم عنيف شنه المجاهدون عـــلى مواقعها الدفاعية في عين زارة في محاولة لاستعادة الموقع وتعطيل اى اتجاه الى الزحف .

وجرت خلال هذه الفترة عدة معارك هامة في المواقع الاخرى من الساحل الليبي . ففي ٢٧ فبراير ١٩١٢ نشبت معركة (المرقب) الاولى غربي (مدينة الخمس) ثم جرت بعدها عدة معارك حول هذا الموقع الهام الذي تبادل الطرفان السيطرة عليه اكثر من مرة . وتعتبر معارك المرقب من اعنف المعارك السيع جرت في تاريخ الجهاد . وفي ٢ مايو المرقب معركة لبدة ، (شرقي الخمس) وقد عاد المجاهدون الى الهجوم على هذا الموقع في ١٢ يونيو ١٩١٢ ودارت هناك معركة طاحنة تعرف في الوثائق الايطالية باسم معركة (هضاب لبدة) .

وفي بنغازي ، حاولت القوات الايطالية ان توسع من دائرة احتلالها نحو الشرق ، تمهيدا للزحف على المناطق الجبلية ، فما كادت تتجه في حركات استطلاعية نحو الكويفية حتى واجهتها مقاومة عنيفة ردتها على اعقابها خاسرة ، مما دفعها الى العودة بقوات اكبر يوم ٢٨ نوفمبر ١٩١١ حيث نشبت بينها وبين المجاهدين المعركة المعروفة باسم (الكويفية) . ورغم تدخل السفن الحربية التي كانت تقصف الساحل لم تتمكن القوة الايطالية من تحقيق اية نتيجة عملية من وراء هذا الهجوم ، وزعمت انه مجرد هجوم تأديبي لتغطية الفشل الذي منيت به في الزحف نحو توكرة والجبل الاخضر .

وفي ٢٥ ديسمبر ١٩١١ تعرضت المواقع الايطالية لهجوم عنيف شنه المجاهدون ، وقد اختاروا له ليلة عيد الميلاد .

وكانت منطقة الهواري ببنغازي مسرحا لمعركة كبرى وهي المعركة التي جرت يوم ١٩ مارس ١٩١٦ وتعرف في المصادر الايطالية باسم معركة النخلتين او سواني عبد الغني ، وهي من اهم واضخم المعارك التي نشبت في المرحلة الاولى من الجهاد . بدأ المجاهدون المعركة في صباح ذلك اليوم بالهجوم على المواقع الايطالية التي حاولت صد الهجوم بنيران المدفعية البعيدة المدى ، الا ان استمرار ضغط المجاهدين على الجبهة الايطالية وتهديدها بالانهيار قد ارغمهم على الدفع باكبر قوة الى المعركة التي تصاعدت ، وبلغت اقصى درجات العنف ، عند الموقع المعروف باسم سواني عبد الغني . وقد سقط في هذه المعركة عدد من كبار الضباط الايطاليين ، وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بان نتائج المعركة لم تكن حاسمة لصالح الايطاليين ، لعدم القاء المجاهدين بكل قوتهم في المعركة ، وعدم تمكن القوات الايطالية من تحقيق مكاسب ترابية ، حيث ظلت بنفس المواقع السابقة التي لم تخرج عنها الا بعد معركة ( بنينا ) .

وجرت في منطقة درنة خلال هذه الفترة عدة معارك هامة ، منها المعركة الكبيرة المعروفة باسم سيدي عبدالله ( ٣ مارس ١٩١٣ ) وقد كان سيدي عبدالله ووادي ابي مسافر من الموافع التي كانت مسرحا لقتال ضار متواصل حول درنة خلال الفترات الاولى من نزول الايطاليين بها.

وفي ربيع ١٩١٢ اتجهت قوات الغزو بنظرها الى المناطق الساحلية الغربية من ليبيا . وكان من المقرر منذ بداية الحملة ان تقوم القوات الايطالية بالنزول في زوارة للسيطرة على تلك المنطقة الهامة ، ولترسيخ الحق الايطالي في السيادة عليها ، وفرض الرقابة على الحدود الغربية التي نشطت بها حركة تهريب الاسلحة الى المجاهدين ، ولكن الاحداث التي احاطت بالقوات الايطالية في معارك طرابلس والخمس ، دفعتهم الى تأجيل هذا النزول الى الموعد الذي تم فيه فيما بعد .

وكان من المقرر اساسا ان يتم النزول مباشرة في ساحل زوارة ومينائها ، الا ان ما ترامى اليهم من انباء عن سيطرة المجاهدين على المنطقة وقيامهم بالتجمع حولها من كافة المناطق المجاورة قد دفعهم الى الاحتياط ، وتفضيل النزول بجزيرة (فروة) لما توفره من ضمانات التراجع والانسحاب الى السفن الحربية في حالات الضرورة بالاضافة الى ما توفره هذه الجزيرة الصغيرة من مزايا الاتصال بالبر والبحر في آن واحد . وقد برروا هم هذا التعديل في الخطة الاصلية بقرب جزيرة فروة من الحدود التونسية وامكانية السيطرة على التهريب ، الا ان سير الخطة العسكرية عند النزول والزحف ينفي هذا التبرير ويغلب الفهم السابق الذي استخلصناه ، بالاضافة الى عامل خلو الجزيرة من السكان.

وقد نزلت القوات الايطالية فعلا في جزيرة فروة يوم ١١ ابريل ١٩١٨ وتنابعت عمليات النزول حتى يوم ١٤ منه . وعسلت في اليوم

التالي للنزول ( ١٢ ابريل ١٩١٢ ) على توجيه قسم من قوتها الى البر لاحتلال الحصن التركي بابي كماش .

وما كادت القوات الايطالية تحتل العصن حتى اخذت قوات المجاهدين تتجمع حوله ، وتثير المضايقات في وجهها ، وتقطع عليها طريق الاتصال بقواعدُها الرئيسية في فروة مما دفعهم الى التفكير في عمليات حربية لتوسيع منطقة الاحتلال ، وأيجاد متنفس أوسع لهم ، ونشأت عن ذلك معركة أبي كماش (١٣ ابريل ١٩١٢ ) ثــم المعركة الثانية بتاريخ ( ٢٣ ابريل ١٩١٢ ) . وظل موقف الايطاليين محفوفا بالخطر ، وعرضة للمضايقات المستمرة ، حتى اواخر يونيو ١٩١٢ ، اي انهم استمروا في هذا النطاق مدة تزيد عــلى شهرين ونصف ، لم يحتلوا خلالها سوى جزيرة فروة وابي كماش ، ولم يتحركوا نحو الشرق ، الا بعد ان وصل المزيد من القوات والدعم الحربي ، حيث واجهوا معارك سيدي سعيد وسيدي علي ، وسيدي عبد الصمد . وهي من اعنف المعارك وابرزها في هذه المرحلة من الجهاد . وقد استمرت معركة سيدي سعيد ، ثلاثة ايام متواصلة ، بدأت يوم ٢٦ يونيو ١٩١٢ ، وانتهت يوم ٢٨ منه ، باحتلال الايطاليين لمرتفع سيدي سعيد ، بعد معارك بطولية ضارية ، شهد العدو نفسه في وثائقه بقسوتها وضراوتها . وتحول المجاهدون الى سيدي على حيث مواقعهم الدفاعية عن زوارة. ويبعد الموقع الثاني عن الاول بحوالي ستة كيلومترأت ولم تتحرك القوة الايطالية نحوه الآبعد اسبوعين حيث نشبت يوم ( ١٤ يوليو ١٩١٢ ) معركة سيدي علي التي تمكنت القوات الايطالية بعدها من احتلال زوارة ودخولها في ( ٦ انحسطس ١٩١٢ ) .

ولم يطل بالايطاليين المقام في المواقع الجديدة المحتلة حتى شعروا بالخطر الذي يمثله تجمع المجاهدين في منطقة رقدالين والجميل ، وما تسببه المضايقات المستمرة لهم من خسائر ، فتحركوا بقوة كبيرة نحو رقدالين حيث جرت المعركة المعروفة باسم سيدي عبد الصمد ( ١٥ اغسطس ١٩١٢ ) التي دارت رحاها في اكثر من جهة من هذه المنطقة مما جعلها متعددة الاسماء فهي تعرف باسم رقدالين والمنشية والجميل . وقد كانت كلها من مواقع المعركة ومراحلها . وفي نفس الوقت الذي كانت تجري فيه العمليات الحربية في منطقة زوارة ، نظم الايطاليون حملة نزول بمصراتة . وكانت مصراتة ايضا من الاهداف الرئيسية الهامة للغزو الايطالي . وكان من المقرر ان تقوم هذه الحملة باحتلال مصراتة قبل هذا التاريخ الا ان المصاعب الجمة التي اعترضت سبيل الغزو في طرابلس والخمس ، ادت بهم الى تأجيل هذه الحملة التي لم تتم الا في شهر يونيو من سنة ١٩١٢ .

غادرت السفن الحربية ميناء طرابلس عند الساعة الرابعة من مساء يوم ١٥ يونيو بعد ان احيطت بسرية مطلقة ، وهي تتكون من سبع سفن حربية وثلاث عشرة سفينة نقل وانزال . ورغبة في التضليل واخفاء حقيقة الهدف ، اتخذت لها عند الاقلاع ، وجهة غير وجهتها الصحيحة التي عاودت الاتجاه نحوها في عرض البحر ، وهي من الاساليب المتكررة في الخدع الحربية الايطالية ، وقد تكررت ايضا في الحملة الثانية على مصراتة ( ١٩٢٢ ) . ونزلت القوات الايطالية فحر يوم ١٦ يونيو بشواطيء مصراتة بعد ان قامت بقصف الساحل لاثارة الرعب وتغطية الانزال ، وبادرت على الفور الى احتلال ابي شعيفة والمرتفع الواقع الى الجنوب منه . وحاولت ان تأخذ طريقها الى منطقة الزروق تمهيدا للزحف على المدينة الا ان المقاومة العنيفة التي تعرضت لها ، والمعركة الحامية التي جرت في ذلك اليوم في الزروق، قد عطلتها عن الاستمرار في الزحف، وارغمتها على البقاء في مواقعها التي جمدت بها . وتوالى انزال القوات ووصول الدعم ، وعللت هذا التوقف بطبيعة الارض التي تختلف في واقعها عما هو موصوف ومذكور في الارشادات الطوبوغرافية . وتعترف واقعها عما هو موصوف ومذكور في الارشادات الطوبوغرافية . وتعترف

القيادة الايطالية بعنف المقاومة الستي ووجهت بها واستسرار الهجسات والمضابقات اليومية منا دفعها الى الحذر والاحتياط وعدم الاقدام على الزحف نحو المدينة الا بعد ان دعمت قواعدها على الشاطيء. وتحركت القوة الايطالية نحو مصراتة حيث واجهت مقاومة شديدة على طول الطريق. ويقول الجنرال كاميرانا في تقريره عن هذه المعركة ( ان القتال قد اتخذ على الفور ملامح المعركة الحقيقية الكبيرة ).

وقد أسبغ الايطاليون اهمية خاصة على احتلال مصراتة ، باعتبار موقعها ، وباعتبار الاثر المعنوني لسقوطها لدى الطرفين ، ولما كان يسئله هذا الاحتلال من امكانية تعطيل فعاليتها في حركة الجهاد .

ودخل الايطاليون مصراتة للمرة الاولى يوم ٨ يوليو ١٩١٣ .

ومن اهم الوقائع التي حدثت في منطقة طرابلس خلال هذه الفترة، معركة سيدي عبد الجليل (غربي طرابلس) التي جرت يوم ( ٨ يونيو ١٩١٢). وهي باعتراف الوثائق الرسمية ، من الوقائع الكبرى في تاريخ الحرب التركية الايطالية ــ كما كانت تعرف في ذلك الوقت . حاول الايطاليون من ورائها تشتيت تجمعات المجاهدين ، وابعاد خطرهم على المدينة ، وتحقيق توسع نحو الغرب ، يمهد لهم السيطرة على الشريط المدينة ، ويوصل بين مواقعهم في زوارة وطرابلس . ولا نحتاج الى دليل على عنف هذه المقاومة من الاشارة الى المعركة الثانية التي وقعت في سيدي بلال (غربي طرابلس) في ٢٠ ستمبر ١٩١٢ . والمسافة بين الموقعين لا تزيد على كيلومترين او ثلاثة ، احتاجت القوة الى اكثر من ثلاثة اشهر للتحرك نحوها . وتقف معركة سيدي بلال على نفس المستوى الذي تحقق في معركة سيدي عبد الجليل من حيث العنف والضخامة ، وقد القى فيها الإيطاليون بكل ثقلهم الحربي البري والبحرى .

واستسرت المعارك عنيفة حامية في منطقة درنة ، وحاولت القوة الايطالية الخروج من الحصار والتوغل نحو الداخل ، فهاجست الموقع المعروف ( بقصر اللبن ) الذي شهد يوم ١٤ ستسبر ١٩١٢ معركة اخرى تدخل في نطاق المعارك المتعددة الهامة التي جرت في جبهة درنة ، وقد تعرضت القوة الايطالية في هذه المنطقة الى هجوم عنيف شنه المجاهدون يوم ١٧ ستمبر لاحباط المحاولات الايطالية الرامية الى التوسع ، وشهدت منطقة سيدي عبد الله يوم ٨ اكتوبر ١٩١٢ معركة اخرى لا تقل في عنفها وضراوتها عن المعارك السابقة التي جرت حول هذا الموقع ،

وهكذا يتبين لنا كيف تحول الساحل الليبي في مواقعه الهامة الى ميادين للمعارك الحامية التي كانت تجري به في وقت واحد ، في طرابلس وبنغازي ومصراتة ودرنة وطبرق والخسس وزوارة . ومن الواضح ان الاستراتيجية الحربية الايطالية قد تعمدت فتح هذه الجبهات المتعددة ، بقصد السيطرة السريعة العاجلة على الشاطيء ، ومدنه الهامة وتشتيت الجهود المقاومة للغزو . ومع ذلك فلم تستطع ان تحقق ما كانت تحلم به ، فعند توقيع معاهدة الصلح المعروفة بسعاهدة (اوشي لوزان) في ( ١٨ اكتوبر ١٩١٢ ) ، بعد مفاوضات قصيرة ، كان الاحتلال الايطالي يتسئل في :

- ١ مدينة طرابلس حتى تاجوراء شرقا وسيدي بلال غربا وعين زارة جنوبا .
- ٢ ــ مدينة زوارة حتى أبي كماش غربا والجسيل ورقدالين شرقا
   وجنوبا .
  - ٣ \_ مدينة الخمس ومنطقة المرقب ولبدة .
  - ٤ ــ مدينة بنغازي وبعض الضواحي المجاورة لها .

ه ـ مدينة طبرق .

٢ ـ مدينة درنة.

### بعد معاهدة الصلح

لا تتسع هذه اللمحة الاستعراضية للوقائع الحربية للوقوف عده معاهدة الصلح ونصوصها وتناولها بالدراسة والتحليل ، وما ترتب عليها من اثار على واقع الجهاد ، ولكننا نشير هنا السي الارتباك الذي عم الاوساط السياسية القيادية في طرابلس الغرب ، وانقسام القوم غداة توقيع المعاهدة على انفسهم ، بين داع الى الاستمرار في المقاومة والحرب وداع الى السلم والتفاهم مع السلطة الجديدة التي آلت اليها مقاليد الحكم ، بموجب المعاهدة الستي تخلت فيها تركيا عن كل سيادة لها في ليبيا ، وبين متفرج ينتظر ما تتبلور به الاحداث . وانعكس هذا الوضع في طرابلس الغرب بصفة خاصة لعدم وجود القيادة السياسية الموحدة ، ولتعدد الزعامات مما اوجد مجالا للخلاف ، ووضع اللبنة الاولى لما سبوف يصادفنا في المراحل التالية من غلبة النزعات الجهوية ، وسيطرة الزعامات الاقطاعية .

وقد كان لكل فريق رأيه الذي يأخذ به ، ومبرراته التي يعتمد عليها . فالفريق الداعي السى التسليم بالامر الواقع ، كان يرى عجز طرابلس عن الاستمرار في مواجهة قوة ايطاليا التي لم تصمد لها الدولة العثمانية العلية ، وكان ينادي بالعمل السياسي الذي يهدف الى استغلال النصوص الواردة في المعاهدة ، والفرمانات الصادرة من السلطان ، باعلان الاستقلال الذاتي ، بما يساعد في النهاية عملى ايجاد نوع من التسوية مع الايطاليين تحقق ما يمكن تحقيقه للبلاد ، وتجنبها كوارث الاستمرار في الحرب على عجز وعدم تجهيز .

اما الفريق الثاني فيرى وجوب الاستمرار في الكفاح والجهاد الى النهاية مهما كانت التضحيات والنتائج. ومن المنادين بهذا الرأي سليمان الباروني ومحمد بن عبدالله البوسيفي وغيرهما . وعقد القوم مؤتمر العزيزية في ( نوفمبر ١٩١٢ ) لتقرير الموقف . في الوقت الذي اخذت فيه السلطة العثمانية المحلية في تسليم مقاليد السلطة الى الدولة الجديدة ، والعمل على اجلاء جنودها وضباطها ، طبقا لما تقضي به الاتفاقات المبرمة بن الدولتين .

وبادرت القوات الإيطالية الى احتلال المواقع الداخلية ، فاستولت على سواني بني ادم ( ١٥ نوفمبر ) والعزيزية ( ١٦ نوفمبر ) وفندق بن غشير ( ١٧ نوفمبر ) . وزحفت القوات الإيطالية من قواعدها في زوارة نحو رقدالين وزلطن ، ومن الخمس نحو سوق الخميس ، ومن مصراتة نحو زليطن وتاورغاء ، وعندما كانت القوة التركية المحدودة تغادر البلاد في مستهل ديسمبر ١٩١٢ بسط الإيطاليون سلطتهم على العجيلات ( ٣ ديسمبر ) ١٩١٢ ) والزاوية ( ٤ ديسمبر ) أسم غريان ( ٨ ديسمبر ) وفي ( ١٤ ديسمبر ) استولت على القصبات ، وفي ( ١٨ ديسمبر ) احتلت ترهونة . وفي ( ٣٠ ديسمبر ) نزلت بسرت . وفي ( ١٥ فبراير ١٩١٣ ) استولى الإيطاليون على بني وليد .

ووقفت القوة الايطالية عند هذا الحد ، ولم تستطع ان تتوغل نحو الجبل الغربي ، بالنظر لموقف المقاومة الذي التزم به سليمان الباروني ورفاقه الذين التفوا حوله ، مكونين جبهة حربية ، لصد الزحف نحو الجبل والقبلة والجنوب . وشعر الايطاليون بخطورة هذا التجمع ، وما سوف يترتب عليه من تتائج قد تؤدي في النهاية الى نسف كل ما حصلوا عليه خلل تلك الفترة . فعملوا على محاولة استدراج هذه القوة المعارضة بالطرق السلمية دون ان يفلحوا في ذلك ، مما دفعهم بعد ذلك الى حشد كافة قواتهم لضرب هذه القوة التي اصطدموا بها في معركة الى حشد كافة قواتهم لضرب هذه القوة التي اصطدموا بها في معركة

الاصابعة ( ٢٣ مارس ١٩١٣ ) وتعرف ايضا بمعركة ( جندوبة ) وكانت من المعارك الهامة والحاسمة في تاريخ الجهاد ، ورغم المقاومة البطولية التي ابداها المجاهدون في هذه المعركة الا إن الغلبة فيها كانت للقوة . وتمكن الايطاليون اثر هـذه المعركة من السيطرة على الجبل الغربي . فدخلت قواتهم يفرن في ( ٢٧ مارس ) والزنتان ( ٥ ابريل ) وجادو ( ٢ ابريل ) ونالوت ( ١٣ ابريل ) بينما كانت قوات اخرى تستولي على بئر الغنم والجوش .

واستولت على غدامس في ٢٧ ابريل ١٩١٣ .

وتحول محمد بن عبدالله البوسيفي برجاله ، نحو القبلة والجنوب، لنلتقي به فيما بعد ، يتصدى لحملة مياني على فزان ، ويثير المقاومة التي ادت نتائجها ، الى انهيار الاستعمار الايطالي في الدواخل .

اما في برقة فقد رفض الضباط الاتراك ، خاصة تلك النخبة الممتازة التي عملت في جبهة درنة ، بقيادة انور بك ، الاخذ بمبدأ التسليم والصلح ، وتم ما يشبه نقل السلطة من العثمانيين الى السيد احمد الشريف ، وتجمع المراجع الاجنبية على الجهد المبذول من قبل انور بك لدفع السيد احمد الشريف الى تولي مركز القيادة لحركة الجهاد الذي كانت السنوسية منفصلة عنه ـ رسميا ـ حتى ذلك الوقت. ومن الثابت ان اول معركة يحضرها السيد احمد الشريف هي معركة سيدي كريم القرباع التي جرت قرب درنة في ١٩ مايو ١٩١٣ وقد حقق فيها المجاهدون انتصارا ساحقا على اعدائهم .

ووضع الايطاليون في تقديرهم دخول هذا العنصر الجديد ، والاثار المترتبة عليه بالنسبة للوضع الحربي في برقة ، فخططوا لجملة من العمليات العسكرية التي تستهدف القضاء على المقاومة في اقرب وقت ، وذلك بالقيام بعدة عمليات عسكرية في وقت واحد ، في جنوبي وشرقي

منطقة بنغازى ، والنزول في أحد مرافيء الجبل الاخضر وتحريك القوة المرابطة في درنة نحو الجبل قبل ان يستفحل امر المجاهدين وتصعب السيطرة عليه . وفي نطاق هذه الخطة نزلت القوات الايطالية يوم ( ١١ ابريل ١٩١٣ ) في (طليمثة ) ، واتخذت منها قاعدة لغزوها للجبل الاخضر ، في الوقت الذي نشبت فيه يوم ( ١٣ ابريل ١٩١٣ ) معركة ( بنينا ) المشهورة . وهي من اعنف المعارك التي دارت في منطقة بنغازي بعد معاهدة الصلح . ومن المعروف ان الوضع العسكري الايطالي قد ظل ـ على ما كان عليه ـ ، بعد معركة الهواري ( سواني عبد الغني ١٢ مارس ١٩١٢ ) اي ان القوة الايطالية ظلت حبيسة ذلَّك النطاق الضيق المتمثل في المدينة وضواحيها منذ النزول حتى ابريل ١٩١٣ . وكان المجاهدون قد اخذوا مواقعهم في منطقة بنينا . ولم يسترح الايطاليون الى وجود هذه القوة في هذه المواقع القريبة منهم ، خاصة بعد توقيع معاهدة لوزان ، كما لم يطمئنوا الى مواقعهم المحصورة الضيقة ، وهم يعترفون في وثائقهم بان هجمات المجاهدين قد تلاحقت في تلك الفترة ، وبلغت درجة كبيرة من الجرأة في اقتحام التحصينات الايطالية مما جعلهم يحشدون اكبر قوة ممكنة للزحف على قواعد المجاهدين. وقد استمرت معركة ( بنينا ) حامية الوطيس مدة تزيد على خمس ساعات . وقـــام العدو بتدمير القرية واشعال النيران فيها انتقاما وحقدا على ما تردد من قول ، بان المجاهدين سيجعلون من بنينا ( بنغازي الجديدة ) • وكان لموقع بنينا اهمية خاصة اذ يعتبر مفتاح الطريق السي الابيار والمناطق المجاورة التي تريــد القوة الايطالية ان تتخذ منهــا نقطة انطلاق في رحفها على الجبل الاخضر ، من هذه الجهة ، وتنسيق تحركاتها بها مع حركات القوة التي نزلت بطلميثة . ومن هنا كانت الاستماتة في الدفاع عنه ، والعنف في الهجوم عليه .

وتركز الجهد العسكري الايطالي عملى محاولة توسيع رقعة

الاحتلال في المناطق الشرقية من بنغازي حتى المناطق الوسطى من الجبل الاخضر . ومن اجل تحقيق هذه الغاية قامت القوات الايطالية بالزحف على الرجمة التي لم تتمكن من الاستيلاء عليها عقب معركة ( بنينا ) رغم قرب المسافة بين الموقعين ، ولم تتمكن من الاستيلاء عليها الا يوم ٢٢ ابريل ١٩١٣ بعد معركة حامية ، واتخذت منها بعد ذلك نقطة انطلاق نحو ابي مريم التي استولت عليها يوم ٢٥ ابريل والابيار التي استولت عليها يوم ٢٦ منه . وقد واجهت مقاومة شديدة في كافة مراحل الزحف . وصاحبت هذه الحركة حركة اخرى قامت بها القوات الايطالية المنطلقة من الكويفية عبر الشريط الساحلي حتى توكرة ومشارف الجبل الاخضر ، يوم ٢٠ ابريل ١٩١٣ وقد استمرت هذه القوة في الزحف حتى التقت بقوات تاسوني التي كانت قد نزلت في ١١ ابريل ١٩١٣ بطلميثة عن طريق البحر ، حيث زحفت القوتان بعد ذلك على المرج التي تم احتلالها يوم ١٩ مايو ، ثم انطلقت منها نحو جردس حيث التقت بالقوة القادمة عن طريق الابيار واتجهت كلها نحو سيرة وسلنطة ، بقصد مهاجمة تجمعات المجاهدين في منطقة درنة بالتعاون مع الحامية الموجودة بها والتي كان من المقرر ان تخرج لملاقاة هذه القوةً ، ولكنها ما كادت تغامر بذلك وتخرج عن مواقعها حتى هزمت في المعركة الشهيرة المعروفة بمعركة سيدي كريم القرباع ( ١٦ مايو ١٩١٣ ) . وقد كان لهذه المعركة الهامة من الاثار المادية والمعنوية على الجيش الايطالي ما ادى الى تعطيل الزحف الذي تم عبر الجبل وعدولهم عن خطتهم في مهاجمة تجمع المجاهدين في الطنجي ( قرب درنة ) . وعادت قوات ( تاسوني ) الى الجبل فاشتبكت في معركة شغاب ( ١٩ مايو ) واحتلت شحات ( ٢٠ مايو ) ثم مرسى سوسة . وقد خرجت بعد ذلك في عملية هجومية على ( عين مارة ) لمصاحبة واسناد تحركات القوة العاملة في درنة التي خرجت يوم ١٩ يونيو ١٩١٣ نحو مواقع المجاهدين في ( الطنجي ) وذلك للثأر لهزيمتها المنكرة

التي تعرضت لها في سيدي كريم القرباع . تلك الهزيمة التي كان لها صدى كبير في الرأي العام الايطالي ، أصيب من جرائها بهزة ايقظته من احلامه التي استسلم لها في الماضي ، وادرك ان الحرب لا تعني قبول الوطنيين نزهة بحرية ، وان غيبة تركيا عن ميدان الحرب لا تعني قبول الوطنيين بالاستعمار ، كما كان لهذه الهزيمة اثر جارح لمعنويات الجيش الايطالي. وقد ظل الايطاليون يستعدون لمعركة الطنجي قبل شهرين من وقوعها ، ويحشدون لها كافة القوى المتوفرة في المنطقة ويخططون لاسنادها بقوات اضافية اخرى ، وقد القوا بكل ثقلهم في المعركة ، مما مكنهم من التغلب في النهاية ، ولكن بخسائر فادحة . وبذلك استطاعوا ان يفكوا وللمرة كانت تتعرض له مواقعهم باستمرار منذ نزول هذه القوات في اول الغزو كانت تتعرض له مواقعهم باستمرار منذ نزول هذه القوات في اول الغزو حتى هذه المعركة . وكانت هذه المعركة خاتمة المعارك الكبرى الهامة التي جرت حول درنة . وتعتبر معارك درنة التي جرت خلال هذه الفترة من اضخم العمليات الحربية التي تمت في المناطق الشرقية من ليبيا .

وتنتهي هنا حرب او معارك الميادين الواسعة ، لتبدأ معارك حرب العصابات ، وما تنميز به من هجمات خاطفة ، وضربات سريعة ، وقطع لوسائل المواصلات ، وسيطرة على المنافذ والمسالك الهامة ، ومضايقة لاعمال العدو في شتى اشكالها وصورها . وتتعدد المعارك والاصطدامات والمناوشات والاشتباكات في مثل هذا النوع من الحرب بحيث تتعذر على الحصر ، وقد تميزت الفترة التالية كلها بهذه الحرب التي كان يشنها المجاهدون على المواقع الايطالية ، في كافة المناطق ، خاصة المناطق الجبلية التي توفر بطبيعتها المجال الحقيقي لمثل هذه الحرب .

بدأت هــذه العمليات بذلك الهجوم البــارع الموفق الذي شنه المجاهدون على القوات الايطالية في الصفصاف ( قرب شحات ) يوم ١

يوليو ١٩١٣ .

وقد خرجت في ذلك اليوم قوية من المشاة والمدفعية ، للقيام باعمال الطرق في منطقة شغاب لتأمين اتصال القواعد الايطالية ، والتمهيد للهجوم على مواقع المجاهدين . وما كادت هذه القوة تتحرك نحو مكان العمل ، وتحاول التوغل الى مسافة ابعد ، نحو الفائدية ، حتى تعرضت لهجوم عنيف شنه المجاهدون عليها . وقد احاطوا بها وفتكوا بها وقتلوا قائدها نفسه الذي كان قد امر بالانسحاب ، وتحركت لنجدتها قوة اخرى فأرغمت هي الاخرى على الانسحاب ، وظل المجاهدون يلاحقونها الإيطاليون لخسائر فادحة وكانت هذه من الانتصارات الباهرة التي الإيطاليون لخسائر فادحة وكانت هذه من الانتصارات الباهرة التي حققها المجاهدون ضد الايطاليين في عملياتهم المضادة بالجبل الاخضر .

وخشي الايطاليون من النتائج التي سوف تترتب على هذا الانتصار في رفع معنويات المجاهدين ، وتزايد جرأتهم على المواقع الايطالية ، واضعاف معنويات القوة الايطالية التي منيت بتلك الخسارة الفادحة ، في معركة الصفصاف ، فحشدوا قواتهم ، وحركوها نحو مواقع المجاهدين في المنطقة ، وقاموا يوم ه يوليو بمهاجمة تجمعات المجاهدين الذين تصدوا لها في منتصف الطريق الى الفائدية ، وابدوا ضدها مقاومة عنيفة ، تعترف نفس المصادر الايطالية بعنفها وضراوتها ، واضطر المجاهدون ازاء الهجوم المتعدد الجهات الى التراجع نحو زاوية الفائدية لاحباط عملية التطويق . ودارت رحى المعركة حول الزاوية وسقط عدد كبير من الشهذاء ، ونهب الايطاليون كل ما وصل الى ايديهم من السلحة وثروة حيوانية .

ونشطت حركمة المقاومة خلال شهر يوليو قرب الابيار وتوكرة

والمرج واخذت تهدد بالانتشار في بقية المناطق، مما دفع بالايطاليين الى تجريد حملة كبيرة من الابيار، ضد زاوية أسقفة التي جرت حولها في تلك الفترة ثلاث معارك خلال شهر واحد ١٣ ـــ ١٨ ـــ ٢٩ يوليو.

وطلت الحامية الايطالية في طبرق في ذلك النطاق الضيق المحدود الذي استولت عليه عند بداية الغزو ، وارادت هي الاخرى ان تخرج عن هـذا الحيز فاصطدمت يوم ١٨ يوليو ١٩١٣ في معركة عنيفة مع المجاهدين في الموقع المعروف باسم (المدور).

وحاولت القوة الايطالية المرابطة في منطقة بنغازي ان تقوم بعمليات توسعية في السهل الجنوبي لبنغازي تمهيدا للزحف على مناطق اجدابيا والخليج. فاستولت في ٢٦ اغسطس ١٩١٣ على سلوق وفي ٢٦ اغسطس على قمينس. في نفس الوقت المذي استمرت فيه عمليات المقاومة في المنطقة الوسطى من الجبل الاخضر. كما استمر الايطاليون في عملياتهم ضد ادوار المجاهدين، ومن ذلك مهاجمتهم يوم ١٦ ستمبر لتاكنس التي تمكنوا من الاستيلاء عليها بعد معركة حامية، سقط فيها الجنرال توريللي (Toreil). كما خرجت قوة ايطالية اخرى في ٢٦ ستمبر من شحات حيث دخلت مع المجاهدين في معارك (تلغزة ٢٦ ستمبر من شحات حيث دخلت مع المجاهدين في معارك (تلغزة ٢٦ ستمبر ١٩١٣) معركة ابي شمال (عين ابي شمال) في اكتوبر ١٩١٣. وهو الموقع الذي اتخذ منه المجاهدون مركزا لتجمعهم بعد معركة (الطنجي). وقد جرت به معركة هامة. وزحف الايطاليون على هذا الموقع من الجبل ومن درنة.

# احتلال فزان ۱۹۱۳ -- ۱۹۱۶

اتجهت نية ايطاليا للعمل على احتلال فزان منذ بداية سنة ١٩١٣ ، وبعد ان تمكنت من احتلال بعض البلدان الداخلية من طرابلس • وربما

كان ذلك من الاسباب التي زينت لها سهولة الحملة بالاضافة الى ما عرف عن سكان هذه المنطقة من قلة عددية وضعف في الوسائل الدفاعية. وكانت ايطاليا تشعر بانه لا يمكنها الاطمئنان الى ما حققت من مكاسب ترابية في طرابلس الغرب الا بالسيطرة على المناطق الجنوبية منها التي مثلت على الدوام ، وفي اغلب التواريخ الاستعمارية ، مراكز انطلاق للثورات ضده ، بالاضافة الى ما تقضي به الظروف الدولية من ضرورة التعجيل بتأكيد وترسيخ السيادة الايطالية على كافة التراب الليبي تجنبا للمنافسات والاشكالات الدولية ().

واسندت قيادة هذه الحملة الى الكولونيل مياني Miani . وهو من الضباط الذين سبقت لهم الخبرة في العمل بالمستعمرات الايطالية بافريقيا الشرقية ، حيث وجد فيها ما يشبع طموحه الى المغامرة ثم نقل الى ليبيا واختير لتنفيذ هذه المهمة التي اعتقد انه سيعيد بها امجاد القائد الروماني (كورنيليو بالبو) . وقد بدىء في التمهيد لهذه الحملة الكبيرة باحتلال أبي نجيم (يونيو ١٩١٣) ومزدة (يوليو ١٩١٣) ثم احتلال سوكنة الواقعة في طريق الحملة (٢٢ يوليو ١٩١٣) .

وفي اغسطس ١٩١٣ تجمعت هذه الحملة الكبيرة في سرت ثم غادرتها الى سوكنة التي وصلتها في يوم ( ٢٦ اغسطس ) اي بعد عشرة ايام من السير . واقامت بها مدة تزيد على ثلاثة اشهر للاستعداد ومراقبة الوضع، قبل المضي في التوغل نحو الجنوب، وتحركت منها في ٦ ديسمبر نحو براك عبر جبل السودة .

وكان هجوم الايطاليين على مزدة (٥ يوليو) قد أدى بالمجاهدين من سكان القبلة الى النزوح الى الشاطيء بفزان ، ومناطق صحراء سرت والجفرة ، وبقي قسم آخر منهم بمنطقة القبلة ، لمواجهة احتمال زحف

<sup>(</sup>۱) انظر مادة فزان في هذا المعجم ،

الايطاليين على فزان عن طريق مزدة .

وكان المجاهد محمد بن عبدالله البوسيفي ، في طليعة القادة والزعماء الذين رفضوا مبدأ قبول الصلح مع ايطاليا ، واعلن عزمه على الاستمرار في المقاومة ، واتخذ طريقه هو ورجاله نحو القبلة والجنوب بعد ان شارك في معركة الاضابعة (جندوبة) وكان محمد بن عبدالله ابرز زعامة للمقاومة في هذه الفترة ، وقد اخذ على عاتقه عبء النهوض بمسئولية التصدي لقوات مياني القوية الكبيرة الى فزان ، وكان مياني يضع في حسبانه ، في كل مرحلة مسن مراحل حملته ، تلك القوة التي يضع في حسبانه ، في كل مرحلة مسن مراحل حملته ، تلك القوة التي خطوط الحملة من الاسباب التي ادت الى اطالة بقائه في سوكنة .

وفي ٦ ديسمبر ١٩٦٣ تحركت قوة مياني من سوكنة نحو فزان . فوصلت يوم ١٠ الى (الشب) ونشبت هناك معركة عنيفة بينها وبين المجاهدين بقيادة محمد بن عبدالله البوسيفي وتابعت سيرها فاصطدمت يوم ١٣ ديسمبر في معركة اخرى مع القوة السابقة من المجاهدين في (أشكدة) . واعتصم بعدها المجاهدون بالمناطق المجاورة لبراك والشاطيء الغربي ، وشعر مياني بالخطر الذي يهدد وجوده في فزان ، من جراء هذه القوة المتي تضايقه وتثير المضايقات في وجهه ، فتحرك نحوها بقوة كبيرة ، حيث نشبت يوم ٢٤ ديسمبر معركة فتحرك نحوها بالشهورة قرب براك وهي المعركة التي استشهد فيها محمد بن عبدالله نفسه .

وتمكن مياني اثر ذلك من احتلال سبها ( فبراير ١٩١٤ ) ومرزق (٣ مارس ١٩١٤ ) كما وجهت في نفس الوقت قوة ايطالية الى القبلة لضرب حركة المقاومة ، فتحولت قوة ايطالية من مزدة الى القريات واحتلتها في ٣ مارس ١٩١٤ . وتشكلت حاميات ايطالية في زويلة وأم

العبيد وفي ١٢ اغسطس ١٩١٤ احتل الايطاليون غات ، وتحول قسم آخر الى احتلال اوباري .

وظن مياني ، ان قد نجح في تحقيق احلامه ، واحلام امته في التوسع والسيادة . ولكن المقاومة التي اثارها وقادها محمد بن عبدالله ظلت حية فعالة في النفوس ، وسنرى كيف اخذت تتصاعد حتى ادت في النهاية الى انهيار هذه العملية التوسعية الكبيرة ، واندحار مياني وانهزامه من فزان في أسوأ الاحوال والاوضاع .

# معسارك سنة ١٩١٤ في برقة

واستمرت عمليات المقاومة في برقة ، وتوالت هجمات المجاهدين على القواعد والمواقع العسكرية الايطالية ، مما دفعهم الى القيام بعمليات عسكرية شملت في فبراير ١٩١٤ الفائدية وتاكنس والعرقوب ، حيث نشبت معركة زاوية العرقوب يوم ١٥ فبراير ١٩١٤ ، واقامت القوات الايطالية حامية في الموقع لم تلبث ان تعرضت يوم ٢٦ فبراير الى هجوم عنيف شنه عليها مجموعة من المجاهدين . وفي نهاية هذا الشهر فبراير المجنوب البنغازي كما تعرف في الوثائق الايطالية ، بقصد التوسع والتمهيد لاحتلال اجدابيا والسيطرة على ساحل الخليج . وقد ترتب على والتمهيد المعليات معارك ( الشليظيمة ٢٨ فبراير ) ( الكرداسي ١ مارس ) ومنطقة الابيار ( ٤ مارس ١٩١٤ ) .

وفي نطاق هذه الحملة الواسعة ، وبعد احتلال الايطاليين لبعض المواقع الامامية ، جردوا قوة كبيرة بقيادة الكولونيل (لاتيني) للزحف على اجدابيا ، وتقرر أن تزحف من قمينس بمحاذاة الساحل حتى الزويتينة ، ونقلوا قسوة اخرى عن طريق البحر من بنغازي الى مرسى

الزوبتينة • ولكن ما كادت تصل القوة البرية الاولى الى الزويتينة حتى واجهت يوم ١١ فبراير ١٩١٤هجوما عنيفا شنه المجاهدون، وظلت مرابطة بمواقعها الى أن نزلت في اليوم التالي ( ١٢ فبراير ) القوات المنقولة عن طريق البحر ، والتي قصد من نقلها بهذه الطريقة توفير الحماية لها ، والاستفادة من تدخلها في الوقت المناسب ، لدعم القوة البرية او انقاذها. وقد اتخذت هذه القوة من الزويتية قاعدة لهــا للزحف على اجدابيا . وقامت فعلا بالتحرك نحوها يوم ١٦ فبراير وقصفتها بنيران المدافع ، ثم عادت من جديد الى قواعدها في الزويتية ، دون ان تستولى على اجدابيا ، بصفة تامة ، وذلك لعدم اطمئنانها الى امكانية البقاء بها ، بالنظر لتصاعد حركة المقاومة التي اضطرت الايطاليين الى تأجيل عملية الاحتلال الى الوقت الذي يتم فيه الاعداد لحملة اكبر . وهي التي زحفت فعلا في ١١ ابريل ١٩١٤ من قمينس نحو اجدابيا على ان تتحرك لملاقاتها ودعمها الحامية المرابطة في الزويتينة . وتمكنت من احتلال اجدابيا يوم ١٥ ابريل ١٩١٤ بعد معركة عنيفة . بينما استمرت حركة الجهاد في الجبل ( معركة الخروبة ١٥ مارس ١٩١٤ ) معركة مراوة ( ٢٤ مارس ١٩١٤ ) ومعارك سمالوس وقصر تاكسيس ( ٢٦ مارس ) ثم معركة زاوية النيان .

وضمن خطة السيطرة على الجنوب البنغازي والقضاء على حركة المقاومة بها ، وترسيخ احتلال اجدابيا ، قامت القوات الايطالية بعمليات حربية في منطقة اجدابيا ، نشأت عنها معركة ( بيضافم ٢٧ يونيو ) زاوية القطفية ( ٧ يوليو ) ومناطق وادي الفرج وساوون .

# انهيار اوضاع الاحتلال في منطقة سرت والجفرة

اخذت الاوضاع تتدهور تدهورا سريعا في منطقة سرت ، نتيجة انتقال بعض قبائل القبلة اليها ، وقيامهم مع سكان الجفرة ومنطقة

النوفلية بمهاجمة القواعد، والحاميات الايطالية وقوافل الامدادات التي كانت تبعث بها ايطاليا لقوات الحملة في فزان . وتوالت هذه الهجمات بشكل قوي منذر بعزل القوة الايطالية المرابطة في فزان ، الامر الذي دفع الى تجريد قوات كبيرة في محاولة للسيطرة على المنطقة ، وتقرر في تلك الفترة العمل على احتلال زاوية النوفلية واشتبكت القوة الايطالية في معركة عنيفة ( ٣ مارس ١٩١٤ ) ارغمتها على النكوص والارتداد عن الموقع في ( ٢٦ ستمبر ١٩١٤ ) بعد ان انتشرت الثورة في كافة ارجاء المنطقة واصبح وضع الحاميات الايطالية محفوفا بالخطر . وحاولت ايطاليا استمالة سكان المنطقة وزعمائها بالطرق السلمية ، واساليب الاغراء ، ولكنها لم تفلح في ان تحقق شيئا مذكورا . وكان من المقرر ان تقوم.هذه القوة بعملية واسعة تنطلق فيها من النوفلية نحو مرادة ومنها الَّى سوكنة ، وذلك لتطهير المنطقة عـلى حد زعمهم من مراكز المقاومة التي اخذت تتجمع في هذه المنطقة ويتفاقم امرها . ولكن المقاومة التي واجهتها القوات الايطالية قد ارغمتهم على التخلي عن اي فكرة في التوسع ، واصبح الجهد منصرفا الى مساعدة القوات العاملة في فزان على التغلب على ظروفها الشاقة.

# الثورة في فزان وانعكاساتها على اوضاع الاحتلال

استمرت المقاومة التي اثارها محمد بن عبدالله البوسيفي تعمل حتى بعد استشهاده في معركة محروقة ، وظل المجاهدون يسيرون على نفس الدرب الذي اختطه ، باثارة المضايقة في وجه العدو ، والاستفادة من توزعه ، وتشنت قواته ومهاجمة قوافل امداده وتموينه ، ومحاولة قطع الصلة بينه وبين الساحل ، بالسيطرة على مناطق القبلة والشاطيء والجفرة وسرت . واخذت الاوضاع المحيطة بالقوة الايطالية تزداد سوءا بالانفجار الفجائي للحرب العالمية الاولى . واستغل المجاهدون هذا الظرف احسن

استغلال ، واستفادوا منه في انهاك القوة الايطالية واضعافها . وكان لهذا العامل ، اثر هام على الاحداث التي جاءت بعده ، بالنظر الى الموقف الذي التزمته تركيا والمانيا في ليبيا في هذه المرحلة ، وهو الموقف الذي كان يهدف في المقام الاول السى خلق متاعب لايطاليا في مستعمراتها . وفعلا فان المجاهدين ما كادوا يطمئنون السى مساندة تركيا والمانيا ، ويشعرون بالظروف الحرجة التي تواجهها ايطاليا حتى مضوا في اشعال الثورة السى اقصى مدى ممكن ، وتمكنوا فعلا من تهديم الصرح الاستعماري الذي حاولت ايطاليا ان تقيمه وتعليه في تلك الفترة .

وقد اربكت هذه الثورة الشاملة ، الكولونيل مياني الذي لم يعد يسيطر على الوضع ، ولم يعد يحسن حتى التصرف ازاءه ، اذ اوجدته هـ ذه الثورة باستراتيجتها البسيطة الـتي تقوم عـلى سرعة الانتقال والتحول ، في حالة من التخبط لا يحسد عليها . فعندما علم بوجود تجمع للمجاهدين في الشاطيء الغربي ، اتجه على رأس قوة كبيرة الى (غردة ) فلما وصلها لم يجد بها شيئا ، وعاد ادراجه الى براك ، وبعد ايام قليلة من وصوله الى براك انفجرت الثورة في (سبها ) حيث تمكن المجاهدون من احتلال قلعتها (القاهرة ) وذلك ليلة ٢٨ نوفمبر ١٩١٤ ، وقتلوا وأسروا اغلب من كان فيها ولاذ البعض بالفرار . وقد تمت هذه العملية الناجحة بمساعدة الحرس الفزاني الـذي جنده مياني نفسه . واضطرت هذه العملية الناجحة مياني الى ان ينجو بجلده ، وينسحب في مساء اليوم نفسه ( ٢٨ نوفمبر ١٩١٤ ) الى سوكنة دون ان ينتظر تخليص مساء اليوم نفسه ( ٢٨ نوفمبر ١٩١٤ ) الى سوكنة دون ان ينتظر تخليص بقية الحاميات وانقاذها .

وتلاحقت الاحداث بعد هذا الحادث الكبير ، واصبحت بقية الحاميات الايطالية المتناثرة في ارجاء فزان ، في حالة سيئة خطيرة ، وصدرت التعليمات اليها جميعها بالانسحاب الى الساحل . ولكن اصدار الاوامر اسهل من تنفيذها . فقد كان سن العسير جمع هذه

الحاميات المتناثرة ، وضمان وصولها الى المواقع الساحلية بسلام . وقد ارسلت نجدة عسكرية مجملة على العربات لانقاذ حامية مرزق التي وصلت اليها يوم ٢ ديسمبر ، واكتفت بانقاذ العناصر الايطالية البيضاء ليها يقولون لله وتركت بقية الحامية لتواجه مصيرها الحزين . وقد قام الوطنيون بمهاجمة البلدة واحتلالها .

اما حامية غات فظلت بتلك البلدة النائية حتى يوم ٢٣ ديسمبر ، ولجأت بعد ذلك الى الحدود الجزائرية .

وكانت حامية أوباري ، قد تلقت التعليمات بالانسحاب هي الاخرى ، ولكنها حوصرت من قبل المجاهدين ، وظلت بالحصار عدة ايام ، ثم تمكن المهاجمون من ابادتها ، والقضاء عليها .

وفي هذا الوقت كان الكولونيل مياني يشهد نهاية احلامه ، ويرقب الخاتمة المفجعة لمغامرته العسكرية ، ويجر اذيال الخيبة عائدا الى الساحل بقواته التى اصيبت في معنوياتها واخذ منها الاعياء والانهاك كل مأخذ .

وفي ١١ ديسمبر كانت قيادة هذه الحملة التاريخية تغادر براك نحو سوكنة الستي وصلتها يوم ١٢ منه ، واستمر مياني في انسحابه نحو الساحل حتى وصل الى مصراتة في ٢٥ ديسمبر ١٩١٤ بعد ان تعرض لهجوم شنه المجاهدون ضد قواته في ابي نجيم اثناء مروره بها .

### الجسلاء عن دواخل طرابلس الغرب

في نفس اليوم الذي تمت فيه مهاجمة قلعة القاهرة (بسبها) قام المجاهدون بشن هجوم عملى قافلة عسكرية في (كاباو) وآخر في (تكوت) ، فادى ذلك الى عزل حامية نالوت. وكانت تلك اول اشارة الى تحول الوضع في هذه المنطقة. واخذ الوضع ينهار في الجبل والقبلة،

بنفس السرعة التي انهار بها في فزان والجفرة ومنطقة سرت ، مما يعبر عن وحدة في الموقف ، وتناسق في العمل ، وتجاوب مع مختلف المبادرات. وحاولت ايطاليا ان تتغلب على الموقف في الجبل وتحول دون ترديه فوجهت قوة لفك الحصار عن نالوت ، وعملت على سحب حامية القريات الى مزدة ( ١١ ديسمبر ) وتحولت الى نالوت حاميات سيناون وغدامس التى جلا عنها الايطاليون في ( ١ ديسمبر ١٩١٤) .

وفي يناير من سنة ١٩١٥ تصور الايطاليون ان الوضع قد اخذ يميل الى الهدوء ، وأن هناك امكانية للعودة الى المواقع المهجورة ، فحشدوا قوة كبيرة ، في محاولة لاستعادة غدامس . وقد غادرت الحملة الجديدة نالوت في ١٣ يناير ١٩١٥ ، واستولت على غدامس للمرة الثانية في ١٦ فبراير ١٩١٥ بعد ان اصطدمت مع المجاهدين في معركة ( المجزم ٢١ يناير ١٩١٤ ) كما تحركت قوة أخرى نحو غات .

وفي هذه الاثناء ، قام المجاهدون في منطقة الجفرة بسهاجمة ودان (١٥ يناير ١٩١٥) واستولوا على حامياتها ، بالتعاون مع الجنود الليبيين العاملين مع الجيش الايطالي . فوجدت حكومة طرابلس نفسها مضطرة الى اصدار التعليمات بالجلاء عن الجفرة . وقد غادرت الحامية الايطالية سوكنة في ( ٢٧ يناير ) السى ابي نجيم حيث تعرضت في ( ٨ فبراير ١٩١٥) الى هجوم عنيف شنه عليها المجاهدون الذين كبدوها خسائر فادحة ، وارغسوها على التحول من ذلك الموقع الى بنى وليد .

ووضعت القيادة العسكرية والسياسية ، في هذه الفترة ، خطة عسكرية تهدف الى استعادة السيطرة على القبلة ومنطقة سرت . وهما المنطقتان اللتان انفجر فيهما الوضع ضد ايطاليا . وكانت الخطة تقضي بتوجيه حملتين كبيرتين ، واحدة للعمل جنوبي مزدة ، والثانية للعمل في منطقة سرت ، وانتهت العمليتان السي كارثة مربعة بالنسبة للاحتلال الايطالي .

اذ اصطدمت القوة الاولى التي اتجهت من مزدة الى القريات مع المجاهدين في المعركة الشهيرة المعروفة باسم معركة ( وادي مرسيط المجاهدين في المعركة الشهيرة المعروفة الايطالية بهزيمة نكراء . وكانت هذه المعركة نذيرا بالمصير الذي سيلقاه الايطاليون بعد ذلك بايام في معركة القرضايية . وكان لمعركة وادي مرسيط من الاثر على وضع الاحتلال الايطالي بالجنوب ما ادى الى تهديم اركانه .

# القرضابية ( او قصر ابي هادي )

اما العملية العسكرية الثانية فهي التي جرت في منطقة سرت ، وهي اكبر حجما واضخم من العملية التي جرت في القبلة وادت الى هزيمة الايطاليين في وادي مرسيط . وقد كانت سرت في هذه المرحلة مركزا لتجمع المجاهدين ، ممن شاركوا في تدمير حملة مياني على فزان ، وتصعيد الموقف بالمنطقة الساحلية . وقد شعرت ايطاليا انه لا بد لها من السيطرة على هذا الموقع ، وضرب القوى الوطنية المتجمعة به ، للحيلولة دون استفحال امرها وتعاظم خطرها .

واسندت قيادة هذه الحملة الى الكولونيل مياني ، سعيا وراء استرداد كرامته المجروحة ، واعادة مركزه الذي اهتز بعد الانسحاب من فزان . وتحرك في مستهل ابريل ١٩١٥ من مصراتة ، على رأس قوة كبيرة من الايطاليين والاريتريين والمحلات الليبية التي جندها من مصراتة وترهونة وزليطن وورفلة بقوة تقدر باكثر من ستة الاف مسلح و ٢٥٠ فارسا عدا المدفعية وقوافل الامدادات والذخائر .

وقد انطلقت هذه القوة من قواعدها في بئر القداحية ، يوم ٢٤ ابريسل ، واشتبكت في معركة قصيرة مسع طلائسع المجاهدين عند (أبي شناف) ، واصلت بعدها الزحف على القرضابية حيث كانت ترابط

قوة من المجاهدين تقدر بالف وخمسمائة مجاهد .

وما كادت تصل هذه الحملة الى الموقع ٢٨ أبريل ١٩١٥ ، حتى بادرها المجاهدون بالهجوم ، موجهين ضغطهم على الجناح الايسر منها الذي كان يتكون من محلات مسلاتة وترهوئة التي انضمت على الفور الى القوة المهاجمة ، واتست على القوة الايطالية تتبعها في ذلك محلة مصراتة التي القت بثقلها كله على القافلة الايطالية . وقد مني الايطاليون بهزيمة نكراء وتعرضوا لخسائر فادحة وغنم المجاهدون اغلب الاسلحة والعتاد الحربي ، كما سجلت هذه الهزيمة افول نجم الكولونيل مياني ، ونهايته على مسرح العمل الاستعماري والعسكري .

لم تكن القرضابية اعظم المعارك في تاريخ الجهاد من حيث وزن وحجم القوات المشتبكة فيها ، فقد تقدمتها معارك في بداية الجهاد كانت اكثر ضخامة واشد هولا واكبر مستوى ، ولكن القرضابية كانت اعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي ، من حيث النتائج الضخمة التي ترتبت عليها ، وأدت الى تلك الكارثة الشاملة التي لحقت بالاستعمار الايطالي . وارغمته على الانسحاب والاقتصار على بعض النقاط الساحلية ، بطرابلس وبرقة ، فترة امتدت في حساب الزمن مدة اكثر من سبع سنوات .

وسوف نستعرض بايجاز النتائج العملية الستي ترتبت على هذه المعركة الهامة. لقد زاد الانتصار الذي حققه الجانب الوطني في القرضايية من اذكاء نار المقاومة التي انتشرت في كافة ارجاء البلاد. وقد وجهت هذه المقاومة همها الى الحاميات الايطالية المنتشرة في كافة البقاع، خاصة ما كان منها في المناطق الشرقية من طرابلس الغرب. وعزل المجاهدون على الفور حاميتي بني وليد وترهونة و وتقرر أن تتحول قوة ايطالية من العزيزية الى ترهونة لفك هذا الحصار وخرجت هذه القوة الطالية من العزيزية الى ترهونة لفك هذا الحصار وخرجت هذه القوة

من العزيزية يوم ١٢ مايو ١٩١٥ ، ولكنها اوقفت في اليوم التالي ، عند وادي ملغا وارغمها المجاهدون على الانسحاب بعد ان كبدوها خسائر كبيرة ، وهبت لنجدتها قوة اخرى بقيادة الكولونيل (بيليا) الذي تمكن من الوصول الى ترهونة يوم ١٦ مايو. الا ان قافلة الامدادات لم تتمكن من اللحاق مباشرة بالقوة السابقة وخرجت من العزيزية يوم ١٧ مايو ، متجهة نحو ترهونة ، غير ان المجاهدين احاطوا بها ، في سوق الاحد (معركة سوق الاحد) فابادوها وغنموا ما كان معها من الامدادات والمؤن ، وجرد الايطاليون قوة اخرى لحراسة قافلة اخرى من الامدادات ، ولكنها هوجمت من قبل المجاهدين في سيدي الوليد (معركة سيدي الوليد) واضطرت الى العودة الى العزيزية .

واتجه الايطاليون الى محاولة اخرى لانقاذ الحامية بترهونة عن طريق تحريك قوة ايطالية من القصبات. ولكن هذه القوة لم تستطع ان تحقق شيئا ، مما اريد لها ، بسبب المقاومة العنيفة التي لقيتها في المنطقة .

وفي ١٨ مايو تحركت الحامية المذكورة من ترهونة ، بعد ان وفرت لها القيادة العسكرية ضمانات الحماية في المناطق المجاورة لمسيرتها ولكنها ما كادت تخرج من ترهونة حتى واجهت هجمات متتالية من المجاهدين الذين ألحقوا بها خسائر فادحة وفتكوا بجميع افرادها .

اما حامية بني وليد فقد ضرب المجاهدون حولها حصارا في ٢ مايو ١٩١٥ واخفقت محاولة فك هذا الحصار عن طريق تجريد قوة ايطالية من زليطن في ( ٢٨ يونيو ) ولم يبق امام قائد الحامية الماجور (بريجنتي) الا الاستسلام الذي اعلنه في ( ٥ يوليو ) . وقد مات الماجور بريجنتي Brighenti اثناء الاسر .

وعزلت حامية مزدة وامكن في الاخير سحبها الى غريان ، بواسطة قوة خرجت اليها لحماية انسحابها .

واخذت الثورة ضد الاحتلال الايطالي تتسع وتنتشر في المناطق الغربية ، وتابع المجاهدون هجماتهم على المواقع الايطالية ، في كثير من المواقع الداخلية والساحلية ، ولم تتمكن ايطاليا من مواجهة هذا الموقف المتأزم المتصاعد ، فقررت الجلاء عن الجبل الغربي تحت ضغط المقاومة الذي كان يأخذ في الازدياد يوما بعد احر .

فانسحبت حامية غريان الى العزيزية .

وحامية يفرن الى الزاوية ( ١١ يوليو ١٩١٥ ) ووصلت حاميات جادو والجوش الى زوارة في اوضاع سيئة ( ١٠ يوليو ١٩١٥ ) ولم تستطع حامية الزنتان ان تفك الحصار فاستسلمت بعد ان قتل الكثير من افرادها.

اما حامية نالون المدعمة بحامية سيناون فقد غادرت نالوت في ٥ يوليو ١٩١٥ ولكنها تعرضت لهجمات عنيفة من المجاهدين فاستسلم قسم منها وفر قسم آخر عبر الحدود التونسية .

وتم الجلاء ايضا عن غدامس في ( ٢٣ يوليو ١٩١٥ ) ولم تستطع الحامية ان تتخذ طريقها الى الساحل عبر الاراضي الليبية فلجأت الى الحدود التونسية .

وهكذا انهار وضع الاحتلال بطرابلس الغرب واصبح مقتصرا على مدينتي طرابلس والخسس . حيث ته الجلاء عسن فندق بن غشير في (٥ يوليو) والعزيزية (١٦ يوليو) وسواني بني آدم (١٧ يوليو) وكذلك الساحل الغربي مسن ابي كماش وزوارة والعجيلات والزاوية (١٧ يوليو) . وفي الساحل الشرقي تم الجلاء عن زليطن في (٩ يوليو) سرت (١٦ يوليو) مصراتة المدينة (١٩ يوليو) ومصراتة البحرية (قصر احمد) (٥ اغسطس ١٩١٥) اما في برقة فقد انسحبت الحاميات الايطالية من اجدابيا ومراوة وسلطنة وبعض المواقع الآخرى وتركز

وجودها في بنغازي والمرج وشحات ودرنــة وطبرق وطلميثة ومرسى سوســة .

تلك هي النتائج الهامة التي ترتبت على معركة القرضابية ، وتلك هي صورة الوجود الاستعماري في تلك الفترة الزمنية الهامة الحافلة بكثير من الوقائع والاحداث .

#### بعد القرضابية

اقتصر الوجود الايطالي بطرابلس الغرب على اسوار مدينتي طرابلس والخمس ، وظل هذا الوجود رهين هذا الحصار ، حتى سنة ١٩٢٢ عندما بدأت عمليات الاسترداد . كما اقتصر هذا الوجود ، في برقة ، على بعض المواقع المتناثرة . وشعرت ايطاليا باستحالة تحقيق اي نصر ، عن طريق العمل الحربي ، فلجأت الى الاساليب السياسية واستطاعت ان تبرم اتفاقية (عكرمة) . وقد انهت هذه الاتفاقية والاتفاقيات التالية لها كافة العمليات الحربية في برقة . ولا يتسع المجال لمناقشة بنود هذه الاتفاقيات وظروف ابرامها والنتائج المترتبة عليها في هذه الخلاصة الشاملة التي قصد بها وضع المعارك الواردة في هذا المعجم في اطارها التاريخي ، اكثر مما قصد بها دراسة الظروف السياسية .

وفي طرابلس الغرب ، عادت القوة الايطالية الى احتلال زوارة ( ١٦ مايو ١٩١٦ ) ونزلت بعد ذلك في أبي كماش . واتخذت من احتلال لهذه المواقع قواعد لمهاجمة المجاهدين في منطقة العجيلات .

حاولت ايطاليا ان تسلك في سياستها بطرابلس الغرب نهجا يعتمد على العملين السياسي والعسكري . ففي مجال العمل السياسي عملت على اثارة الفتنة والانشقاق والانقسام بين صفوف الزعماء وسعت الى استمالة بعض الفئات وتأليبها على الفئات الاخرى ، وكان اهم ما توخته

في هذه الفترة العمل على احدات انقسام بين مصراتة وورفلة وبين ترهونة ومصراتة ثم بين زعماء الجبل الغربي . ولا مناص من الاعتراف بان السياسة الايطالية التي فشلت عسكريا في هذه المرحلة التي اعقبت معركة القرضابية ، قد نجحت نجاحا كبيرا في احداث الصدع بين الصفوف ، بحيث لم تستأنف العمليات في عهد فولبي ، الا بعد ان اوجدت من ذلك الانقسام قاعدة كبيرة تعتمد عليها عملياتها .

واستمرت في نفس الوقت في المحاولات الحربية فشنت في ١٦ و ٢٦ اغسطس ١٩١٦ هجوما على محلات المجاهدين بصرمان والعجيلات.

وعمدت في اول يناير ١٩١٧ الى حشد قوة كبيرة في زوارة بقصد استعادة السيطرة على الشريط الساحلي الممتد من زوارة حتى طرابلس، وتفريق تجمعات المجاهدين في المنطقة الغربية . وقد حاولت فعلا السير في هذه الخطة ، ولكنها لم تكد تشتبك مع المجاهدين في يوم ١٦ و ١٧ في معركتي الجديدة والعجيلات حتى عادت ادراجها الى زوارة ، متخوفة من نتائج الاستمرار في المغامرة . وفي نهاية مارس ١٩١٧ شكلت قوة كبيرة بقيادة الجنرال (كاسينس) تتألف من ١١٠٥ من النظاميين ١٥٥٤ غير نظاميين ١٥٥ من الفرسان و ١٦ قطعة مدفعية . وقد تحركت هذه القوة من زوارة يوم ٥ ابريل ١٩١٧ ، واشتبكت في معركة العجيلات القوة من زوارة يوم ٥ ابريل ١٩١٧ ، واشتبكت في معركة العجيلات بعدها من دخول العجيلات ، ولكنها لم تلبث ان ارتدت الى قواعدها في زوارة .

وفي نهاية اغسطس ١٩١٧ قررت حكومة الولاية ان تقوم قوتان في وقت واحد بالزحف على الشريط الساحلي الغربي ، وتنطلق احداهما من زوارة والثانية في اتجاه مقابل من طرابلس. وقد تحركت القوة الاولى من زوارة في ٣ ستمبر . وفي اطار هذا الزحف نشبت معارك ( ابو عجيلة عستمبر ) ( الطويبية وقرقوزة ٧ اكتوبر ) ثم معركة ( المشاشطة ) في ٨ اكتوبر . ولم تفلح هذه الحركة في تحقيق ما كانت تحلم به ايطاليا من بسط السيادة الفعلية على هذه المنطقة ، ولم تزد على ان كانت حركة استعراضية ، اذ ظل المجاهدون ينتشرون في المنطقة ويثيرون المضايقات في وجه حاميات العدو .

وكان هناك تجمع للمجاهدين ، بين فندق بن غشير وسواني بن آدم ، يقدر بحوالي الفي مسلح . وأثار هذا التجمع مخاوف الإيطاليين ، فجردوا حملة كبيرة بقيادة الجنرال (كاسينس) ولكنها ما كادت تتحرك في ٢٠ ستمبر ١٩١٧ ، نحو الموقع حتى تصدى لها المجاهدون ، وعطلوا حركتها ، ونشبت بينهم وبينها معركة عنيفة على بعد اربع كيلومترات جنوب شرقي سواني بن آدم ، وقد استمرت المعركة خمس ساعات . وتعترف المصادر الرسمية الايطالية بانهم لم يستطيعوا ان يحققوا اي هدف من وراء هذه الحركة .

ولم تقع احداث هامة في اواخر سنة ١٩١٧ وبداية سنة ١٩١٨ واكتفى المجاهدون بمضايقة المواقع الايطالية وتجميد تحركاتها . وفي ستمبر ١٩١٨ حاولت القوة الايطالية المرابطة بزوارة الخروج عن هذا الوضع المتجمد فزحفت على مواقع المجاهدين في قصر تليل حيث نشبت معركة (قصر تليل ٣٣ ستمبر ١٩١٨) . كما قام المجاهدون في (٥ اكتوبر ١٩١٨) بمهاجمة المواقع الايطالية في (الجميل) ونشبت معركة عنيفة لم يستطع الايطاليون ان يسيطروا فيها الا بعد ان هبت لنجدتهم قوات أخرى من زوارة .

وقد ضاق الايطاليون ذرعا بتجمع المجاهدين في المنطقة الغربية ، خاصة حول زوارة، فعمدوا الى شن هجوم صوري على جنزور لاجتذاب بعض المجاهدين المرابطين في منطقة زوارة ، وذلك للتخفيف من ضعطهم على الموقع . ولكن هذه الحركة ايضا لم تنجح .

وعادوا من جديد في ٢٦ ديسمبر ١٩١٨ الى تحريك قوتين متقابلتين عبر الشريط الساحلي الغربي من زوارة الى طرابلس وبالعكس .

وشبت في ٨ فبراير ١٩١٨ (معركة قرقوزة) حين هاجم المجاهدون قوة اريترية تحرس عمليات اصلاح خط السكة الحديدية ، كما قاموا في نفس اليوم بمهاجمة المواقع الايطالية في صياد لمنعهم من التدخل في المعركة المذكورة.

وتميزت سنة ١٩١٩ باعلان اتفاقية (خلة الزيتون) او صلح بن آدم. واعلن القانون الاساسي في ستمبر ١٩١٩، وتقررت بموجبه بعض الحقوق السياسية للوطنيين، كما تقرر بموجب اتفاق خلة الزيتون انشاء مراكز اتصال، وتعيين ضباط اتصال في الزاوية وجنزور ومصراتة والعزيزية وسرت وترهونة وغريان والرياينة ونالوت وبني وليد.

وشهدت هذه الفترة تأزما في العلاقة بين رمضان الشتيوي وعبد النبي بالخير كما شهدت زيادة في سيطرة الشتيوي على الوضع وبروزا لزعامته على المسرح السياسي الوطني .

ولم يلبث ان شعر الوطنيون بعدم الجدية من الجانب الايطالي ، في تنفيذ ما اتفق عليه فاخذ الوضع في التدهور والعودة الى ما كان عليه، حيث هاجم خليفة بن عسكر مركز الاتصال بنالوت ، واجلى كل افراده (١٥ مارس ١٩١٩) اجلى رمضان الشتيوي الحامية الايطالية بقصر احمد . وفي ٢٦ مايو اسر رجاله مجموعة من الضباط والجنود الايطالين عندما كانوا يجتازون طريق الخمس القربوللي . وكان من بينهم الكولونيل (روجيري) . واقتيدوا الى مصراتة . وفي ٢ مايو اقتيدت الحامية الايطالية في سرت الى مصراتة .

وفي ٨ يونيو هوجمت سيارة ايطالية في القواسم ( بغريان ) واستسلمت الحامية في غريان ثم اجليت الى العزيزية .

وفي ١٩٢٤غسطس١٩٢٠ لقي رمضان التدتيوي مصرعه في ورفلة، عقب هجومه عليها . وكان لمقتله انعكاسات سيئة على سير الاحداث بالنسبة للجانب الوطني ، كما خلف مقتله فراغا كبيرا في مجال الزعامة السياسية التي انتقلت بعده الى احمد المريض . وافاد الايطاليون فائدة كبيرة من مقتل رمضان الشتيوي ومسن النزاع الذي نشب في مايو ١٩٢١ بين بعض الزعامات في الجبل الغربي .

واتفق ذلك مع تعيين الكونت فولبي واليا على طرابلس الغرب. وقد استفاد هذا الوالي من تلك الظروف القائمة ، في توجيه السياسة الاستعمارية وجهة جديدة ، تقوم على القوة والعمل الحربي ، واستبعاد الاتصال بالزعماء ، تطبيقا لشعاره المعروف ( لا مع الزعماء ولا ضد الزعماء ولكن بعير الزعماء).

# أحداث برقة خلال ٢٠ ــ ١٩٢١

وتميزت الاحداث في برقة خلال سنة ١٩٢٠ بعقد اتفاقية الرجمة في ٢٥ اكتوبر ١٩٢٠ وقد حلت محل اتفاقية عكرمة واعترف بموجبها بنوع من الحكم الذاتي على الواحات ( الكفرة وجالو واوجلة ) مع تقرير بعض الامتيازات الشخصية، وحل الادوار التي استبدلت في اتفاقية ابي مريم بما عرف باسم ( الادوار المختلطة ) .

# المرحلة الاخيرة من الجهاد ١٩٣٢ – ١٩٣١

# اعادة احتلال طرابلس الغرب

سيرا مع نظرتنا الموحدة الى الجهاد ، فاننا نعتبر نزول الايطاليين بقصر احمد (مصراتة البحرية) يوم ٢٦ يناير ١٩٢٢ ، بداية للمرحلة الاخيرة من الجهاد التي تشمل كافة العمليات الحربية التي جرت في ليبيا كلها خلال هذه الفترة حتى نهاية المقاومة في الجبل الاخضر واعدام عمر المختار . وان سير الاحداث والتفاعل الواضح بين وقائعها ، ليؤكد هذه النظرة . ويدعونا للتشبث بها ، وسيتبين القارىء صواب هذه النظرة من خلال تتابع الاحداث ، ومن الطريقة التي اتبعت في تنفيذ المخطط الاستعمارى لاعادة احتلال ليبيا .

# قصر أحمد (مصراتة البحرية)

بدأت عمليات اعادة الاحتلال او عمليات الاسترداد ، كما يسميها الايطاليون ، بالنزول يوم ٢٦ يناير ١٩٢٢ ، بميناء قصر احمد ( مصراتة البحرية ) . ذلك النزول الذي دبره الكونت فولبي ، ونفذه بطريقة سرية مفاجئة . وشهدت منطقة قصر احمد خلال هذه الفترة ، خاصة في الايام ٢٦ يناير و ٤ و ١١ فبراير عدة معارك عنيفة ، اشهرها معارك ( السبت الاول ٤ فبراير ) و ( السبت الثاني ١١ فبراير ) . واعتبرت هذه العملية اعلانا للحرب على الجانب الوطني الذي تنادى للمقاومة والكفاح . واقتصر الاحتلال الايطالي في هذه المرحلة على ميناء قصر احمد .

#### المنطقة الساحلية الغربية

وادرك المجاهدون ببداهتهم الحربية ، ان المسرح القادم للعمليات الحربية سيكون بالمنطقة الغربية الساحلية ، فركزوا مقاومتهم وتجمعاتهم بها ، وبادروا على الفور الى عزل الحامية الايطالية بالعزيزية ( ٩ فبراير ) ثم عزلوا حامية الزاوية ( ٢٠ مارس ) كما قاموا بقطع خطوط السكة الحديدية ، وخطوط الاتصالات الهاتفية والبرقية وسيطروا على هذه المنطقة سيطرة تامة . ولم تكد تنتهي مفاوضات ( فندق الشريف ) الى الفشل حتى ازداد تصاعد حركة المقاومة. ومثلت هذه المنطقة اهمية خاصة في الاستراتيجية الايطالية ، وذلك ما يمكن ان تنبينه من العمليات العسكرية التي جرت بها خلال الاعوام ١٦ – ١٧ – ١٨ – ٢٠ – ٢٠ . فلا غرابة في أن تكون هدفا رئيسيا للعمل الحربي في هذه الفترة. وكانت اول عملية حربية يقوم بها الايطاليون موجهة الى هذه المنطقة. ومرت هذه العمليات بمرحلتين ، كانت اولاهما موجهة ضد الزاوية ، واستغرقت الفترة ما بين ( ١٦–٢٣ ابريل ١٩٢٢ ) حيث زحفت عليها قوتان واحدة منطلقة من سيدي بلال والثانية من زوارة بقيادة الجنرال غراتسياني . اما الحملة الثانية، فقد وجهت ضد العزيزية، وذلك لفك الحصار عن الحامية الموجودة بها ، والسيطرة عملي المنطقة الواقعة بين جنزور والعزيزية وسواني بني آدم وفندق الشريف وفندق بن غشير . وقد استغرقت الفترة من ٢٩ أبريل الي ١٩ مايو ، ووقعت بها عدة معارك أهمها ، معركة بئر المرغني وسيدي السائح ( ٤ مايو ١٩٢٢ ) .

واتخذت القوة الايطالية من هذه الرقعة قاعدة انطلاق نحو الجبل الغربي .

### جبل نفوسة

عقب السيطرة على المنطقة الغربية الساحلية ، عمل الايطاليون على الاستعداد لاحتلال الجبل الغربي ، وحشدوا لهذا الغرض قوة كبيرة تقدر به ٧٤٠٠ بندقية و ٢٠٠ فارس و ١٠ قطع مدفعية . واسندت مهسة احتلال الجبل الى الجنرال غراتسياني ، على ان تتحرك لمساندته قوات اخرى من مختلف القواعد القريبة من منطقة العمليات ، خاصة في سفوح جبل غريان ، وبئر الغنم ، والعزيزية ، وقد جرت في نطاق هذه الحملة عدة معارك منها معركة (فندق الشيباني) ومعركة (بئر كوكة) ومعركة الوادي الوخيم ( ٣٠ مايو ) ومعركة الجوش ( ١٢ يونيو ) ومعركة السلامات ( ١٨ يونيو ) ثم زحفت قوات غراتسياني على جادو ومعركة السلامات ( ١٨ يونيو ) ونالوت في ٢ يوليو .

ولم تستطع القوات الايطالية متابعة زحفها على يفرن وغريان ، فور احتلالها (لجادو ، ونالوت ، وكاباو) بل ظلت تتربص وتستعد للمرحلة الثانية ، واهنمت اهتماما خاصا بالعمل السياسي محاولة اجتذاب بعض الفئات واقناعها بالتسليم كما سعت الى ضمان عدم تدخل الفئات الاخرى . وخرجت القوات الايطالية بقيادة غراتسياني من جادو يوم ٢٨ اكتوبر ، واصطدمت مع المجاهدين في معركة صفيت وام الحرسان وتمكنت بعدها من احتلال يفرن في ٣٠ اكتوبر ١٩٢٢ .

واتخذ الايطاليون من يفرن قاعدة للزحف على غريان ، بالاضافة الى قواعدهم في العزيزية والمنطقة الغربية . وحشدوا لهذه الحملة قوة تبلغ في مجموعها ٥٧٠٨ بندقية و ٥٠٠ فارسا و ٨ قطع مدفعية . وقد وجهت هذه القوة من جهات مختلفة ، الا ان مهمة احتلال غريان اوكلت الى الجنرال غراتسياتي الذي كان يزحف من يفرن . حيث انطلق منها يوم ١٥ نوفمبر واستولى على غريان في ١٧ نوفمبر دون مقاومة عدا تلك المعركة التي جرت في فندق الشيباني ضد القوات الزاحفة من العزيزية .

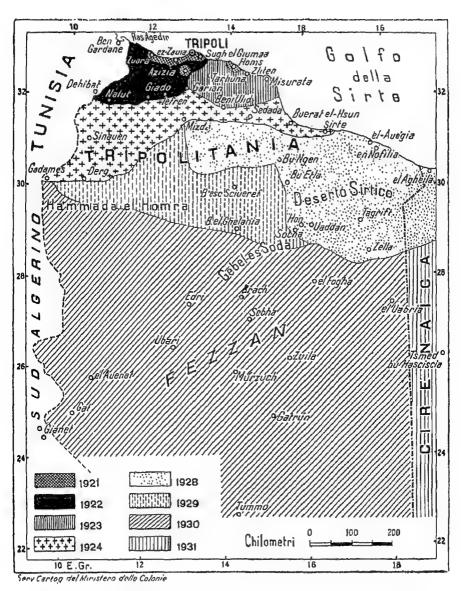

مراحل اعادة احتلال طرابلس الفرب ١٩٢١ ــ ١٩٣٠ كما تبدو من خلال خريطة رسمية صادرة عن وزارة المستعمرات الإيطالية

#### ترهونـــة

وبعد ان فرغ الايطاليون من احتلال غريان اخذوا يستعدون لاحتلال ترهونة وحشدوا لهذه الغاية قوة كبيرة تقدر بحوالي تسعة الاف مسلح تتحرك من طرابلس والعزيزية وغريان في حركة التفاف وتطويق . وكانت ترهونة في ذلك الوقت تمثل مركز القيادة السياسية والعسكرية الوطنية . وفي نطاق الدفاع عن ترهونة والمناطق المجاورة لها وقعت المعارك التالية : ( معركة وادي الرمل ٢٩ يناير ١٩٢٣) ، معركة قصر القربوللي (٣٠ يناير ١٩٢٣) ، معركة فندق العلوص (١ فبراير ١٩٢٣) معركة فندق العلوص (١ فبراير ١٩٢٣) (٢ فبراير ١٩٢٣) معركة فندق التحدي ابوعرقوب الوليد (٢ فبراير ١٩٢٣) معركة معركة قصر الحجرة (٤ فبراير ١٩٢٣) معركة مقلب الماء (٣ فبراير ١٩٢٣) معركة قصر الحجرة (٤ فبراير ١٩٢٣) معركة سيدي الخمري (٤ فبراير ١٩٢٣) معركة وادي ملغا (٢ فبراير ١٩٢٣) معركة القصبات (٣ فبراير ١٩٢٣) معركة وادي ملغا (٢ فبريار ١٩٢٣) معركة القصبات (٣ فبراير ١٩٢٣) معركة المسفين (٢ فبراير ١٩٢٣) .

واستولى الايطاليون على ترهونة يوم ٦ فبراير ١٩٢٣ .

وشملت هذه المعارك مناطق الزحف الايطالي على الشريط الساحلي الشرقي حتى الخمس ثم القصبات ثم مناطق الزحف من غريان والعزيزية.

# زليطن ومصراتة المدينة

وواصل الايطاليون ، بعد ذلك حملتهم بهدف السيطرة على الشريط الساحلي الممتد من الخمس حتى مصراتة ، واحتلال البلدان الواقعة على هذا الشريط بما في ذلك مصراتة المدينة ، وفك حصار الحامية الايطالية ( بقصر أحمد ) حيث ظلت مرابطة هناك منذ نزولها في

يناير ١٩٢٢. وجريا على الخطة الايطالية التقليدية ، فقد حشدوا قوة كبيرة تبلغ حوالي تسعة الاف مسلح بين مشاة وفرسان ومدفعية وزحفوا بها من الخسس وترهونة ، نحو زليطن ومصراتة ، وذلك خلال الفترة الواقعة بين ( ٢١ ــ ٢٦ فبراير ١٩٣٣ ) . ودارت في نطاق هذه الحملة عدة معارك هامة من ابرزها معركة رأس الحسام ، قرب الخمس ( ٢١ فبراير ١٩٣٣ ) ومعركة بئر ابي سميت ( ٢٦ فبراير ١٩٣٣ ) ومعركة بئر ابي سميت ( ٢٦ فبراير ١٩٣٣ ) ومعركة رأس او جبل القطار ( ٢٢ فبراير ١٩٢٣ ) وغيرها من المعارك والاشتباكات التي جرت على طول طرق الزحف ، سواء منها الساحلية او الداخلية المنطلقة من ترهونة. وقد تدخلت القطع البحرية في العمليات الساحلية ، كما تدخل الطيران على نطاق واسع في كافة هذه العمليات .

ودخل الايطاليون مصراتة المدينة يوم ٢٦ فبراير ١٩٢٣ وتسكنوا من الاتصال بالحامية المرابطة بقصر احمد الستي ظلت محاصرة بذلك الموقع منذ نزولها في يناير ١٩٢٢.

وظل المجاهدون يثيرون المضايقات في وجه الاحتلال ، خاصة في المنطقة الشرقية الجنوبية لمصراتة ، مما دفعهم الى عدم الاطمئنان الى مواقعهم ، فجردوا حملة كبيرة من مصراتة ، لاحتلال تاورغاء ، وابعاد خطر المجاهدين . وقد تحركت هذه القوة بعد ذلك نحو بئر تاجموت (سواني المشرك) حيث دارت المعركة الشهيرة (٤ مايو ١٩٣٣) التي استشهد فيها سعدون الشتيوي ، وتحول المجاهدون على اثرها الى السدادة ومناطق سرت .

# تجدد المقساومسة

وتجددت حركة المقاومة ، في كافة المناطق المحتلة ، صيف سنة الإيطاليون من النتائج التي قد تترتب على ذلك فتعود

بهم سيرتهم الاولى وتردهم الى الوضع الذي نشأ في سنتي ١٤ - ١٩١٥ فحصدوا قوة كبيرة . وشهدت هذه المناطق خلال هذه الفترة عدة معارك حامية ، لا تقل في عنفها وضراوتها ، عن المعارك التي واجهها الايطاليون اثناء اعادة الاحتلال . ومن اهم هذه المعارك معركة وادي ويف ، وجبل مسد ، ومعركة بئر فلاجة، ومعركة سيدي زلي، ومعركة قصور العاقويية ومعركة سيدي سرور ، ومعركة وادي غزال ، ومعركة فندق الجمل ، ومعركة بئر الكراريم ، ومعركة الزنتان ، ومعركة اولاد محسود ، ووادي الثلث .

وقد استسرت هذه المقاومة حتى اواخر نوفمبر ١٩٢٣.

#### حل الادوار المختلطة واحتلال اجدابيا

بينما كانت تجري العمليات الحربية في المنطقة الشرقية من طرابلس الغرب اخذت تجري الاستعدادات العسكرية في برقة . وظهرت ملامح التحول في الوضع السياسي في برقة بوصول الفاشست الى الحكم ، وتغيير الوالي ( بكاري ) بالجنرال ( بونجوفاني ) الذي صدرت اليه التعليمات من موسوليني شخصيا بالعمل على سحق حركة المقاومة في برقة ، كما كانت احداث طرابلس انذارا موجها للقوى الوطنية بتلك المنطقة ، وكشفا للوجه الجديد للسياسة الإيطالية .

وكانت التعليمات قد صدرت للقوات الايطالية العاملة ببرقة بالاستعداد للعمل الحربي منذ فبراير ١٩٢٣ اي في الشهر التالي لوصول الوالي الجديد الذي اقام خطته العسكرية على التضليل والمفاجأة . وقد دعا البرلمان البرقاوي الى جلسة طارئة يوم ٢ مارس ١٩٢٣ حمل فيها الجانب الوطني مسئولية الوضع المنهار في الوقت الذي اصدر فيه تعليماته السرية بمهاجنة (الادوار المختلطة) في ذلك اليوم نفسه . وتم

بالفعل الهجوم على هذه الادوار المختلطة وتجريد الليبيين من افرادها من اسلحتهم ، وذلك في الأبيار وتاكنس وسلطنة والمخيلي وعكرمة وخولان. ولم يكن الايطاليون يهتمون بهذه الادوار ، قدر اهتمامهم بالسيطرة على هذه المواقع التي يريدون ان يتخذوا منها قواعد ومنطلقات لعملياتهم المقبلة في الجبل الاخضر والمناطق المجاورة لبنغازي .

وتلت ذلك عمليات حربية في المنطقة الواقعة جنوبي بنغازي ، اي الشليظمة ومسوس والكرداسي وانتيالات ، تمهيدا للزحف على اجدابيا التي تم احتلالها في ٢١ ابريل ١٩٢٣ ضمن عملية عسكرية كبيرة اسفرت عن عدد من المعارك . من اهمها المعارك التي دارت حول اجدابيا نفسها . واعلن الايطاليون فور احتلالهم لاجدابيا الغاء كافة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين . وكانت عملية احتلال اجدابيا اهم حدث عسكري: ينم خلال سنة.١٩٢٣ . وحاول الايطاليون ان يتخذوا من اجدابيا قاعدة انطلاق لربط الشريط الساحلي بين الولايتين ، والقيام بعمليات حربية ضد جالو واوجلة . ولكنهم ما كادوا يحاولون التوسع ، نحو مرسى البريقة ، للسيطرة عملي هذه المنطقة الهامة من الخليج حتى اصيبوا بهزيمة نكراء في بئر بلال ( ١٠ يونيو ١٩٢٣ ) ونكبوا نكبة اخرى في اليوم التالي في ( مرسى البريقة ) ، وبالذات في الموقع المعروف باسم ابي قرادة . وتعتبر معركة بئر بلال ومرسى البريقة من أهم معارك الجهاد ، وكان لهما من النتائج الهامة على مجرى الاحداث ، ما ادى الى تعطيل كثير من العمليات الحزبية ، وظل ذكر هذه المنطقة وسكانها مقترنا بهذه الهزيمة التي حاول ان ينتقم لها الايطاليون فيما بعد بمعركة ابى قرادة ( ٢٤ اغسطس ١٩٢٣ ) ثم معركة بئر بلال الثانية (٣ ستمبر ١٩٣٣ ) .

# احتلال ورفلة

وتمهيدا للتوغل نحو القبلة وفزان ، وضمانا للسيطرة على المناطق

المحتلة خاصة في المنطقة الشرقية من طرابلس الغرب. حشد الإيطاليون حملة قوية تتألف مـن حوالي عشرة الاف مسلح للهجوم على ورفلة واحتلالها . وكانت ايطاليا تؤمل في احتلالها بالطرق السلمية ، الا ان هذا الامل قد خاب بسبب موقف المقاومة الذي التزمه سكانها . وكانت عملية احتلال ورفلة من اهم العمليات الحربية التي جرت بطرابلس الغرب في اواخر سنة ١٩٢٣ . وبدأت المرحلة الاولى من هذه العملية الكبيرة ، بتحريك قوة ايطالية كبيرة من مصراتة ، نحو ( السدادة ) التي عسكر بها المجاهدون من المنطقة الشرقية ، عقب معارك ( سواني المشرك وبئر الكراريم ) وذلك كمحاولة من قوات العدو ، لابعاد هذه القوة من المجاهدين ، والحيلولة دون انضمامها الى عناصر المقاومة في ورفلة . وفي نطاق المواجهة لهذه القوة الشرقية ، نشبت معركة السدادة ( ٢٢ ديسمبر ١٩٢٣ ) ومعركة قصر ميمون ووادي غبين ( ٢٧ ديسمبر ١٩٢٣ ) اما القوة الرئيسية فقد تحركت من ترهونة يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٢٣ بقيادة الجنرال غراتسياني وواجهت مقاومة عنيفة في قصر غلبون (٢٧ ديسمبر) وخاض المجاهدون ضدها اعنف المعارك عند مشارف بني وليد التي احتلتها يوم (۲۷ ديسمبر١٩٢٣) بعد معركة مريرة طاحنة (وادي دينار). اما القوة الثالثة فتحركت من غريان لمهاجمة بني وليد من الجنوب وقطع خط الرجعة او النزوح نحو القبلة على المجاهدين . واشتبك المجاهدونُ معها في معركة الشميخ ( ٢٨ ديسمبر ١٩٢٣ ) وهمي اخر المعارك التي دارت في الدفاع عن ورفلة • واستغرقت هذه العملية الحربية من ١٥ الى ٢٨ ديسمبر ١٩٢٣ . وكانت اخر العمليات التي جرت بطرابلس الغرب في هذه السنة .

وقامت القوات الايطالية في نفس الوقت بعمليات استعراضية في مناطق جادو ونالوت وسيناون . ونشبت في هذه الاخيرة ، وفي الموقع

المعروف ( بعين علي ) معركة ضد القوات الايطالية يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٢٣ .

#### الحبل الاخضر

ونسطت حركة المقاومة في الجبل الاخضر ، حيث اخذت تتجمع في نهاية ستمبر ١٩٢٣ وحدات من المجاهدين ، واتخذت مواقعها في سيدي سليم ، وزاوية القصور ، وغوط الساس ، وابي غسال ، والغريب ومراوة ، وجردس الجراري ووجهت بعض الفصائل منها نحو الشمال لاثارة المضايقات في وجه العدو ، وقطع خطوط اتصالاته ومواصلاته ومراقبة تحركاته . وقام المجاهدون في ( ٢٥ ستمبر و ٥ ديسمبر ١٩٢٣) بشن هجومين عنيفين على الحامية الايطالية في جردس العبيد وكبدوها خسائر فادحة .

وشعر الايطاليون بخطورة الوضع في الجبل ، فعملوا على دعم قواتهم ، وخططوا للقيام بعمليات واسعة ، لضرب هـنه الادوار التي اخذت تنتشر في الجبل الاخضر ، ولكنهم لـم يستطيعوا ان يقوموا بحملتهم ضدها الا في مارس ١٩٢٤ . حيث حشدوا قوات كبيرة في المرج وسراوة . وقد خرجت يوم ١٦ مارس ١٩٣٤ مـن هاتين القاعدتين نحو تاكنس ، ومنها الى جردس العبيد وقصر البنية . ونشبت في نطاق هذه العمليات عدة معارك ، منها المعركة التي جرت شرقي المرج يوم ١٩ مارس ١٩٢٤ ومعركة الم الجوابي ( ٢٠ الريل ١٩٣٤ ) ومعركة أم الجوابي ( ٢٠ مارس ١٩٣٤ ) ومعركة صيدي سليم ( ٢ ابريل ١٩٣٤ ) ومعركة قصر طولون ( ٧ ــ ٨ ابريل ١٩٢٤ ) .

وقام المجاهدون في ( ١٠ ابريل ١٩٢٤ ) بعملية هجومية بالمدفعية ضد الحامية الايطالية في مراوة ، قامت عملى اثرها القوات الايطالية

بعمليات عسكرية في المنطقة نشأت عنها المعارك التالبة ( معركة بليحوش ١٥ ابريل ١٩٢٤) ومعركة البويرات ( ١٩٢١ ابريل ١٩٣٤) ومعركة البويرات ( ١٩ ابريل ١٩٣٤) وتواصلت هذه العمليات حتى مايو ١٩٣٤ ، حيث شهدت مناطق الجبل معارك قصر الحليقمية ووادي الجبيدات .

وقد كان اهم ما يشغل بال الايطاليين في هذه الفترة هو المحافظة على المواقع المحتلة من الجبل الاخضر ، واحكام الصلة بين الحاميات الايطالية المتفرقة ، وتأمين وسائل الاتصال بها ، واقامة بعض المواقع الدفاعية . وكانوا يحركون قواتهم من حين الى آخر ، من مختلف القواعد ، لتحقيق هذه الغاية . وسوف نلاحظ انهم كانوا يختارون فصل الصيف والربيع لعملياتهم في الجبل ، وفصل الشتاء والخريف لعملياتهم في المناطق الخليج والواحات الداخلية .

وفي اغسطس ١٩٢٤ استأنف الايطاليون عملياتهم الحربية ، بقصد احتلال بعض المواقع الهامة ، وانشاء قواعد امامية ، في جردس الجراري وخولان . ونشأت عن هذه العمليات معركة بلقس وجردس الجراري وخولان . وبذلك انتهت هذه الدورة العسكرية دون ان تحقق شيئا من اهدافها ، وظلت السيطرة التامة في الجبل للمجاهدين وقد برر الايطاليون هذا العجز بتركيز قواتهم في مناطق اجدابيا والخليج ، وانشغالهم بأمر السيطرة على تلك المنطقة .

# احتلال غدامس والعمليات الحربية في القبلة

واهتم الايطاليون في هذه المرحلة باحتلال غدامس ، فوجهوا قوة من قواعدهم بنالوت يوم ٤ فبراير ١٩٢٤ واستولت على سيناون في ٧ فبراير واستمرت في طريقها نحو غدامس التي استولت عليها يوم ١٥ فبراير ١٩٣٤ ، بعد ان خاض المجاهدون ضد القوة الايطاليه معركة في

( وادي الوطية ) يوم ١٢ فبراير ١٩٢٤ .

وتبدأ اعتبارا من هذه الفترة المراحل الشاقة من حروب القبلة والجنوب التي ستتواصل حتى نهاية الجهاد .

وكانت وحدات كبيرة من مجاهدي الزنتان ، تسيطر على القبلة ، وتهدد المواقع الايطالية ، خلال هذه الفترة ، الامر الذي دفع بالايطاليين الى تجريد قوة كبيرة لتقوم بعمليات ملاحقة ومطاردة لهذه القوة المنتشرة في المنطقة ، منطلقة في حركتها في المنطقة ، وأخذت القوة الايطالية تجوب المنطقة ، منطلقة في حركتها مسن جادو ( اول مارس ١٩٦٤ ) نحو بئر مرهان ثم ودي الخيل واصطدمت في اليوم التاسع من مارس بقوة من المجاهدين بين بئر النصرة والطابونية ( معركة الطابونية ، مارس ١٩٦٤ ) وتحولت القوة الايطالية نحو الملاحة يوم ١١ مارس ووصلت يوم ١٢ منه الى ودي الخيل حيث عسكرت هناك لاستيفاء المعلومات عن تحركات المجاهدين وقد فوجئت فجر يوم ( ١٦ مارس 1٩٦٤ ) بمحلة كبيرة من الزنتان تشن عليها هجوما عنيفا مفاجئا .

وحاول الايطاليون خلال هذه المرحلة الدقيقة من حروب القبلة والجنوب اثارة الفتن القبلية ، واستغلال الخلافات بين الزعامات . واستطاعوا ان يستفيدوا منها في بعض الاحيان ، الا انها لم تمكنهم من السيطرة على الوضع على النحو الذي كانوا يؤملون ، حيث نرى بعض العناصر التي حاول الايطاليون استغلالها ، تتحول فيما بعد الى المواجهة العدائية الصريحة للايطاليين . ومن الانصاف هنا ان ننوه بموقف الزنتان في هذه المرحلة الهامة من حروب القبلة . فقد كانوا اصحاب الدور الرئيسي فيها ، وكانت العمليات الايطالية تستهدفهم في المقام الاول ، بسبب الموقف الصامد الذي التزموه ضد الايطاليين .

وقد تمكن الايطاليون من اعادة احتلال مزدة يوم ١٥ يونيو ١٩٢٤.

#### احتسلال سرت

وجه الايطاليون اهتمامهم منذ البداية السي عملية السيطرة على الشريط الساحلي الممتد عبر خليج سدرة (سرت). وقد اخذ الاهتمام يتزايد خلال هذه الفترة بهذه المنطقة الساحلية الهامة ، وذلك بالعمل على ربطه بين الولايتين ، عن طريق عمليات مشتركة تقوم بها القوات الايطالية المرابطة في برقة وطرابلس الغرب . وكانت عملية احتلال اجدابيا مرحلة من المراحل في تنفيذ هذا المخطط . وكان من الطبيعي ان يتجه العمل الى احتلال سرت للمضي في تحقيق فكرة الربط او (الالتحام) كما كانت تسمى في الوثائق الايطالية ، وكانت عناصر من المجاهدين قد تحولت عقب سقوط مصراتة وورفلة الى منطقة سرت .

واخذت القيادة العسكرية الشرقية تستعد للحملة على سرت ، منذ وقت مبكر ، حيث حشدت قوة كبيرة تقدر بحوالي ٢٢٠٠ رجل مسلح ، على رأسهم ١٥٠ ضابطا ، وذلك لمنازلة قوة من المجاهدين لم تكن تزيد في واقعها الحربي ، على خمسمائة مسلح ، باعتراف المصادر الإيطالية نفسها . وتحركت هذه القوة من مصراتة وقامت بمهاجمة سرت يوم ٣٣ نوفمبر ١٩٢٤ وتحولت في مساء اليوم نفسه نحو قصر أبي هادي حيث نشبت معركة قصر ( ابى هادي الثانية ) .

#### العمليات الحربية في الجبل الاخضر سنة ١٩٢٥

تركزت العمليات الحربية الايطالية خلال هذه السنة على المنطقة الوسطى الجنوبية من الجبل الاخضر والمناطق الصحراوية المتاخمة لمسفوحه الجنوبية . وكان المجاهدون بقيادة عمر المختار قد اقاموا مواقعهم ونجوعهم في هذه المناطق في الوقت الذي كانت طلائعهم تضايق المواقع الايطالية وترصد تحركاتها ، وتتصدى لعملياتهم الهجومية .

وحشد الايطاليون قوة كبيرة في اوائل سنة ١٩٣٥ تتألف من ٤٠٤ مسلحا بين ضباط وجنود و١٩٩٤ دابة و١٠٤ سيارات نقل و٨ مصفحات و٢ دبابتين . وتحركت هذه القوة من قواعدها في سلوق والابيار والمرج وتاكنس وخولان نحو الخروبة وغدير ابي عاشر ووادي سمالوس وابيار بالصفية وقصور المجاهير والمخيلي . وهي المناطق التي كان يرابط بها المجاهدون . واستغرقت هذه العملية الفترة الواقعة بين (٤ الى ١٤ ابريل) وجرت في نطاقها عدة معارك منها معارك وادي سمالوس ومعركة البريل) وجرت أي نطاقها عدة معارك منها معارك وادي سمالوس ومعركة المجاهدين قد فقدوا في هذه الفترة و٢٥٠ رجلا واسر منهم ثمانون رجلا واستولى الايطاليون على و٢٠٠ راس من الابل و ١٠ الاف راس من الماشية و ٥٠ بندقية و و٣٠٠ خيمة . واستخدم الايطاليون الطيران في الماشية و ٥٠ بندقية و و٣٠٠ خيمة . واستخدم الايطاليون الطيران في تستطع هذه العملية ان تحقق شيئا من الهدف المقصود ، وظلت المقاومة مشتعلة في الجبل ، وظل الايطاليون يعانون منها الامرين ، ويعجزون في المبل عليها وقهرها .

#### القبلة

وقامت القوات الايطالية خلال هذه الفترة بعمليات ملاحقة واسعة في منطقة القريات والطابونية خلال الفترة الواقعة بين ١٨ ــ ٣١ اغسطس ١٩٢٥ وشملت المنطقة الواقعة بدين مزدة وطبقة والقريات الشرقية والقريات الغربية حتى بئر المرة وبئر تاترت .

#### احتسلال الجفيسوب

ترى المصادر الايطالية الرسمية ان ابرز عملية عسكرية قامت بها

القوات الايطالية في برقة خلال سنة ١٩٢٦ كانت عملية احتلال الجعبوب، وقد دخلت هذه البلدة منطقة الاهتمام الايطالي منذ البداية ، وتركز الاهتمام بها على نحو خاص عند تصاعد عمليات الجهاد في الجبل الاخضر . ولكن الاشكالات الدولية القائمة حولها ، لم تسمح لهم بالاتجاه الى احتلالها ، الا بعد سنة ١٩٢٥ . ومنذ ذلك الحين اخذت تسهد لعملية الاحتلال ، بانشاء المواقع والقواعد الامامية ، واقعامة المطارات ، وأعدت قوة كبيرة في نهاية يناير ١٩٢٦ ، تحركت من قواعدها في مساعد ، واستولت على الجغبوب في ٧ فبراير ١٩٣٦ ، وقد صاحبت هذه العملية عمليات حربية في الجبل الاخضر، لشغل عمر المختار ورفاقه، عن التحول ببعض قواتهم للدفاع عن هذه البلدة التي اهتم الايطاليون باحتلالها للسيطرة على الحدود واحكام الحصار ضد حركة الجهاد في الحبل الاخضر .

#### عودة الى الجبل الاخضر

رغم الضربة العيفة التي وجهت لحركة الجهاد في الجبل باحتلال الايطاليين للجغبوب وتشديد السيطرة على مناطق الحدود الشرقية التي كانت تشكل المورد الرئيسي للسلاح والعتاد ، فان حركة الجهاد في الجبل لم تتعطل ، بل اخذت في التصاعد والتزايد وتشهد المصادر الايطالية الرسمية، بأنه قد وقع في سنة ١٩٢٦ عدد كبير من المعارك وتعترف ايضا بان العمليات التي قامت بها خلال تلك السنة لم تحقق النتائج العملية المنتظرة لتجمد اساليبهم العسكرية في قوالب وصيغ ثابتة صارت معروفة مكشوفة للمجاهدين الذين اصبحوا يكيفون حركاتهم عملى اساسها ، ويحبطون بذلك اسباب المفاجأة .

وبدأت سنة ١٩٢٧ ببعض العمليات العسكرية المحدودة التي سلك



مراحل اعادة احتلال برقة ١٩٢٢ ــ ١٩٣١ كما تبدو من خلال خريطة رسمية صادرة عن وزارة المستعمرات الايطالية

فيها الايطاليون اسلوبهم التقليدي القائم على تحريك قوات من قواعد مختلفة لتنصب بعد ذلك كلها في حركة تطويق. والتفاف في موقع معين محدد. وكان الهدف الدائم هو موقع تجمع المجاهدين وتجوعهم.

وارتبطت سنة ١٩٢٧ في التاريخ الوطني بذلك الانتصار الذي حقه المجاهدون في معركة الرحيبة ( ٢٨ مارس ١٩٢٧ ) ضد القوات الايطالية الــــــــي خرجت من جردس العبيد نحو الجنوب حيث يرابط المجاهدون ، وما كادت تبعد عن جردس العبيد بضع كيلومترات حتى فوجئت بالمجاهدين الذين احاطوا بها ، وفتكوا باغلب افرادها حيث قتل ستة من ضباطها و ٣٠٠٦ من جنودها اي ما يقارب نصف العدد الذي كانت تتألف منه ( ٧٥٠ ) . وقد هز هذا الحادث معنويات الجيش الايطالي ، وكان اسوأ فاتحة لعهد الوالي الجديد الذي عين حينذاله على رأس الولاية ، وهو الجنرال تروتسي عالم الخضراء ) (١٠ ) . الاعذار والمبررات لهذه الهزيمة في كتابه ( برقة الخضراء ) (١٠) .

ولم يصبروا على هذه الهزيمة التي هزت نفوسهم ، ودمرت معنوياتهم ، وخافوا من الاثار المترتبة عليها لدى القوة الإيطالية التي ركبها اليأس وغلب عليها التفكك والتفسيخ نتيجة عجزها عن ايقاف حركة الجهاد في الجبل ، فعملوا على حشد قوة كبيرة بقيادة الجنرال متزتي (الذي نقل من طرابلس الغرب عقب احتلال سرت كما سبق ان نقل الجنرال بتساري الى برقة عقب احتلال مصراتة ) خرجت من مراوة نحو مواقع المجاهدين في حلوق الجير حيث شهد الموقع خلال اليومين ٢٧ ــ ٢٨ ابريل ١٩٢٧ في حلوق الجير حيث شهد الموقع خلال اليومين ٢٥ ــ ٢٨ ابريل ١٩٢٧ معارك عنيفة ، زعم الايطاليون انهم قد انتقموا فيها لهزيمتهم في الرحيبة. وقد استخدموا الطيران على نطاق واسع في ضرب المجاهدين .

(1) Teruzzi: Cirenaica verde, p. 93-102.

وقام الايطاليون في يوليو ١٩٢٧ بعمليات عسكرية واسعة ضد نجمعات المجاهدين في الجبل الاخضر ، ادت الى نشوب معركة بئر الزيتون (١٠ يوليو ١٩٢٧) ومعركة (راس الجلاز ١٣ يوليو ١٩٣٧) ومعارك اخرى جرت في منطقة فايد (١٩ يوليو) ومنطقة الكوف في اواخر يوليو ، وقد استمرت هذه العمليات حتى نهاية ستسبر ١٩٢٧.

#### احتلال الجفرة والواحات الجنوبية ببرقة

تعرف هـذه العملية الحربية في الوثائق الايطالية باسم عمليات الواحات الواقعة شمالي خـط عرض ٢٩ ، وسبق ان اشرنا الـى ان الايطاليين قد اهتموا منذ سنة ١٩٢٥ بالعمل على السيطرة على منطقة الخليج ، وربط الولايتين كخطوة اوليـة ، نحـو التوغل في المناطق الداخلية ، والقضاء على جيوب المقاومة التي انتشرت خلال هذه الفترة في المنطقة التي استهدفتها العمليات العسكرية الايطالية . وتقوم الخطة على اساس حل مشكلة القبائل الثائرة عـلى ساحل الخليج واحتلال على اساس حل مشكلة القبائل الثائرة عـلى ساحل الخليج واحتلال الجفرة وزلة وأوجلة وجالو ومرادة . وقد تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين القوات الايطالية في الولايتين . وفقا للمراحل الثلاث التالية :

١ ــ تم في المرحلة الاولى تحريك قوات من الولايتين من اجل
 العمل على وصل الولايتين عبر الشريط الساحلي للخليج

٣ ــ اما المرحلة الثالثة فتركزت على واحات جالو واوجلة ومرادة .
 وانتهت هـــذه المرحلة باحتلال اوجلــة ( ٢٤ مارس ١٩٢٨ ) وجــالو
 ( ٢٥ مارس ١٩٢٨ ) .

وكانت هذه العمليات اهم عمليات حربية تجري في سنة ١٩٢٨ في الولايتين .

## عسودة الى القبسلة

وكان من الطبيعي ان يتجه الاهتمام الايطالي الى احكام السيطرة على القبلة ، خاصة ان الهدف من عمليات الجفرة والواحات الجنوبية ، كان هدفا تمهيديا من اجل تحقيق السيطرة الكاملة على فزان ، والمناطق الجنوبية من ليبيا ، والقضاء على احتمالات العودة ، الى أي وضع ، يشبه الوضع الذي قام في سنتي ١٩١٤ ـ ١٩١٥ . ويلاحظ هنا تغير الاستراتيجية الحربية في عملية احتلال فزان الثانية ، واختلافها عن العملية السابقة التي تمت في عهد مياني ، في خط رأسي ، دون الاطمئنان فه الى الحوان والمؤخره .

اما في هذه المرة فقد مهدوا لعملية احتلال فزان ، بالسيطرة اولا على الشريط الساحلي للخليج ، واحكام الربط بين الولايتين ثم الاستيلاء على الجفرة وزلة والواحات الجنوبية من برقة ، واخيرا القبلة التي ظلت حتى سنة ١٩٢٨ خارجة عن نطاق السيادة الفعلية لايطاليا . وقد اتخذ منها قادة الجهاد قواعد لعملياتهم ضد مواقع العدو ومراكزه ، وقام المجاهدون فعلا بمحاولات لعزل الحاميات الايطالية وقطع خطوط المواصلات ، خلال شهر يونيو ١٩٢٨ ، مما دفع بالايطاليين الى تحريك قدوة كبيرة لاحتلال القريات ( ١٥ يوليو ) . وشهدت المنطقة عدة اشتباكات ومعارك ، منها معركة ( خرمة أبوغرة ) .

كما نشطت المقاومة خلال هذه الفترة في الجفرة وقامت بمهاجمة بعض المواقع الايطالية . واصطدم المجاهدون بالقوات الايطالية في معركة بئر الفاتية ( ٣١ اكتوبر ١٩٢٨ ) .

وخشي الايطاليون من امكانية توحيد قوى الجهاد في الجفرة والقبلة ، فركزوا جهودهم الحربية لملاحقة هذه التجمعات ، وعدم تمكينها من الاستقرار .

#### استمرار المقاومة في الجبل الاخضر

تجدد نشاط المجاهدين في الجبل الاخضر، في ربيع ١٩٢٨ ، وتركز بصفة خاصة في المنطقة المعروفة باسم (البلط). وقد حشد الايطاليون قوات كبيرة للقضاء على تجمع المجاهدين في تلك المنطقة ، وقاموا بشن الغارات الجوية المتواصلة ، على معسكرات المجاهدين ونجوعهم . وقد قامت الاستراتيجية الايطالية خلال هذه الفترة ، على ملاحقة المجاهدين ، وعدم تمكينهم من التجمع . وتواصلت العمليات الحربية في هذه المنطقة ، حتى شهر أغسطس ، واسفرت عن عدة معارك واشتباكات .

## منطقسة الواحسات

ونشطت حركة المقاومة في منطقة الواحات قرب جالو واوجلة حيث اباد المجاهدون دورية ايطالية ارسلت من جالو الى اوجلة . وخرجت قوة ايطالية نحو مواقع المجاهدين (يوم ٣ يناير ١٩٣٩) ولكنها ارغمت على الارتداد ، واضطرت السى الاستنجاد ، بقوات اكبر ، حتى تدخل مع المجاهدين في المعارك الشهيرة التي جرت خلال هذه الفترة في (قارة المحامت ، وابي أتلة وقارة السدار) ( ٢٠ يناير ١٩٢٩) وكان المجاهدون بقيادة (صالح ابو كريم) الذي استشهد هدو نفسه في معركة قارة تسلمت .

#### القبلة

في يناير ١٩٢٩ عين ( بادوليو ) حاكما عاما على ليبيا . فوجه فور وصوله منشورا الى المجاهدين يدعوهم فيه السي الاستسلام ، وانهاء المقاومة ، ولكن هذه الدعوة لم تجد صدى لدى هؤلاء المجاهدين الذين استمروا على الالتزام بالجهاد ومقاومة الاحتلال الايطالي .

كان قادة حركة الجهاد في طرابلس الغرب قــد تركزوا في القبلة والجنوب ، وانتشرت تجمعاتهم بــين ( زويلــة وأم الارانب وسبها والشاطيء الشرقي ومرزق وبين بئر الشويرف وأبي نجيم والقريات ) .

وقام المجاهدون يوم ( ٩ ابريل ١٩٢٩ ) بشن هجوم عنيف على الحامية الايطالية في ( بئر علاق ) . وتخوف الايطاليون من تتائج هذا الهجوم فعملوا على دعم قواتهم بالمناطق الجبلية المجاورة ، كما قاموا بعمليتين عسكريتين واسعتين الاولى خلال الفترة ( ١٢ ابريل حتى ٢٤ ابريل ١٩٢٩ ) في منطقة القريات ودارت خلال هذه الفترة معركة ( كاف المتكية ١٢ ابريل ١٩٢٩ ) . اما العملية الثانية فقد جرت في المنطقة الواقعة بين هون وابي نجيم وبئر الشويرف ( من ٢ مامو الى ٢٨ مايو ١٩٢٩ ) .

#### في الجبال الاخضر

وفي ١٩ يونيو ١٩٢٩ عقد اجتماع في (سيدي رحومة) ببرقة بين الجانب الوطني برئاسة عمر المختار ، والجانب الايطالي برئاسة المارشال ( بادوليو ) الوالي العام على ليبيا انذاك . وذلك للتفاوض والتفاهم حول شروط الصلح وامكان انهاء المقاومة المسلحة . واستمر الاتصال السياسي بين الجانبين وظل الهدوء مخيما على الجبل الاخضر ، حتى نوفمبر من نفس السنة ، حين قرر عمر المختار استئناف العمل الحربي ضد

الايطاليين . وبدأ ذلك بالهجوم الذي شنه المجاهدون على دورية ايطالية يوم ٨ نوفسبر ١٩٢٩ عند قصر بني قدم ( منطقة وادي الكوف ) .

وأدى ذلك الى قيام الايطاليين بعسليات حربية خلال الفترة ١٨-٢٥ نوفمبر ١٩٣٩ وفي اوائل يناير ١٩٣٠ واواخره قرب مراوة ووادي محجة.

#### نحسو فسزان

بعد العمليات التي جرت في القبلة في سنتي ٢٨ ــ ١٩٢٩ بدأ الايطاليون في نهاية ١٩٢٩ العمل على احتلال فزان . وتحركت القوات الايطالية من قواعدها في درج والشويرف والجفرة نحو الشاطيء وتمكنت من احتلال ( براك ) ( ٥ ديسسبر ١٩٢٩ ) ومرزق في ( ٣٣ يناير ١٩٣٠ ) واستمرت قوات غراتسياني تعمل في اقصى الجنوب تلاحق محلات المجاهدين التي كانت تتكون من الزنتان والرجبان والمشاشى واولاد ابي سيف واولاد سليمان والمقارحة والقذاذفة وغيرهم . وظلت القوات الايطالية تطاردهم وتقصفهم ، وتشن عليهم الغارات الجوية المتوالية حتى الحدود الجزائرية الليبية وحدود تشاد . وقد انتهت عملية احتلال فزان في ( ابريل ١٩٣٠ ) .

#### الكفسرة

لم يبق للايطاليين ، بعد احتلالهم فزان ، في اواخر سنة ١٩٣٩ وبداية سنة ١٩٣٠ سوى العسل على السيطرة على منطقة الكفرة ، والمناطق الجنوبية المجاورة لها وتمثل السيطرة على هده الواحات ، الهمية خاصة في الاستراتيجية الحربية الاستعمارية الايطالية ، حينذاك . خاصة بعد ان تحول اليها القسم الباقي من المجاهدين ، عقب سقوط خاصة بعد ان تحول اليها القسم الباقي من المجاهدين ، عقب سقوط

منطقة الخليج ، والمناطق الصحراوية المجاورة ، او مناطق الواحات في طرابلس الغرب وبرقة الواقعة شمال خط عرض ٢٩ .

وقد حاولت ايطاليا ان تمهد لهذا الاحتلال بالعمل السياسي ، وكانت الامور تسير بشكل يوحي بامكانية وقوع هذا الاحتلال دون مقاومة ، الا ان تحول بعض المجاهدين من منطقة الخليج ، ومنطقة واو الكبير ، الى واحة تازريو ، ابعد احتمال الاحتلال السلمي لهذه الواحات . وقد تم بالفعل اتخاذ تازريو قاعدة لبعض العزوات ، ومهاجمة المناطق الواقعة تحت الاحتلال .

وسيرا مع الخطة الايطالية الــتي تبناها في هــذه المرحلة الوالي بادوليو والتي تقضي بملاحقة كافة جيوب المقاومة ، وترى ان السيادة الفعلية على هذه البلاد لن تتحقق الا بالسيطرة على كافة اطرافها ، اخذ الايطاليون بعدون العدة لعملية الاحتلال .

وكعملية تمهيد وكاجراء انتقامي ضد الهجمات والغزوات المتكررة، قامت الطائرات الايطالية في ٤ يوليو ١٩٣٠ بغارات جوية على تازربو والقت عدة اطنان من القنابل فدمرت ما دمرت من بيوتها القليلة المعدودة. وقصد الايطاليون من ذلك اثارة شعور الفزع والتسهيد النفسي. وقد تحول المجاهدون بعد هذه الغارات الى الكفرة.

واهتم الايطاليون اهتماما كبيرا بامر هذه الحملة الصحراوية ، لعدة اسباب ، لعل ابرزها جهلهم المطلق بالمنطقة ، وخوفهم من المفاجأت واحتمالات المقاومة في ارض مجهولة لديهم ، بعيدة عن قواعدهم الرئيسية . ولذلك فقد مهدوا لهذه الحملة بعمليات جوية واسعة واعدوا لها قوة كبيرة ، انطلقت من القواعد التالية :

١ ــ قوة رئيسية ، انطلقت من اجدابيا في ٢٠ ديسسبر ١٩٣٠ عبر
 اوجلة وجالو وبئر زيغن والهواري والجوف ثم التاج .

٢ ــ قوة ثانوية ٤ انطلقت من زلة عبر ثمد ابي حشيشة ــ تازربو
 ــ بزيمة ــ الهواري ــ الجوف ــ التاج . وقد تحركت من قواعدها
 ف ٣٠ ديسمبر ١٩٣٠ .

٣ ـ قوة مساعدة الطلقت من واو الكبير في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٠ عبر بئر معروف ـ تازربو ـ بزيمة ـ الهواري ـ الجوف ـ التاج .

وقد قامت الطائرات الايطالية بغارتين جويتين على الجوف وغارتين على التعابل على التعاج في يوم ٢٦ ديسمبر القت فيها بعض الاطنان من القنابل والمتفجرات بهدف الحرب النفسية واقناع المجاهدين باستحالة المقاومة وضرورة الجلاء عن المنطقة .

وقد واجه الايطاليون متاعب كبيرة في الاعداد لهذه الحملة ، كما كلفهم خوفهم نفقات باهضة . اذ كان عليهم ان يواجهوا مشكلة التموين والامداد والمياه في هذه المنطقة الصحراوية النائية . وتبلغ مجموع القوة المسلحة اكثر من اربعة الاف شخص ، وتتكون قافلة الابل وحدها من ١٥٠٥ راس من الجمال عدا السيارات والمصفحات والوسائل الالية الاخرى . في الوقت الذي كانت المخابرات الايطالية نفسها تقدر عدد المجاهدين الموزعين في تلك الواحات بما لا يزيد على ستمائة مسلح .

وقد وصلت هذه القوة تازربو في يناير ١٩٣١ ، ولحق بها جوا الجنرال غراتسياني يوم ١٢ يناير . وكانت قد اسندت اليه القيادة العامة للحملة التي حاول ان يعتمد فيها اعتمادا كليا على عنصر المفاجأة والمباغتة مع التعويل على العمليات الجوية .

وكانت اولى المعارك في هـذه الحملة واهمها هي معركة الهواري التي جرت يوم ١٩ يناير ١٩٣١ ثم معركة الهويويري التي جرت في اليوم نفسه عقب تحول المجاهدين اليها . كما واجهت القوات المتحركة من زلة معركة في ثمد ابي حشيشة

وما كاد الجنرال غراتسياني يعلم بنبأ معركة الهواري حتى اصدر تعليماته بتوجيه تسمع طائرات ممن نوع ( رو Ro ) لضرب قوافل المجاهدين وتركيز الضرب بصفة خاصة على الدواب في محاولة لتعطيل عمليات النزوح والتحول .

وتقول المصادر الرسمية الايطالية ، انه على الرغم من ان المحلة ، قد وجدت نفسها على غير انتظار ، امام قوات تفوق كثيرا ما كانت تتوقعه ، فانها قد قاومت في جرأة وضراوة ، ولم تتزحزح الا بعد ان ادركت انها قد غلبت ، وفهمت انها لو تشبتت بالاستمرار لكان في ذلك ابادتها والقضاء عليها .

وقد احتل الايطاليون التاج في ٢٠ فبراير ١٩٣١ . وانقسمت القوة الايطالية في ثلاث اتجاهات نحو الحدود المصرية والتبستي وبقية الواحات الداخلية في عملية ملاحقة واسعة النطاق كما قامت الطائرات بضرب قوافل المجاهدين .

وبذلك انتهت المقاومة في هذه المناطق الصحراوية الجنوبية ونزحت البقية الباقية من المجاهدين الى البلدان المجاورة .

ولم يسبق لبعض هذه الواحات ان وقعت قبل ذلك تحت الاحتلال الايطالي ، وقد دخلتها القوات الايطالية للمرة الاولى منذ نزولها بالشواطيء الليبية سنة ١٩١١ .

#### نهاية المقاومة

ضاق الايطاليون ذرعا بامر المقاومة في الجبل الاخضر وقرروا العمل على القضاء عليها بكافة الوسائل ، فلم يجدوا احسن من الاستفادة من العبقرية الاستعمارية للجنرال (غراتسياني) الذي عين في مارس

١٩٣٠ ، نائبا للوالي ببرقة في الوقت الدي كان يقود فيه الحملة على فزان . وتحول غراتسياني الى برقة مزودا بخبرة طويلة ، في مجال العسل الحربي الاستعماري ، كسبها من عملياته في طرابلس الغرب وفزان ومشحونا بمشاعز الحقد الاسود ضد العنصر العربي .

ونلاحظ ان غراتسياني لـم يسلك اسلوب المواجهة الحربية في الميدان ، في القضاء على حركة المقاومة الاخيرة ، ولكنه لجأ الى اساليب العسف والارهاب التي تمثلت في تجريد الاهالي من السلاح ، وتهجير السكان ، وحشدهم في معسكرات الاعتقال ، وانشاء المحكمة الطائرة . وعدم الثقة في العنصر الليبي العامل مع القوات الإيطالية ، واقامة الاسلاك الشائكة في مناطق الحدود الشرقية .

وشهدت هـذه المرحلة عـدة معارك واشتباكات. كانت آخرها العمليات التي جرت في ١١ ستمبر ١٩٣١ وأدت الى اسر المجاهد الكبير عمر المختار ثم تقديمه الى المحاكمة واعدامه شنقا في سلوق يوم ١٦ ستسبر ١٩٣١.

#### بادوليو يعلن نهاية المقاومة

وفي ٢٤ يناير ١٩٣٢ اعلن بادوليو الحاكم العام على ليبيا في تصريح رسمي نهاية المقاومة في ليبيا . اعترف فيه ( انه للمرة الاولى وبعد عشرين سنة من نزولنا بهذه الارض قد تم احتلال المستعمرتين طرابلس الغرب وبرقة وتهدئتهما )

وهي شهادة تكفي في الدلالة على عنف المقاومة التي ابداها الليبيون في الدفاع عن وطنهم منذ نزول اول جندي ايطالي بالسواحل الليبية.

تلك لمحة عامــة مختصرة مركزة للمراحل العسكرية الحربية من الجهاد الليبي قصدنا من ورائها ان نضع صورة المعارك التي اثبتها هذا المعجم في اطارها التاريخي وفق تتابع الاحداث وتسلسلها .

#### ( نص الوثيقة الرسمية الصادرة بالبيان الرسمي عن الوالي بالوليو بنهاية هركة المقاومة في برقة )



A 5 7 il Marestalio d'Italia Pietro Badogho maichree del b i Duta di Addis Abebs Governatore outrario della Tripoli nelli Clisanaica, ascessimo chiesto uno erritto per a Libia XX il X Badocilo con equisita cortesia ha consentito di buo tre pubblicase moi dette situalise di un decumizito importa con establicase moi della Libia il predime che segli laban muccia il Latesqui i prindicazione cella Colonia.

IL GOVERNATORE

Ordine del grorus . 24 fermais 1932-X2 Dicharo che la ribellione in Cuenzia a completamente a definitivamente strancata. Vada il mostro pentiero manure a SEI Capon del gonerno ed a & E. il Mountro lelle Colone elle hanno fermamente noluta e con aque merja appropriata la cuestra agrocea. Tudico alla riconsunya di tutti gle Mana regidents in Tropolitama ed un Cerenaica il. unu del generale Rodolf a grajiane este. Veguendo con intelligenza, con empre, con co. Vianza le duettine da un impartite ... à hiuscito pi cuamente nella missione. Per la frima valta, lapo lo anne lalla. L'harro su queste Tirre, le due colone vous completamente occupate e paerficate -lia questa data une volo motion de ligitima vadrefazione per uni kutti ura anche punto di partinza per un più vigoroso impulso nel pragresso esvole delle due colonie. Iella Tropolitana c'ella Ciruana Pieto Badagles del Sabotano

> كومة طرابلس الغرب وبرقة الوالي

بلاغ رسمي ٢٤ يناير ١٩٢٢ اعلى اعلى التمرد في برتة بصفة نهاشة بامة ، ويتج بفكرنا المترون مران الى دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المستعبرات اللذين رغبا بحزم في اعمالنا مانداها بكل الوسائل ،

Mareriallo 9 Halea

ولاعتراف جميع الاسطاليين المقيمين بطرابلس الغرب وبرقة ، انوه باسم الجنرال رودولغو السيائي الذي مابع بفطئة وتوة وجلاحقة التعليمات التي صدرت عني ننجع نجاحا تاما في بهذ الموكولة اليه ،

وللبرّة الاولى ، منذ عشرين سنة على النزول بهذه البقاع ، تم بصغة نهائية احتلال ستمبرتين وتهدئيهما ، نليكن هذا التاريخ مبررا فريدا من الرضى المشروع لنا جميعا ، كن ايضا نقطة انطلاق نحو دفع التوى في سبيل التقدم الحضاري للمستعبرتين ،

والي طرابلس الغرب وبرقة بيترو بادوليو دى سابوتينو ، مارشال ايطاليا

# حرف الالف

اجدابيا آبار بالتبن اشبكدة آبار بالصفية الاصابعة آبار تنین الاعاقيب آبار الخراز ام" الجرسان آبار الزوزات ام" الجوابي آبار السرير ام" الخيل ابو اثلة ام الرزم ابو حشيشة ام" الريش ابو حمار ام" العبيد ابو شناف ام ملاح ابو غسال انجيلة ابو كريميصة او باري ابو كماش اوجلة وجالو ابو مريم اولاد محمود ابو نجيم

الابيار

آبار بالتبن

(او طريق عريزه ، الجبل الاخضر ببرقة )

قامت قوة الطالبة متحركة ، فجر اليوم الثاني مسن مايو ١٩٢٧ بسهاجسة تجمع للسجاهدين في آبار بالتبن ، الا ان المجاهدين اخطروا بحركة القوات المعادية ، فتحولوا عن الموقع ، مسا فوعت عليها فرصة المباغتة ، وقد كسنوا لها ، بعد ذلك ، في منطقة الغابات التي تجتازها الطريق المعروفة بأسم « طريق عزيزة » ، وابدوا ضدها مقاومة عنيفة ، محاولين تطويقها والاحاطة بها ، واستسرت عسليات المقاومة والملاحقة ، طوال اليوم كله ، دون ان تحقق القوات الايطالية شيئا مما ارادت(١) ..

آبار بالصفية

( الى الشمال الفربي من المرج بالجبل الاخضر ببرقة )

تدخل المعركة التي جرت في آبار بالصفية يوم ٢ نوفمبر ١٩٣٠ ، ضمن المرحلة الاخيرة للجهاد الوطني في الجبل الاخضر . وكان بعض المجاهدين قد تحولوا بنجوعهم بعد معركة سيدي حميدة وبئر السعيدة، ونزلوا بآبار بالصفية، ولكن القوات الايطالية اخذت تلاحقهم وتطاردهم، وتعمل على الاحاطة بهم وتطويقهم ، ولتحقيق هذا الغرض تحركت من قواعدها بشحات والمرج ومراوة ، لضرب هؤلاء المناضلين . وجرت في هذا الموقع معركة عنيفة ، أبدى فيها المجاهدون مقاومة قوية (٢) .

- (1) Teruzzi: Cirenaica verde, p. 109.110.
  - Bollati : p. 263.
  - Grosso : p. 334.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 14.
- (2) Graziani: Cirenaica pacificata, p. 163.
  - Bollati : p. 263.
  - L'Opera dell'aeronautica, p. 116-128-154-162.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 22,

آبار تنسين

(منطقة الابيار ببرقة)

جرى بهذا الموقع يوم ١٢ ستمبر ١٩٢٥ قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية ضمن حركة المقاومة للعمليات العسكرية الايطالية الجارية في المنطقة انذاك(١).

آبار الخراز

(منطقة اجدابيا ببرقة)

جرت في هذا المكان الذي يقع الى الشمال الشرقي من الزويتينة ، معركة حربية ، بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١١ أبريل ١٩٢٣ اثناء العمليات الستي وقعت في تلك الفترة من اجل احتلال اجدابيا ، والاراضي الواقعة جنوبي بنغازي .

وكان هــذا المكان مــن المواقع التي أقام به المجاهدون دفاعهم لصد الزحف الثاني للايطاليين على اجدابيا(٢) .

(1) Grosso: p. 341.

- Nuova Italia d'oltremare, p. 150.

(2) Bollati : p. 263,

- La nuova Italia d'oltremare, p. 126.

- Gaibi : La rivista delle colonie E d'oriente, p. 143.

## آبار الزوزات

( ۱۸ ك جنوب شرقى مراوة بالجبل الاخضر )

عندما اتجهت نية المستعمرين الايطاليين الى احتلال الجغبوب ، عملوا على التمهيد لـذلك ، بتنفيذ مخطط ، يقضي بتصعيد العمليات الحربية في الجبل الاخضر ، لاستنفاد قـوة عمر المختار ، وشغله عن إرسال اي دعم الى الجغبوب . وكان المجاهدون من المفاربة قد رابطوا بادوارهم في وادي فرج ، ورابط العواقير في ساونو ، والعبيد في آبار الزوزات ، والبراعصة في بئر الزيتون ، والحاسة في الحليقية.

وقامت القوات الايطالية ، بحملة واسعة النطاق في المنطقة ، لملاحقة هؤلاء المجاهدين ، وانطلقت من قواعدها في الأبيار والمرج وشحات في اتجاهات مختلفة ، تنتهي في النهاية ، عند الهدف الذي يراد تطويقه والاحاطة به .

وفي نطاق هذه الحملة ، جرت معركة (قصر تأكسيس ٢٩ يناير ١٩٢٦) ، ومعركة آبار الزوزات ( ٣٠ يناير ١٩٢٦) ، وشهدت هذه المنطقة في الفترة الواقعة بين ٥ ــ ١٠ مايو من هذا العام ، غارات اخرى قامت بها القوات الايطالية ، على ادوار المجاهدين ومنتجعاتهم .

وجرت في نفس المكان معركة بتاريخ ( ١٣ اغسطس ١٩٢٧ ) استشهد فيها احد رجالات الجهاد الشيخ حسن الجويفي البرعصي<sup>(١)</sup> .

<sup>(1)</sup> Teruzzi : Cirenalca verde, p. 139.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 168.

<sup>-</sup> Bollati, p. 263.

<sup>-</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 197.

<sup>-</sup> Galbi, p. 518.

آبار السرير (منطقة الشعفة ببرقة)

كانت الشعفة من المناطق التي شهدت كثيرا من العمليات الحربية في الفترة الثانية من الجهاد . ومن هذه المعارك معركة آبار السرير التي جرت يوم ٢٨ مايو ١٩٣٦ . والستي تصدى فيها المجاهدون للقوات الايطالية التي كانت تسعى للسيطرة على الموقع(١) .

\_ انظر عقيرة الشعفة \_

# أبو أثلة

( موقع قرب زيفن بمنطقة أوجلة )

بعد معركة (قارة تسلمت) ، تعقبت القوة الايطالية الكبيرة ، بقايا المجاهدين ، ولاحقتهم الى (ابي أثلة) ، حيث جرت معركة حامية في ٢٠ يناير ١٩٢٩ ، أصيب فيها المجاهدون بخسائر فادحة ، بالنظر لعددهم البسيط ازاء القوة المهاجمة . وتدعي المصادر الايطالية انهم قد اليدوا(٢) .

- (1) Grosso, p. 342.
- (2) Teruzzi: Cirenaica verde, p. 286-287.
  - Graziani : Cirenaica pacificata, p. 38-39.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 184.
  - Bollati : p. 285.

أبو حشيشة

(تمد ابوحشيشة)

( موقع الى الجنوب من زلة ، بين زلة وتازربو )

جرت في هذا الموقع في ٣٠ اكتوبر ١٩٣٠ معركة بين قوة صغيرة من المجاهدين وبين قوة ايطالية كبيرة • وتدعي المصادر الايطالية ان الوحدة ابيدت (١).

أبو حمار

(موقع بمصراتة)

جرى في هذا الموقع ، صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية إثر قيام المجاهدين بمهاجمة القواعد الايطالية وطرق مواصلاتها في المنطقة ، عقب عودتهم منتصرين من معركة القرضابية . وقع هذا الصدام يوم ١٢ مابعد١٩٥٥ ، وكان واحدا من سلسلة من المعارك والاشتباكات والهجمات التي جرت في ذلك الوقت (٢) .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 286.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 294.

# أبو رويعي

(منطقة الواحات الجنوبية من برقة )

اثناء زحف القوات الايطالية على الواحات اوجلة وجالو ومرادة ، نشبت معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ٢٦ يناير ١٩٢٨ ، حيث واجه المجاهدون محاولة فجائية ، للاحاطة بهم ، وتطويقهم في منطقة ابي رويعي . وتدعي المصادر الايطالية ، انه قد قتل من المجاهدين ٠٤ رجلا ، واسر منهم عدد يقارب هذا العدد(١)

أبو شناف

ا اوسوانی ایی شناف ) ( موقع شراقی سرت )

جرت في هذا الموقع ، يوم ٢٨ ابريل ١٩١٥ ، معركة بين طلائع المجاهدين وبين قوات الكولونيل (مياني) ، فبل ساعات قليلة من وقوع المعركة الكبرى في ( القرضابية ) التي مني فيها الايطاليون بهزيمة نكراء ، كان لهــا اسوأ الاثر ، عــلى وضعهم في ليبيا ، حيث انتهت بهم ، الى الانحصار في مدينتي طرابلس والخسس ، خلال الفترة التي اعقب هذا التاريخ حتى استئناف العمليات الحربية في عهد فولبي سنة ١٩٣٢).

- انظر معركة القرضابية في مكانها من هذا المعجم -
- Nuova Italia d'oltremare, p. 172.
- (2) Le operazioni militari in Tripolitania dall'ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 170.
  - Rapex, p. 31.
  - La formazione de l'Impero, p. 474.
  - -- Bollati, p. 166.

# أبو غستال

( موقع بالجبل الاخضر ببرقة الى الجنوب الشرقي من تاكنس )

كانت مرادة ، من مراكز تجمعات المجاهدين ، في المراحل الاولى من الجهاد وإبان الفترات الاولى ، من العمليات العسكرية الايطالية بالجبل الاخضر ، في سنة ١٩١٤ ، حيث اخذ المجاهدون يعترضون طريق القوات المعادية ، ويثيرون المضايقات في وجهها في المناطق المحتلة . وقد قام المجاهدون يوم ١٤ مارس ١٩١٤ بمهاجمة قوات الجنرال (كانتوري) التي كانت تنجه من تاكنس الى الخروبة .

وعاد المجاهدون يوم ١٦ مارس ١٩٦٤ الى مهاجمة الحامية الايطالية في أبي غسّال ، بقوة تقدر بحوالي خسسائة مجاهد . ونشبت معركة في الموقع . وفي ٧ ابريل ١٩١٤ قامت قوة من المجاهدين تقدر بحوالي خسسائة مسلح من المشاة وسبعين من الفرسان بمهاجمة القوة الايطالية ، في أبي غسال ، فألحقت بها اضرارا فادحة ، واضطرتها الى الاستنجاد بقوات اخرى .

وفي يناير ١٩١٥ ، جلت القوة الايطالية عن هذه الحامية ، بالنظر الى الوضع الخطير الذي اصبح يحف بالحاميات الايطالية المتقدمة(١)

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 465.

<sup>-</sup> Bollati, p. 286.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 392-393.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 21.

أبو كريميصة (برقة)

شهدت هــذه المنطقة ، في المراحــل الاخيرة مــن الجهاد ، عدة استباكات ، بعد العمليات التي جرت في قصر مراغ ، ( ١٥ ــ ١٦ يونيو ١٩٣٠ ) بين المجاهدين والقوات غير النظامية العاملة في خدمة الايطاليين وكانت مسرحا لمعركة حامية يوم ١٨ يوليو ١٩٣٠(١) .

أبو كمّاش

(الحدود الغربية من ليبيا)

موقع قرب الحدود الليبية التونسية كان به حصن تركي ، اثناء الغزو الايطالي ، وقد كان هذا الموقع هدفا رئيسيا من اهداف الاحتلال الإيطالي ، بالنظر الى سيطرته على الحدود الغربية ، وطرق المواصلات بين تونس وطرابلس الغرب . وهي الطرق التي استخدمها المجاهدون في تهريب الاسلحة والامدادات عن طريق القطر التونسي . وكان من خطط الغزو الرئيسية السيطرة على هذه المنطقة ، والمبادرة الى احتلالها في المراحل الاولى للغزو ، كما كان من المقرر ، أن تقوم القوات الايطالية الغازية ، باحتلال زوارة في شهر ديسمبر من عام ١٩١١ . الا ان تطور الاحداث ، في مدينة طرابلس ، عاق الايطاليين عن ذلك ، فلم يستطيعوا الاستغناء عن قواتهم ، لتوجيهها الى هذه الحملة . وقد حاولوا ان يعطوا هذا التأخير ، بحجة رداءة الاحوال الجوية وهيجان البحر . ولم تتمكن هذه القوة ، من تنفيذ خطتها ، الا في شهر أبريل ١٩١٢ عندما نزلت في

Graziani : Cirenaica pacificata, p. 158.
 Bollati, p. 285.

العاشر منه ، في جزيرة فروة ، منجنبة بذلك النزول في شواطىء زوارة مباشرة . وذلك لما توفره هذه الجزيرة ، بموقعها ، من ضمانات استراتيجية في حالة الانسحاب والعودة الى ركوب البحر ، بالاضافة الى قربها من الحدود التونسية التى كان العدو مهتما بها .

نزلت القوات الأيطالية ، فروة في العاشر من ابريل ١٩١٢ ، بقيادة الجنرال غاريوني ، وعملت في اليوم التالي ( ١١ أبريل ) على توجيه قسم من قوتها ، لاحتلال حصن ابي كماش ، والتحصن به ، تمهيدا لنزول بقية القوات ، وما كاد الايطاليون يطمئنون على احتلالهم للحصن، حتى اخذ المجاهدون يضايقون عملية نقل الامدادات ، من فروة الى ابي كماش . واخذوا يثيرون المتاعب المستمرة في وجه القوتين ، القوة الموجودة في فروة ، والقوة الموجودة في حصن ابي كماش ، مما اوجد هذه الاخيرة في حالة حصار ، وقد قررت القوة الايطالية القيام بهجوم مفاجيء ، على مواقع المجاهدين ، وذلك لابعاد تهديداتهم المستمرة للمواقع الايطالية .

وتحركت قوة كبيرة ، يوم ١٣ أبريل ، نحو مواقع المجاهدين الواقعة شرقي الحصن ، وواجهت مقاومة عنيفة ، من قبل قوة من المجاهدين ، تقدر بحوالي اربعمائة مجاهد ، ونشبت في الموقع معركة عنيفة ، اضطرت بعدها القوات الايطالية الى تدعيم الحصن والحامية بقوات اضافية اخرى ، وكانت خسائر المجاهدين في هذه المعركة محدودة . ورغم هذا الدعم القوي ، فقد ظل موقع الايطاليين مهددا محفوفا بالخطر ، وعرضة للمضايقات المستمرة التي قصد بها المجاهدون، عرقلة القوات الايطالية عن التوسع في المنطقة ، تمهيدا لزحفهم على زوارة . وقد اخذ المجاهدون يتجمعون جنوبي سيدي سعيد ، وتحركت قوة ايطالية يوم ٢٣ أبريل ، في اتجاه الجنوب الشرقي من ابي كماش ، في محاولة لسنر القوى والاستطلاع ، فلم يلبث العدو أن فوجيء بهجوم في محاولة لسنر القوى والاستطلاع ، فلم يلبث العدو أن فوجيء بهجوم

عنيف اضطر بعده الى العودة الى مواقعه في سرعة ، اغرت المجاهدين بسلاحقته ملاحقة ادت الى وقوعهم في منطقة الاهداف للمدفعية العاملة من جزيرة فروة ، ومن الحصن المذكور ، ولم يكن بيدهم من هذا السلاح سوى مدفعين صغيرين ، وقد عمدوا الى تحويل هجومهم الى المنطقة الغربية من الحصن ، وظلت المعركة مستعرة حتى منتصف النهار ، وكان من نتائج هذه المقاومة تأخير زحف العدو على زوارة (١) .

( انظر معارك سيدي سعيد وسيدي على وسيدي عبد الصمد في هذا العجم )

أبو مريم ( الموقع على بعد ١١ ك جنوب غربي الابيار ببرقة )

جرت بهذا الموقع ، معركة حربية ، في نطاق العسليات العسكرية الايطالية الاولى ، يوم ٢٧ يونيو ١٩١٣ ، بعد ان تسكن الايطاليون من السيطرة على منطقة بنينا والرجسة ، عقب المعارك الستي نشبت بهسا . وجرت بهذا المكان ايضا معركة يوم ٧ يناير ١٩١٤ (٢) .

<sup>(1)</sup> La campagna di Libia, p. 91-92-93, vol. II, p. 60-115, vol. III.

<sup>-</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 487, vol. II.

<sup>-</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 159-160-161.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 347.

<sup>-</sup> Bollati, p. 164-165.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 308 309.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 270-275. Bollati, p. 287.

أبو نجيم ( شرقي مصراتة )

احتل هذا الموقع مكانا هاما في كافة العمليات الحربية التي جرت في المناطق الشرقية من مصراتة وصحراء سرت والجفرة . وقد اتخذ منه الايطاليون قاعدة لعملياتهم نحو الجفرة وفزان .

وشهد هذا الموقع معركة عنيفة حامية ضد قوات مياني المنسحبة من فزان يوم ١٣ ديسمبر ١٩١٤ . وتعرضت القوة الايطالية باعتراف المصادر الايطالية الى خسائر فادحة ، ولهم تتمكن من الوصول الى مصراتة ، آخر مراحل الانسحاب الا بصعوبة ومشقة .

وشهد هذا الموقع ايضا معركة حربية هامة : انتصر فيها المجاهدون على العدو وكبدوه خسائر فادحة ، وكان ذلك في يوم ٨ فبراير ١٩١٥ بعد ان انسحبت الحامية الايطالية من سوكنة ، الى هذا المكان ، وقد فقدت كل ما لديها من عتاد واضطرت هي والحامية المرابطة قبلها في أبي نجيم الى التحول الى بني وليد ، بعد ان قتل ثلاثة من ضباطها الايطاليين، ضمن من قتل من ضباط الحامية وجنودها .

احتل الايطاليون هذه المنطقة ، من جديد ، في ٦ يناير ١٩٢٨ . بعد أن نشبت بالقرب منه ، معركة اخرى بين وحدة من المجاهدين والقوات الايطالية(١) .

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 167-168.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 473.

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 238-239.

<sup>-</sup> Bollati, p. 165-166.

<sup>-</sup> Grosso, p. 289.

<sup>-</sup> Belardinelli, p. 161

الأبيار (برتــة)

موقع من المواقع الهامة التي حرص الايطاليون على احتلالها منذ الفترة الاولى للغزو ، لكي يتخذوا منها قاعدة لعملياتهم العسكرية التوسعية في جنوبي بنغازي والجبل الاخضر . ويشكل هذا الموقع منفذا هاما الى الجبل الاخضر ، مساندا لاية عملية زحف ، تتم عن طريق الساحل ( بنغازي - توكرة ) او لأية عملية نزول بحري بطلميثة . وقد تسكن الايطاليون من احتلال الايبار للمرة الاولى في ٢٦ ابريل ١٩١٣ ، عقب معركة بنينا المشهورة . واتخذوا منها - فعلا - نقطة انطلاق لعملياتهم في المناطق المجاورة . الا ان الوضع الثوري العام الذي شمل القطر كله في سنة ١٩١٥ ، أرغم الايطاليين عملي الانسحاب ، واجلاء حاميتهم في اكتوبر ١٩١٥ عن الابيار .

وقد انشىء بالابيار ـ تطبيقا لاحكام اتفاقية الرجمة ٢٥ اكتوبر ١٩٢٠ ـ معسكر مختلط . وفي اطار السياسة الفاشستية الجديدة ، وتسهيدا للحملة الواسعة من اجل اعادة الاحتلال ، الى المواقع التي كانت خارجة عن السلطة الايظالية ، قامت حكومة الولاية في عهد الوالي بونجفاني بسهاجمة مغسكر الابيار في ( ٦ مارس ١٩٢٢ ) ضمن خطة شاملة ، استهدفت في نفس اليوم ، المراكز المختلطة في المخيلي وخولان وسلنطة وتاكنس ، وقامت بتجريد العناصر الاهلية من السلاح ، وحل الادوار المختلطة وكانت تلك بداية للدخول في المرحلة الحربية الجديدة. وقد جرت حول منطقة الابيار عدة معارك ذكرت في مكانها من المعجم (١)

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 300-301.

رغبة في توسيع رقعة الاحتلال ، والخروج عـن النطاق الضيق المحدود الذي ظلت تتحرك في نطاقه قوات العدو، وضع الايطاليون في تقديرهم ، وبرنامجهم الحربي منذ بداية سنة ١٩١٤ ، محاولة احتلال اجدابياً ، والمناطق المجاورة لها ، خاصة بعد أن تحولت الى مركز نشط ، تنطلق منه حركات المقاومة للعدو ، وتتجمع عنده قبائل المنطقة ، من عواقير ومغاربة ، استعدادا لمواجهة تحركات العدو وعملياته . وكانوا قد اتخذوا من اجدابيا ، وزاوية مسوس ، قواعد لعملياتهم الحربية ، ضد مواقع الايطاليين . وقد قامت القيادة الايطالية بتشكيل كتيبتين ، عمدت الاولى الى مهاجمة زاوية أم شخنب في ٢٥ فبراير ١٩١٤ حيث اضطرها المجاهدون الى خوض معركة عنيفة ، وتمكنت القوة الثانية من دخول سلوق في ٢٧ فبراير حيث انضمت الى القوة الاولى في الهجوم على الشليظيمة التي شهدت يوم ٢٨ فبراير ١٩١٤ معركة عنيفة تصدى فيها المجاهدون لهذه القوات الزاحفة . وقبل أن يتمكن الايطاليون من احتلال الشليظيمة وتدمير زاوية مسوس يوم ٣ فبراير ، قرروا الزحف على اجدابيا ، وتقرر تجريد قوة بقيادة الكولونيل لاتيني تزحف من قمينس بسحاذاة الساحل الى الزويتينة ، ونقل قوة اخرى عن طريق البحر من بنغازي الى مرسى الزويتينة ، ولكن ما كادت القوة الاولى البرية تصل الى الزويتينة حتى واجهت يوم ١١ فبراير ١٩١٤ هجوما عنيفا شنه عليها المجاهدون ، وقد ظلت مرابطة بمواقعها حتى نزلت في اليوم التالي ١٢ فبراير القوات المنقولة عن طريق البحر والتي قصد من نقلها بهذه الطريقة توفير الحماية لها والاستفادة من تدخلها في الوقت المناسب لدعم القوة البرية وحمايتها وانقاذها . وقد اتخذت هذه القوة من الزويتينة قاعدة لها للزحف على اجدابيا . وقامت فعلا بالتحرك نحوها يوم ١٦

فبراير حيث اطلقت عليها نيران المدفعية، ودمرتها، ثم عادت من جديد الى قواعدها في الزويتينة وبنغازي وذلك لعدم اطمئنانها الى امكانية البقاء في اجدابيا نفسها بالنظر الى الاخطار ، ولم تجد هذه العمليات التي قام بها الايطاليون في القضاء على حركة المقاومة في المنطقة التي عادت لتصبح مسرحا لنشاط واسع للمجاهدين ، مما اضطر الايطاليين في نهاية مارس في ١٩١٤ الى تجريد قوة كبيرة لاحتلال اجدابيا بصفة نهائية ، فزحفت قوة في ١١ ابريل ، من قمينس ، نحو اجدابيا ، على ان تتحرك لدعمها الحامية المرابطة في الزويتينة ، وتمكنت من احتلال اجدابيا يوم ١٥ ابريل عدم معركة عنيفة خاضتها قوة من المجاهدين تقرب من اليفي مجاهد ، وقد دارت معركة عنيفة في المنطقة التي يسميها الايطاليون (الهضاب الحديدية) وانتشرت حول البلدة حتى شملت بئر الجديدة وسانية الاحمر . وتقول المصادر الايطالية انه قتل من المجاهدين في وسانية الاحمر . وتقول المصادر الايطالية انه قتل من المجاهدين في

وقد انشأ الايطاليون حامية في مدينة اجدابيا ، وكانوا ينوون ان يتخذوا منها قاعدة لعملياتهم العسكرية في منطقة الواحات الداخلية ببرقة وخليج سرت ، الا ان اندلاع الثورة في طرابلس الغرب وما جرته هزيسة الايطاليين في وادي مرسيط والقرضايية ، وما كان لذلك من نتائج في المنطقة الشرقية من ليبيا ادت بالايطاليين الى سحب حامياتهم من دواخل برقة . وكانت من بينها حامية اجدابيا التي خرجت منذ ذلك الوقت من سلطتهم . ولم يعودوا اليها الا في سنة ١٩٢٣ عند ما بدئت العمليات العسكرية في برقة، واعلن الوالي بونجوفاني عن حالة الطوارى، تمهيدا للعمل الحربي ، ثم قيامه بعد ذلك بحل الادوار المختلطة وهجومه عليها في ابريل وسيطرته على بعض المواقع الداخلية تمهيدا لاتخاذها قواعد للعمليات العسكرية التالية في الجبل وجنوبي بنغازي . وهكذا عادت ايطاليا الى الاستيلاء على بعض مواقع الحاميات القديمة التي

اضطرها الوطنيون الى الجلاء عنها في سنة ١٩١٥ . وكان من الضروري ان يتجه العمل الحربي الايطالي الى اجدابيا ، بالنظر الى ما كانت تمثله في ذلك الوقت ، من معنى سياسي ، وبالنظر الى موقعها الهام ، بالنسبة لاية عمليات تجري في منطقة الخليج او الواحات . وقد قام العدو ، بتركيز قوات كبيرة في كركورة والشليظيمة حيث استولت على انتيلات في ١٨ ابريل ١٩٢٣ ، وزحفت منها في اربع تشكيلات من كركورة والشلظيمة واتيلات ، وبعد ان خاضت معركة في بيضافم تجمعت كل هذه القوات في يدوم ٢٠ في الزويتينة وسيدي فرج والسبيكة ، وزحفت على هيئة قوس تطويقي ، وقد تعرضت لمقاومة عنيفة في نفس المواقع التي واجه فيها المجاهدون هذه القوات في زحفها الاول في سنة المعركة ما يقرب من ثلاثمئة ، وقد ادى الاحتلال الثاني لاجدابيا الى نشوب عدة معارك اثناء الزحف وعقب السيطرة عليها . ومن اشهرها معركة بئر بلال والبريقة . وهما المعركتان اللتان اصيب فيهما الايطاليون بخسائر فادحة وتعرضت وحدات من قواتهم للابادة التامة (۱) .

\_ انظر هذه المعارك في مكانها من المعجم \_

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare Italiana, p. 209, vol. I.

<sup>-</sup> Enciclopedia italiana Treccani, p. 848, vol. I.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 136-138.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 465-466-508-509.

<sup>-</sup> Bollati, p. 264-265.266.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 390.

أشكدة

( الموقع على بعد ١٥ ك شرقي براك )

بعد معركة الشب التي جرت يوم ١٠ ديسسبر ١٩١٣ ضد قوات الكولوذل مياني الزاحفة على فزاذ ، تحول المجاهدون الى أشكدة ، حيث اشتبكوا في معركة عنيفة ، يوم ١٣ ديسمبر ١٩١٣ ، مع القوات الايطالية ، وهي تدخل في نطاق المقاومة الستي قادها المجاهد الشهيد محمد بن عبدالله البوسيفي (١) .

ــ انظر مادة فزان ومحروقة في هذا المعجم ــ

الأصابعة

(أو جندوبة)

تعتبر هذه المعركة خاتمة للمجارك التي جرت في الفترة الاولى ، من مراحل الجهاد بطرابلس الغرب ، فبعد أن احتل الايطاليون غريان في ديسمبر ١٩١٢ ، تجمع المجاهدون في مجموعات كبيرة ، اتخذت مواقعها بين الاصابعة والرابطة ، للوقوف في وجه الزحف الايطالي نحو الجبل . وكانت هذه القوة الوطنية بقيادة سليمان الباروني . وتحركت القوة الايطالية من تبودات في ثلاث تشكيلات ، سرعان ما اشتبكت في صدام

<sup>1)</sup> Zo : nel Fezzan, p. 92-93-94.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 341.

<sup>-</sup> Bollati, p. 170.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 164.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 433-434.

<sup>-</sup> Enciclopedia militare Italiana, p. 718, vol. III. (مادة فزأن )

عنيف مع المجاهدين عند مرتفعات الاصابعة ( ٢٣ مارس ١٩٦٣ ) . وقد قام المجاهدون ، بهجوم تطويقي ، في المرحلة الاولى ، من المعركة ، الا ان تحرك القوات المعادية بتشكيلاتها المتعددة ، فو "ت امكانية السيطرة على الموقف ، ووضعت الخطة الايطالية ، على اساس ، توجيه قوة من تبودات ، نحو وادي جندوبة ، في اتجاه الاصابعة ، اما القوة الثانية ، فتتحرك من العزيزية ، في محاولة لتطويق مواقع المجاهدين ، في منطروس والرابطة الغربية .. بهدف السيطرة على الجبل تمهيدا للتوغل في دواخل طرابلس . وترى المصادر الايطالية ان انتصارها في هذه المعركة قد هيأ لها فرصة النفاذ الى الجبل واعطاها مفاتيحه .

الا ان الايطاليين لم يتمكنوا من ذلك الا بعد معركة مريرة تكبدوا فيها خسائر فادحة ، كما ابلى المجاهدون في هذه المعركة بلاء حسنا ، وكانوا يعملون جميعا تحت قيادة كبار رجالات الحركة الوطنية في ذلك الوقت . واستشهد من المجاهدين عدد كبير وغلبوا على امرهم بعد نفاذ الذخيرة وسيطرة القوة . ومع ذلك فان قسما كبيرا من المجاهدين لم يلق السلاح ، وظل على اصراره على مقاومة العدو ، ونذكر منهم العاملين تحت قيادة محمد بن عبدالله البوسيفي الذي رفض الاستسلام ، ولجأ الى القبلة والجنوب ، حيث تصدى لقوات مياني ، في أول زحف للقوات الايطالية على فزان ، وخاض ضده معركة الشب واشكدة ومحروقة ، الايطالية على فزان ، وخاض ضده معركة الشب واشكدة ومحروقة ، تلاحقت احداثها حتى أدت الى جلاء القوات الايطالية عن فزان وكانت تلاحقت احداثها حتى أدت الى جلاء القوات الايطالية عن فزان وكانت سببا رئيسيا في كافة النكبات والهزائم والانسحابات التي اصيب بها الايطاليون والتي اتهت بهم الى الهزيمة الكبرى في القرضابية ...

فقد كان فضل الرجل بارزا في كل هذه الاحداث ، وكان من القلة الوطنية الصادقة التي لم تساوم ، ولم تهادن ولم تعرف التلاعب السياسي بل كانت مواقفه كلها جهادا ونضالا حتى انتهى شهيدا في معركة محروقة.

وقد غاب جهاد هــذا الرجل في زحسة الضجيج المفتعل حول كثير من الشخصيات التي لم تبل بلاءه ولم تصمد صموده. عليه رحمة الله(١)

الأعاقيب

( موقع بفريان باسم قبيلة الاعاقيب )

شهد هذا الموقع هجوما شنه المجاهدون على القوات الايطالية . وجرت به معركة يوم ٢٠ مارس ١٩١٣ ، اثناء محاولة الايطاليين التوغل في الجبل ، خلال الفترات التي جرت بها معركة الاصابعة (جندوبة)(٢)

أم الجرسان

( موقع قرب يفرن بالجبل الفربي )

اثناء زحف القوات الايطالية على يفرن، بقيادة الجنرال غراتسياني، لفي الايطاليون مقاومة عنيفة ، في هذا الموقع الذي وجه اليه غراتسياني تشكيلة من قواته ، كما وجه في نفس الوقت قوة اخرى الى صفيت .

- (1) Enciclopedia militare Italiana, p. 752-753, vol. I.
  - La formazione de l'Impero, p. 422-423-424-425-426-427.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1942, p. 162-163.
  - Bollati, p. 149-150.
  - Rapex, p. 13.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 13.
  - Gaibi, b. 336-337.
  - Belardinelli : la Ghibla, p. 140-141.
- (2) Grosso, p. 264.

ويعترف غراتسياني ، بان هذا الموقع الذي يعتبر منفذا هاما الى يفرن ، أحيط بدفاع قوي من المجاهدين الذين اصطدم بهم في معركة عامية يوم ٣١ اكتوبر ١٩٢٢ (١) .

ـ انظر معركة صفيت ـ

# أم الجوابي

( المناطق الوسطى الجنوبية من الجبل الاخضر ببرقة )

كانت هذه المنطقة ، من مناطق المعارك ، في الفترة الاولى من الجهاد ، حين قامت القوات الايطالية ، باولى عملياتها الحربية في الجبل الاخضر ، والمناطق المتاخمة له .

وقد جرت بهذا الموقع معركتان ، عقب معركة اللصقة ، خلال ٣٠ ابريل و ١٤ يوليو ١٩١٤ .

كما جرت بهذه المنطقة معركة في ٢٠ مارس ١٩٢٤ ، حين حاولت القوات الايطالية بقيادة الجنرال (بتساري) الاحاطة بمواقع المجاهدين، والقيام بعمليات التفاف وتطويق ، ضد دور العبيد ، منطلقة في حركتها من جردس العبيد ، وقد تحول المجاهدون بعد هذه المعركة الى علم الصاضر ، حيث جرت به معركة اخرى مع نفس القوة الايطالية .

وفي ٣١ يوليو ، وبعد معركة قصر البنية تحول دور للمجاهدين يقدر بحوالي ٧٠٠ مسلح الى ام الجوابي حيث رابطوا به . ثم اصطدموا في الموقع بالقوة الايطالية المهاجمة ودارت به معركة عنيفة .

<sup>(1)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 95.

<sup>-</sup> Gabell, p. 292.

<sup>-</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 147.

وفي هدا الموقع ، واجهت القوات الايطالية، يوم ٢٨ مارس ١٩٢٧، أولى طلائع المقاومة التي اخذت تنضاعف وتنتشر وتنصاعد ، في نفس ذلك اليوم ، حتى ادت الى موقعة الرحيبة التي مني فيها الايطاليون بخسارة كبرى وهزيمة نكراء(١)

- انظر معركة الرحبية -

أم الخيل (منطفة مزده بطرابلس الفرب )

جرت هذه المعركة في ٢٦ مايو ١٩٢٩ اثناء العمليات العسكرية ، في القبلة والشاطيء ، وتعتبر امتداداً لمعركة بئر الشويرف التي جرت ايضا في هذه الفترة . وتدخل كل هذه المعارك في نطاق المقاومة التي ابداها الوطنيون ضد توغل القوات الايطالية في المناطق الجنوبية من لييا . وقد كانت هذه المنطقة هدفا لكثير من الغارات الجوية الايطالية (٢)

- (1) Gaibi, p. 498.
  - Bollati, p. 353-354.
  - Nuova Italia d'oltremare, p. 146-164.
- (2) Nuova Italia d'oltremare, p. 94.
  - Bollati, p. 238.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 134-139.
  - Belardinelli, p 154-196.

أم الرزم ( الموقع جنوب شرقي درنة )

جرت في هذا الموقع ، معركة حربية بين المجاهدين والايطاليين ، يوم ٢٩ أبريل ١٩١٤ ، في نطاق حركة المقاومة الاولى ، للوجود الايطالي الذي حاول ان يمكن لنفسه في هذه الفترة بالتوسع والاستيلاء على المواقع الهامة . وقد اقام الايطاليون حامية في هذا المكان . ولكنهم لم يلبثوا ان جلوا عنه في يناير ١٩١٥ ، اثر انهيار اوضاع الحاميات الايطالية في دواخل ليبيا ، عقب انتشار حركة المقاومة في كافة ارجاء البلاد . كما جرت بالقرب من هذا الموقع معركة يوم ٨ مارس ١٩١٥ ضمن سلسلة المعارك الموحهة ضد الحاميات الايطالية (١) .

أم الريش (منطقة سرت بطرابلس الغرب)

اثناء العمليات الحربية في القبلة ووادي الشاطيء ، رصدت طائرات الاستطلاع الايطالية ، وجود قوة من المجاهدين ، تتألف من حوالي مئتي مسلح ، قادمة من جيفة ، فتوقعت ان يكون اتجاهها نحو مواقع القتال والعمليات الحربية ، فقامت خلال اليومين ٢٠ ــ ٢١ بتركيز قوات في مرسى العويجة ، ثم حركتها نحو مواقع مرابطة المجاهدين الذين اصطدمت بهم في أم الريش يوم ٢٢ أبريه ١٩٢٩ وتقول المصادر الايطالية ، ان المجاهدين قد خسروا ٣٢ رجلا وبعض الابل والمؤن(٢٠).

- (1) Bollati, p. 354.
  - Grosso, p. 278.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 86.
- (2) Bollati, p. 238.
  - Belardinelli, p. 251.

أم العبيد ( الموقع بفزان قرب سبها )

جرى في هذا الموقع قتال بين القوات غير النظامية العاملة في خدمة الايطاليين ، وبين وحدات من المجاهدين ، يوم ٢٩ اغسطس ١٩٢٩ ، اثناء العمليات العسكرية الموجهة الى احتلال فزان ، والمناطق الجنوبية من البلاد . وقد جرت هذه المعركة بعد معركة زيغن ( اغسطس ١٩٢٩ ) اثناء رجوع القوات الايطالية الى الجفرة (١)

أم ملاح ( منطقة القبله )

تدخل هذه المعركة ضمن معارك القبلة التي جرت في ربيع ١٩٢٩ وكانت محلة للمجاهدين ، قد رابطت في أم ملاح التي لجأت اليها بعد معركة (كاف المتكية). وهاجمت القوات الايطالية هذا الموقع يوم ٣٣ ابريل ١٩٣٩ ، بعد ان مهدت لهذا الهجوم بغارات جوية على مواقع المجاهدين وتجمعاتهم ، ولجأ العدو الى خطة التطويق ، واستغرقت المعركة مدة ساعتين .

وتعتبر هذه المعركة خاتمة المعارك التي جرت في منطقة القبلة . وقد فامت الطائرات الايطالية بملاحقة المجاهدين في طريقهم نحو بئر الكور وأم الريش (٢) .

- (1) Nuova Italia d'oltremare, p. 97.
  - Bollati, p. 238.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 142.
- (2) Graziani : verso il Fezzan, p. 321-322.
  - Belardinelli : la Ghibla, p. 251.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 92.
  - Bollati, p. 238-239.

### أنحيلة

( منطقة سواني بني ادم ـ ضواحي طرابلس )

في نطاق حركة المقاومة التي التشرت في المنطقة الغربية من طرابلس، وضمن سلسلة المعارك والعمليات الحربية التي جرت بها وبالسواني وفندق بن غشير ، وقع صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية في انجيلة ١٠ ستمبر ١٩١٧ (١) •

# أوباري

( فز ان )

تم احتلالها للمرة الاولى من قبل الايطاليين ، اثناء حملة مياني على فزان ( يوليو ١٩١٤ ) . واتخذوا منها قاعدة للاستيلاء على غات .

وعندما اندلعت الثورة في فزان ضد القوات الايطالية ، صدرت في نوفمبر ١٩١٤ التعليمات بسحب الحاميات الايطالية ، وامرت حامية أوباري بالجلاء عنها والاتجاه الى براك ، ولكنها لم تستطع ان تنفذ هذا الانسحاب ، بسبب سيطرة المجاهدين على المنطقة ، وظلت رهن الحصار، حتى هاحمها المحاهدون من الطوارق فابادوها .

واعيد احتلال اوباري أثناء الحملة الثانية على فزان ، بقيادة الجنرال غراتسياني في ٢٨ يناير ١٩٣٠ ، واتخذ منها قاعدة لملاحقة جيوب المقاومة التي ظل يطاردها بقواته وطائراته حتى الحدود الجنوبية لليبيا<sup>(٢)</sup>

لا يظاردها بقواته وطائراته حتى الحدود الجنوبية لليبيا<sup>(٢)</sup>

التي ظل يطاردها بقواته وطائراته حتى الحدود الجنوبية لليبيا<sup>(٢)</sup>

- (1) Grosso, p. 312.
- (2) Bollati, p. 237.
  - La formazione de l'Impero, p. 472.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembde 1924, p. 165-167.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 110.
  - Zoli, p. 312-313.
  - Belardinelli, p. 159-160.

أوجلة وجالو (منطقة الواحات بيرقة)

اهتم الايطاليون في سنة ١٩٢٨ ، ببسط سيطرتهم على الواحات والمناطق الجنوبية من ليبيا . وعملوا لذلك على تنسيق العمليات العسكرية بين القوات الايطالية المرابطة في طرابلس الغرب ، والقوات المرابطة في برقة ، بحيث يكون زحفها ، نحو هذه المناطق موحدا ، بعد ان اطمأنت لسيطرتها على المناطق الساحلية الخلفية المتاخمة لمنطقة الخليج والتي مثلت على الدوام خطرا على القوات الايطالية المتوغلة نحو الجنوب ، وظهر ذلك بشكل خاص في حملة مياني على فزان التي اتخذت خطا رأسيا ، مكن المجاهدين من قطع طريق الاتصال بينها وبين قواعدها الساحلية . وتجنب الايطاليون في هذه المرة الطريقة الاولى . ولجاؤا الى استراتيجية جديدة ، تقضي بعدم التوغل ، نحو الدواخل والجنوب ، قبل السيطرة التامة ، على المناطق الساحلية ، بحيث تحسي والجنوب ، قبل السيطرة التامة ، على المناطق الساحلية ، بحيث تحسي

وفي نطاق العملية المعروفة بعملية خط عرض ٢٩ ، قام الايطاليون بحشد قوة كبيرة ، لاحتلال الواحات الجنوبية مسن برقة . واتخذت من اجدابيا والحسيات قاعدتين اماميتين للزحف على اوجلة التي احتلها الايطاليون للسرة الاولى يوم ٢٤ فبراير ١٩٢٨ كما احتلوا في اليوم التالى واحة جالو ( ٢٥ فبراير ١٩٢٨ ) .

وتعتبر الحملة الايطالية على الواحات من اكبر الحملات من حيث الاستعدادات العسكرية . وقد وضع الايطاليون في تقديرهم ، احتمالات المقاومة العنيفة ، ومخاطر المنطقة المجهولة لديهم حتى ذلك الوقت(١)

<sup>(1)</sup> Mezzetti : Guerra in Libia, p. 233-234.

<sup>-</sup> Teruzzi : Cirenaica verde, p. 240-241-242-243-244-245.

Bollati, p. 271.

<sup>-</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 169-177.

## أولاد محمود (منطقة نالوت)

اثناء تجدد حركة المقاومة التي شملت اكثر المناطق الواقعة تحت الاحتلال ، نظم السلطان الطارقي (أحمود) حركة مقاومة في منطقة نالوت ضد المواقع الايطالية ، وقام على رأس محلة قوامها اربعمائة مسلح اغلبهم من المهارى ، بمهاجمة الموقع الايطالي في اولاد محمود ، ودارت معركة عنيفة حوله يوم ١٧ نوفمبر ١٩٢٣ ، تكبدت فيها القوة الايطالية خدائر كبيرة ، باعتراف المصادر الرسمية .

وعادت هذه المحلة الـــى الهجوم على المواقع الايطالية في نالوت بحركة تطويقية ادت الى معركة وادي الثلث ٣ ديسمبر ١٩٢٣ (١).

<sup>(1)</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 168-169.

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 203-204.

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 155.

<sup>-</sup> Bollati, p., 237-238.

<sup>--</sup> Rapex, p. 334.

# حرف الباء

بئر الفرجان بئر القديرية بئر قراسه بئر قطيفة بئر القلطة بئر القلطة بئر القتدولة بئر الكراريم بئر الكود بئر المائن بئر المائن بئر المائن بئر المويفات بئر المويفات بئر المويفات بئر تنجدر بئر الجنيبية بئر الحشادية بئر الدير بئر دميوه بئر دميوه بئر زغراط بئر الزيتون بئر اليتون بئر العافية بئر العافية بئر العاقة بئر العاقبة بئر العامية بئر العامية بئر الغاطمية بئر العاطمية بئر الغاطمية بن العلم بئر الغاطمية بن العلم بن الغاطمية بن العلم بن الغاطمية بن العلم بن العلم بن الغاطمية بن العلم ب

الباب بصفن بلقس بليحوش بنفازي بنو ليث بنو وليد بنينا البويرات البويرات بئر ابن جدارية بئر ابي جدارية بئر بغلة بئر بعضاء بئر بيضاء بئر تارسين بئر الال بئر الال بئر الال بئر الال بئر الال

ألباب

(قرب غدامس)

شهدت منطقة غدامس ، في هذه الفترة ، سلسلة من الاشتباكات والهجمات ، على الحاميات الايطالية، وكانت من المواقع التي نشطت فيها المقاومة ، ضمن الثورة التي انطلقت من القبلة والجنوب . وقد جرى بهذا الموقع يوم ٤ مارس ١٩١٥ صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية (١) .

بصفن

( الى الشمال والتسمال الغربي من قمينس )

جرت في هذا الموقع معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٤ ستمبر ١٩٣٤ ، ضمن العمليات الحربية التي وقعت في المناطق المجاورة لمدينة بنغازي<sup>(٢)</sup>.

بلطة الزلق

( الجبل الاخضر ببرقة )

كانت هذه المواقع مسرحا لاحداث عسكرية هامة ومقاومة عنيفة ابداها المجاهدون والسكان ، وقد عادت المقاومة الى التجدد في صيف

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 291.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 338.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 12-157.

١٩٢٧ ، عندما اخذت القوات الايطالية بقيادة متزتي تلاحق المجاهدين في الجشة والرحيبة وراس الجلاز وخولان ، وتحول المجاهدون بعد هذه المعارك الى بلطة الزلق حيث نشبت ، هناك بينهم وبين القوات الايطالية المهاجمة ، معركة يوم ١٣ ستمبر ١٩٢٧ ، وقد استخدمت القوات الايطالية المصفحات في المعركة .

وتقول المصادر الايطالية انه قد قتل من المجاهدين ٧٠ رجلا واستولت القوة الايطالية على ثلاثمئة راس من الابل كما قامت بتدمير النجع تدميرا كاملا(١).

بلقس

( ٥ ك جنوب شرقى زاوية الفايدية )

بعد أن اطمأن الايطاليون الى سيطرتهم على الجبل ، وبعد ان قاموا بتهجير السكان ، والزج بهم في المعتقلات ، ظنوا ان المنطقة قد خلت لهم ، وانهم قد تخلصوا من كل مضايقة ، وان أمر المقاومة قد انتهى ، ولكنهم فوجئوا يوم ١١ ابريل ١٩٣٠ ، بقوة من المجاهدين ، تقدر بحوالي مئتي مسلح ، تهاجم الجنود الذين رابطوا بخيولهم في المواقع والمراعي القريبة الواقعة جنوبي بلقس ، وقد اضطرت القوة الايطالية الى الانسحاب ، وهبّت لنجدتها قوات اخرى من شحات مدعمة بالمصفحات والسارات والمدفعية (٢) .

- (1) Teruzzi: Cirenaica verde, p. 142-260.
  - Bollati, p. 272-273.
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 157.
  - Nuova Italia d'oltremare, p. 178-179.
- (2) Bollati, p. 275-276.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 146-150-232.
  - Graziani : Cirenaica pacificata, p. 174-148-149.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 154.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 14.

بليحوش ( او بليحوشية ) ( موقع جنوب شرقي مراوة بالجبل الاخضر ببرقة )

في الفترة الواقعة بين ابريل ومايو ١٩٢٤ ، وفي المنطقة الواقعة بين مراوة وسلنطة ، وقعت عدة عمليات حربية ، بين المجاهدين والقوات الايطالية ، وكانت اول هذه العمليات تلك المعركة التي وقعت في بليحوش حيث قامت قوة ايطالية مساء يوم ١٥ ابريل ١٩٢٤ بمهاجمة قوة من المجاهدين ، تقدر بحوالي اربعمائة مسلح . وقد استشهد في هذه المعركة لمجاهدين ، تقدر الايطالية ـ ٣٦ مجاهدا . وجاءت هذه المعركة ردا على الهجوم العنيف الذي شنه المجاهدون على القوات الايطالية المرابطة في مراوة يوم ١٠ ابريل ١٩٢٤ .

وكانت هذه المعركة بداية لسلسلة من المعارك في المنطقة هي :

- ١ ـ بئر الدير
- ٢ \_ وادي المطيفلة
- ٣ ـ قصر المسداشي
  - ٤ \_ البويرات
- ه ـ قصر تاكسيس
  - ٣ \_ حلوق الجير
- ٧ \_ وادي القريات
  - ۸ ــ بئر قلولود
- ٩ \_ غوط الذروة

١٠ ـ وذينات النفافيط
 ١١ ـ زاوية النيئان

وتقول المصادر الايطالية ان خسائر الوطنيين في هذه المعارك قد بلغت حوالي ثلاثمئة قتيل كما استولى الايطاليون على ٣٧٠٠ راس من الابل والماشية ونهبوا كل ما وصل الى ايديهم وخربوا نجوع الاهالي ومضاربهم واشعلوا النار فيها(١).

ـ انظر هذه المعارك في مكانها من المعجم ـ

### بنغازي

كانت بنغازي من الاهداف الرئيسية ، ضمن خطة الغزو الايطالي ، للمدن الليبية الرئيسية الواقعة على الساحل . وقد اخذت ايطاليا تستعد لغزو بنغازي ، منذ المراحل الاولى للعمليات العسكرية . وما كاد يتم اعلان الحرب على تركيا ، حتى بادرت ايطاليا ، الى حشد الحملة الخاصة ببنغازي ، وعهدت بقيادتها العامة الى الجنرال بريكولا . وقد غادرت الافواج الاولى من هذه الحملة ، ميناء نابولي يوم ١٥ اكتوبر ١٩١١ ، ووصلت الى شواطىء بنغازي يوم ١٨ منه . وقامت في صباح اليوم التالي ١٩ أكتوبر بالنزول عند الساحل الرملي المعروف باسم (جوليانا). وهو الاسم الذي عرفت به ايضا المعركة الاولى . وقد قامت السفن الحربية ، بالتمهيد لعمليات النزول ، بقصف على الشواطيء التي ستتخذ الحربية ، بالتمهيد لعمليات النزول ، بقصف على الشواطيء التي ستتخذ

<sup>(1)</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 146.

<sup>-</sup> Bollati, p. 267.

<sup>-</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 12-158-172.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 499.

مواقع للنزول . وقد بدأ هذا القصف عند الساعة السابعة والنصف صباحًا ، ولم ينته الا عند الثامنة ، عندما اخذت فرق البحرية ، تضع اقدامها على التراب الليبي ، ثم تلتها الجيوش البرية ، بقيادة الجنرال أميليو ، وقد حاولوا على الفور احتلال اوسع رقعة ممكنة من الساحل ، واقامة قواعدهم اللازمة ب، ولكنهم لم يفلحوا في ذلك ، اذ هرع المجاهدون الى منطقة الغزو ، وانشاوأ واجهة مقاومة تمتد من ثكنة البركة حتى راس ابي شعيبة . وتعترف المصادر الايطالية ، بان المعركة بدأت عملى الفور عنيفة ، خاصة حول الخنادق الستى تحصن بها المجاهدون ، قرب ثكنة البركة التي لم تستطع ان تزحف نحوها القوة الإيطالية ، الا عند الساعة الثالثة والنصف . وقد سقط في هذه المرحلة عدد من كبار الايطاليين ، بين قتلي وجرحي ، خاصة اثناء المراحل التي جرت بالسلاح الابيض. ولم يستطع العدو خلال هذا اليوم المشهود، ان يحقق مكاسب تذكر ، سوى احتلاله لشكنة البركة وسيدى داوود وسيدي حسين. وقد اضطرته المقاومة العنيفة التي قوبل بها، الى التوقف عند هذه المواقع ، على ان تتولى السفن الحربية ، قصف المدينة ، اثناء الليل ، لاثارة الرعب واضعاف المقاومة . وقد قصفت المدينة فعلا ، اثناء الليل ، على ضوء الانوار الكشافة الموجهة من السفن الحربية ، وذلك تمهيدا للزحف عليها ، في صباح اليوم التالي ، بواسطة الجيوش البرية التي تمكنت من الاستيلاء عليها يوم ٢٠ اكتوبر ١٩١١ ، بعد ان رفعت الحامية التركية علم الاستسلام . والجدير بالذكر ، ان القوة التركية في هذه المدينة ، لم تكن تزيد على كتيبتين ، وبعض فصائل الفرسان وبعض القطع المدفعية البسيطة . وقد اعتمد جهد المقاومة في هذه الظروف على العناصر الوطنية التي نهضت بعبئها منذ اللحظات الاولى للغزو ، وسهارت في طريقه حتى النهايَّة . ومن المعروف ان خطط الدفاع التركية ، قامت كلها ، سواء في طرابلس وبنغازي على ابعاد القتال عن المدينة ، والاعتماد على مواجهة العدو ، في المناطق الداخلية او الضواحي . وقد تحولت المواقع الدفاعية الى ضواحي بنغازي ، وكونت ما يشبه الطوق المحاصر ، المواجه للقوة الايطالية التي ظلت حبيسة هذا الطوق عدة اشهر ، ولم تستطع ان تفكه وتخرج عنه ، الا بعد معركة بنينا التي جرت في ٣ ابريل ١٩١٣ . اي بعد سنة ونصف من نزولها بالشواطيء واحتلالها للمدينة . وفي هذا ما فيه من دلالة المقاومة والصمود .

وقد استمر وصول القوات الايطالية الى بنغازي ، وأمضت الاشهر التالية في انشاء وتحصين مواقعها الدفاعية ، في الوقت الذي اخذ فيه المجاهدون ، يتوافدون على ارض المعركة ، من كل حدب وصوب ، وقد سجل الطيران الايطالي ، وجود اربع مواقع للتجمع . واحدة عند سقوح الجبل والبقية حول السهل الغربي منه على بعد عشرين كيلومترا من الخطوط الايطالية . وقد ارتفعت فيما بعد الى ستة مواقع . وقد قامت القوات الايطالية خلال شهر نوفمبر ، بعدة عمليات استطلاع ، لم تتعد ضواحي المدينة ، حيث كان المجاهدون يتصدون لها ، ويردونها على المعاود السي المجبل ، فووجهوا التوغل عبر الشريط الساحلي ، تمهيدا للصعود السي الجبل ، فووجهوا بمقاومة عنيفة ، في معركة الكويفية ( ٢٨ نوفمبر ١٩١١ ) . وكانت تلك أولى العمليات للخروج من الطوق المضروب ، ولكنها منيت بالفشل ، واضطروا الى تأجيل اي حركة ، حتى وصول المزيد من الدعم الذي اخذ يتواصل ويتدفق خلال الاشهر التالية.

وقد قام المجاهدون بسلسلة من الهجمات الليلية خلال الليالي 3 - 11 - 10 ديسمبر ١٩١١ ضد المواقع الامامية الايطالية . وتقول الموسوعة العسكرية الايطالية ( ان من الاساليب المفضلة ، لدى الخصم ، تصعيد حالة الاستنفار اثناء الليل ، بقصد اقلال راحة جنودنا وتبذير ذخائره في قصف مدفعي ، غير مؤثر ، واستدراج الجنود الى خارج الخطوط ، ومحاولة القيام بهجمات مفاجئة ضد المواقع الامامية ) .

ونلاحظ ان هـذا الاسلوب يلجأ الـيه الججاهدون للتمهيد للعمليات الهجومية . وذلك ظاهر في كثير من هذه المعارك التي جرت في المرحلة الاولى من الجهاد .

وخلال هذه الفترة ، قامت السفن الحربية ، بقصف الكويفية وسواني عثمان . كما قامت السفينة الحربية روما ، في شهر ديسمبر ، بقصف طلميتة وبرسس وتوكرة (عقابا لسكانها على اذكائهم للمقاومة حول بنغازي) .. كما تقول الموسوعة العسكرية الايطالية . وبالطبع لم يكن لهذا القصف أي تأثير ، وقد ذهبت اكثر القنابل في الرمال او الوديان .

واخذ المجاهدون يتجمعون من جميع انحاء برقة ، حول المدينة حتى بلغ عددهم \_ طبقا للمصادر الايطالية \_ حوالي عشرة الاف وكانوا يعدون العدة للقيام بهجوم شامل على العدو ، في محاولة لاسترداد المدينة ، وبدأوا ذلك بمعاودة الهجمات على المواقع الايطالية الامامية يوم ٢٢ ديسمبر ، كما قاموا عند الساعة السايعة ، من صباح يوم ٢٥ ديسمبر ١٩١١ ( يوم عيد الميلاد ) بهجوم شامل على الجبهة الايطالية ، ودخلوا معها في معركة حامية تركزت بصفة خاصة في منطقة سيرة الهواري ( يمكن الاصطلاح على تسميها بمعركة الهواري الاولى ، اما المعركة الثانية فهي المعركة الكبرى التي جرت في ١٢ مارس عبد الغنى )

وتقول الموسوعة العسكرية الايطالية ، عن الاسلوب الذي اتبعه المجاهدون في المعركة الاولى التي جرت في ٢٥ ديسمبر ١٩١١ : ( من المحتمل ان تكون القيادة التركية قد منت النفس بضخامة نشر قواتها على طول الجبهة ، بجر جيوشنا السي خارج الخطوط المحصنة بقصد

الزامهم بالمعركة في ارض مكشوفة ازاء قوات اكبر ، وقد نقصت قواتنا بسبب الحاميات التي تركت بالضرورة لحماية بنغازي ) ..

وهو تبرير يوضح على كل حال طبيعة الموقف الايطالي في هذه المعركة .

ولم تسجل خلال المدة التالية ، سوى بعض الاشتباكات والمناوشات المحدودة ، حيث اخذ المجاهدون يستعدون للهجوم الكبير الذي قاموا به يوم ١٢ ابريل ١٩١٢ ، وأدى الى المعركة الكبيرة المعروفة باسم معركة النخلتين . وتعرف في المصادر الوطنية باسم معركة الهواري . وهي من اعظم المعارك في تاريخ الجهاد(١)

- انظر معارك سواني عبد الفني الكويفية بنينا في مكانها من المعجم -

بنوليث

( موقع بمسلاتة باسم قبيلة بني ليت )

نشبت في هذا الموقع يوم ٢٠ يونيو ١٩١٥ معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ، بقيادة الكولونيل (توري) ضمن سلسلة المعارك والاشتباكات الستي جرت في هدفه المنطقة عند انتشار الثورة ضد الايطاليين ، اثر انكسارهم المهين في معركة القرضابية .

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare Italiana, p. 179-180-181-182-, vol. II.

<sup>—</sup> La campagna di Libia, p. 15/23, vol. IV.

انظر الوثائق في الصفحات من ٢٢٩ الى ٢٤١ من نفس المصدر — La formazione de l'Impero, p. 305-306-307-308-309-310.

<sup>--</sup> Bollati, p. 276-277-278-280-281.

وكانت مسلاتة من المناطق التي نشطت فيها حركة المقاومة ، في هذه الفترة ، خاصة ضد محاولات القوات الايطالية فك الحصار عن حامية ترهونة (١).

بنو وليد (مركز ورفلة بطرابلس الفرب)

من المواقع الهامة في السيطرة على القبلة والجنوب او النقاد اليهماء وقد ادرك الإيطاليون للوهلة الاولى ، هذه الاهمية ، فحرصوا على العمل على احتلالها ، بعد توقيع معاهدة لوزان . وقد استولى الايطاليون على بني وليد ، للمرة الاولى ، في ٦ فبراير ١٩١٣ ، بعد معركة قصيرة ، تبادل فيها الغزاة والاهالي اطلاق النار . وقد اقام الايطاليون حامية ببني وليد ، ولكنها تعرضت لما تعرضت له بقية الحاميات ، عقب اندلاع الثورة الشاملة في سنة ١٩١٥ . وقد عمل الايطاليون في المرحلة الاولى ، من هذه الحملة على التشبث بهذا الموقع ، وحاولوا ان يجعلوا منه في بعض الحالات ، قاعدة لتجمع حامياتهم الاخرى . وصدرت التعليمات بعض الحالات ، قاعدة لتجمع حامياتهم الاخرى . وصدرت التعليمات فعلا الى الحامية الايطالية بسوكنة بالتحول والانسحاب نحو بني وليد التي وصلتها يوم ١٥ فبراير ١٩١٥ بعد ان تعرضت لهجوم عنيف شنه عليها المجاهدون في ابي نجيم . وقد حوصرت الحامية الايطالية في بني وليد البخاه . وكانت تحت قيادة الماجور بريجنتي المجاهدات ، وحاولت القيادة وجد نفسه في مايو ١٩١٥ مطوقا من كافة الجهات ، وحاولت القيادة فك الحصار ، عن هذه الحامية الهامة ، وذلك بتوجيه قوة تتألف من فك الحصار ، عن هذه الحامية الهامة ، وذلك بتوجيه قوة تتألف من

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 289.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 171-172.

الذي تحرك من المنادر الايطالية لله رد على اعقابه في الطريق ، ولم يستطع ان يحقق شيئا من الهدف المقصود وظلت الحامية تعاني اوضاعها البائسة. مما اضطر الماجور برجنتي في اول يوليو الى محاولة فك هذا الحصار ، بطريقة انتحارية ، بعد ان ابلغ طرابلس بنفاد الزاد ، ولكنه ما كاد يبدأ في تنفيذ هذه الخطة ، حتى وجد نفسه منغسنا في معركة عنيفة ، تكبد فيها خسائر فادحة ، دون ان يتمكن من تغيير الاوضاع ، واضطر في نفس اليوم ه يوليو ١٩١٥ الى الاستسلام هو وحاميته ، وظل منذ ذلك الوقت اسيرا لدى عبد النبي بالخير حتى مات في الاسر .

وعندما استأنف الايطاليون العمل الحربي في عهد فولبي ، اتجهت خطتهم من جديد الى احتلال بني وليد ، وكانوا يؤملون ان يتم ذلك بطريقة سلسية ، بالنظر الى الموقف الغامض المراوغ الذي وقفه منهم عبد الغني بالخير ، وقد ظلوا على هذا الامل ، حتى اللحظة الاخيرة ، من محاصرة بني وليد . وكانت عملية احتلال بني وليد ، والسيطرة على ورفلة ، من اهم العمليات في نظر العسكريين الايطاليين الذين كانوا يرون ضرورة الاستيلاء عليها ، بعد ان تحولت الى منطقة تأوى اليها كافة العناصر الثائرة . وكان من الضروري في نظرهم احتلال هذه المنطقة لتدعيم احتلالهم في المناطق الاخرى واتخاذها قاعدة لعملياتهم الموجهة بعد ذلك نحو الجنوب والقبلة . وهمي المرحلة الستي تمت فعلا عقب احتلال ورفلة .

سلك الايطاليون في حملتهم على ورفلة ، نفس الطريقة التقليدية ، في توجيه قوات من قواعد مختلفة ، لتلتقي في النهاية عند الهدف المحدد . وقد تم تشكيل قوة كبيرة ، وضعت تحت قيادة غراتسياني ، ومتزتي وملتا وماريوتي ، وغيرهم من القادة العسكريين . وكلفت القوة العاملة بقيادة متزتي بالتحرك من مصراتة لملاحقة

المجاهدين: في المناطق الشرقية منها ، ومهاجبة السدادة التي اصبحت في هذه المرحلة مركزا لتجمع المجاهدين ، من المناطق الشرقية الذين تحولوا اليها عقب معركة سواني المشرك وبئر الكراريم ، وقد تحركت هذه القوة الشرقية يوم ١٦ ديسسبر ١٩٢٣ من مصراتة ، في اتجاه السدادة التي وصلتها بعد حركة التفاف واسعة . ونشبت في ذلك الموقع معركة عنيفة ، تعرض فيها المجاهدون لخسائر كبيرة بعد ان أستنفذت المعارك السابقة طاقاتهم وامكانياتهم . وتعتبر هذه من المعارك الختامية في المنطقة الشرقية ، ومن المعارك الرئيسية المسهدة لاحتلال بني وليد ، اذ كان الايطاليون يخشون من التقارب بين المجاهدين في المنطقة الشرقية ، ومنطقة بني وليد ، فسعوا الى القضاء على امكانيات التحول الى داخل ورفلة بهذه الحركة الالتفافية التي قصد بها اعادة الاهالي الى الساحل ، منعا لانضمامهم الى المجاهدين ، في المناطق التي لم تخضع حتى ذلك منعا لانضمامهم الى المجاهدين ، في المناطق التي لم تخضع حتى ذلك

وقد تحركت هذه القوات من قواعدها في ترهونة وغريان والخمس والسدادة في حركة مترابطة حتى استطاعت ان تحدق ببني وليد ، اذ تركزت قوة غراتسياني في تنزيوة وقوة مالتا في بئر غان . وقد ظل غراتسياني ينتظر الموقف النهائي لعبد النبي بالخير الى اليوم الاخير ، وعندما تأكدت لديه استحالة التسليم تحرك بكافة هذه القوات ، من مختلف الجهات ، نحو بني وليد وشهدت المنطقة في ذلك اليوم معارك في وادى غبين وقصر بنى وليد وقصر ميمون والشميخ .

وقد دارت المعركة عنيفة قوية ، حول بني وليد ، حتى الساعة الثانية الا ربعا حين تمكنت القوة الايطالية من احتلالها ، وذلك في يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٢٣ . ويعتبر سقوط بني وليد ، نهاية للمقاومة في المنطقة الجنوبية ، من طرابلس الغرب ، حيث تحولت بعد ذلك الى المناطق القبيلية والجنوبية . وكانت بني وليد آخر مرحلة من مراحل الجهاد في

المناطق القريبة من الساحل. وقد اعتبر الايطاليون الاستيلاء على بني وليد ، من انتصاراتهم الباهرة ، بالنظر الى المتاعب الستي تعرضت لها جيوشهم ، في سبيل المحافظة عليها ، في الفترات السابقة ، وما لقيته الحامية ابان الاحتلال الاول(١).

بنينيا

(منطقة بنغازى)

بعد المعركة الكبرى التي تعرف باسم معركة (سوابي عبد الغني او معركة النخلتين) التي جرت في ضواحي مدينة بنغازي ؛ ظل الوضع متجمدا ، في المواقع الايطالية ، حتى بعد عقد معاهدة (اوشي لوزان)، ولم تستطع القوات الايطالية ، ان تحقق اي توسع ، خلال المدة التي انقضت بين معركة النخلتين ومعركة ننينا . واستمر الوضع بالنسبة اليها محفوفا بالغموض ، كما ظلت تتعرض لمناوشات ومضايقات مستمرة ، وهجمات متوالية ، يقوم بها من حين الى آخر المجاهدون الذين يرابطون في المواقع المحيطة بمدينة بنغازي . وكانت قوة المجاهدين ، قد تركزت بصفة خاصة في منطقة بنينا ، بقيادة عزيز بك المصري ، ولم يسترح الايطاليون الى وجود هذه القوة ، في هذه المواقع بعد توقيع معاهدة

- (1) La rinascita della Tripolitania, p. 169-170-171-172-174-175-176.
  - La tormazione de l'Impero, p. 477-507.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 159-191.
  - Mezzetti : guerra in Libia, p. 105-106-107-108-109-110
  - Bollati, p. 151-152-153.
  - Rapex, p. 338-349.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 162-170-172-204-205-206-207.
  - --- La nuova Italia d'oltremare, p. 47-48.
  - Grosso, p. 263.

لوزان ، كما لم يطمئنوا الى مواقعهم المحاصرة المهددة ، وهم يعترفون في وثائقهم الرئيسية ، بان هجمات المجاهدين قد تلاحقت في تلك الفترة ، وبلغت درجة بعيدة من الجرأة والاقتحام لمواقع التحصينات الايطالية . وقد شن المجاهدون هجوما ليليــا ليلة ١٣ ابريل ١٩١٣ عــلي المواقع الايطالية في منطقة الوحيشي ، كما اخدت المدفعية التركية تقصف المواقع لايطالية بشكل اثار الرعب في نفوس القوة الايطالية ، فوضعت كافة القوات الإيطالية العاملة في المنطقة في حالة استعداد ، كما استدت قيادتها المباشرة الى الجنرال ( دي السندروا ) الـذي خرج في صباح اليوم التالي ، في قوة كبيرة تتألف من ٥٦٠٠ مسلح بالبنادق و ٣٠٠ بالحراب و ٢٠ قطعة مدفعية لمهاجمة القوة الوطنية التي لم تكن تزيد في واقع الامر على حفنة محدودة من المجاهدين . وفد قسست القوة الايطالية الى ثلات تشكيلات رئيسية ، وأخرى احتياطية متخلفة في زحفها عن التشكيلات الاولى لضمان الحماية للحناح الايس للقوات الايطالية ، المتجهة بهجومها من بنغازي نحو بنينا . وما كادت هذه القوة تخرج من قواعدها ، حتى واجهت مقاومة عنيفة \_ باعتراف الوثائق الرسمية \_ تركزت بصفة خاصة على الجناح الأيس للجيش الايطالي ، وقد بلغت المعركة اقصى درجات العنف في المنطقة الواقعة عند الجخ وسيدي مفتاح حيث كانت توجد طلائع المجاهدين المتصدين للزحف الايطالي . وكأنت تلك هي المرحلة الاولى من المعركة . اما المرحلة النانية فقد جرت عندما حاولتُ القوة الايطالية ان تجمع تشكيلاتها ، للهجوم المباشر على الموقع الرئيسي للمجاهدين عند الأجم وبنينا . ولم تخف اهمية هذه الحركة الاخيره على المجاهدين الذين أخذوا يجمعون كافة قواتهم ، كما هرعت الى ارض المعركة نجدات اخرى ، وكان على القوة الايطالية ان تخوض معركة مريرة أخرى قرب سيدي مفتاح ، قبل ان تتمكن من التلاحم وتركيز الهجوم . ولم تتسكن القوة الايطالية من التغلب الا عند الساعة الثالثة

والنصف بعد الظهر ، بعد ان استمرت المعركة حامية الوطيس طوال خمس ساعات .

وكانت مواقع المعركة في سيدي مفتاح وسيرة الحميرة اي المنطقة الواقعة بين الجخ وبنينا ( الحميرة وغوط الخماسين ) . وقد قام العدو بتدمير القرية ، واشعال النيران فيها ، انتقاما وحقدا على ما تردد من قول ، بان المجاهدين سيجعلون من بنينا ( بنغازي الجديدة ) . وتقول المصادر الايطالية ان خسائرهم في هذه المعركة كانت ٨ قتلى ٤٤ جرحى بينهم ضابطان كبيران واشتهد من الجانب الوطني (٥٠) وجرح (٢٠٠٠) .

وكان يقود الجانب الوطني عزيز بك المصري .

وقد كان لهذا الموقع اهمية خاصة بالنسبة للايطاليين ، اذ يعتبر مفتاح الطريق الى الابيار ، والمناطق المجاورة لها التي تريد ان تتخذ منها نقطة انطلاق الى الحبل الاخضر(١).

البويرات

( موقع قرب سلنطة بالجبل الاخضر )

شهد هذا المكان ، معركة حامية ضد القوات الايطالية ، بقيادة الجنرال تاسوني ، اثناء نزولها الاول ، وعملياتها الحربية الاولى بالجبل الاخضر وذلك يوم ١٨ يونيو ١٩١٣ .

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 183, vol. II.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 447-448.

<sup>-</sup> Bollati, p. 281-282.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 366-367.

كما شهد هذا المكان ايضا معركة اخرى في ١٩ أبريل ١٩٣٤ اثناء العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الايطالي ضد البراعصة في الفترة الواقعة بين أبريل ومايو من تلك السنة(١)

قام المجاهدون يوم ١٧ مايو ١٩١٥ بمحاصرة الحامية الايطالية بترهونة ، في نطاق الحركة النضالية الشاملة التي انتشرت في البلاد ، عقب انكسار الايطاليين في معركة القرضابية . وكانت ترهونة من اشد المناطق تأثرا بالاحداث التي وفعت في تلك المعركة .

وقد حاولت الفوة الايطالية ، فك الحصار ، اكثر من مرة ، دون الله تفلح في ذلك ، وفي اطار هذه المحاولات جرت معركة يوم ١٨ مايو ١٩١٥ في البويرات بين المجاهدين والايطاليين ، تعرض فيها الايطاليون لخسائر فادحة .

وقد قتلت في هده المعركة (ماريا برجنتي) زوجة الماجور (برجنتي) الذي أسر بورفلة في تلك الفترة (٢) .

ــ أنظر مادة ترهونة ــ

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 450.

Bollatí, p. 302.

<sup>-</sup> Grosso, p. 269.336.

<sup>-</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 146.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 295.

انظر مراجع مادة ترهونة ايضا .

بئر أبازة

(النواحي الاربع على مسافة ١٢ ك من سيدي ابي عرقوب بطرابلس الفرب)

جرت في هذا الموقع ، معركة حربية يوم ١٩ ديسمبر ١٩٢٢ ضد القوات الايطالية التي كانت ترابط به ، بقيادة الكولونيل ماريوتي . وذلك في الفترة التي اعقبت احتلال الايطاليين للجبل الغربي وغزيان ، واتجاههم الى التمهيد لاحتلال ترهونة .

وقد شعر المجاهدون بالنية المبيتة ، وراء مرابطة هذه القوة ، في هذا الموقع . فبادروا بالهجوم عليها ، واحاطوا بها ، وكبدوها خسائر فادحة . وكانت هـذه مـن أولى العمليات الـتي جرت في الدفاع عن ترهونة(١) .

# بئر أبي جدارية

( ٥٠ ك جنوب غربى اجدابيا )

بعد العمليات العسكرية الستي جرت في منطقة الخليج ، ومنطقة الواجات الواقعة شمالي خط عرض ٢٩ . تحول بعض المجاهدين الى جبال الهاروجي حيث رابطت هناك محلة من المغاربة والزوية والفواخر ، تقدرها المصادر الايطالية بحوالي اربعمائة مسلح ، واخذت تنظم صفوفها

- (1) Graziani : verso il Fezzan, p. 129-130.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 151.
  - Bollatı, p. 153.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 194-195.
  - Gabelli, p. 311-312.
  - Grosso, p. 325.
  - Elenco dei nomi di Iocalita della Tripolitania settentrionale.

وتعد العدة لمهاجمة المواقع الايطالية في المناطق المحتلة غربي ساحل الخليج وشرقيه .

وقد قام هؤلاء المجاهدون في اواسط فبراير ١٩٢٩ بالانطلاق من قواعدهم في الهاروجي ، وتوزعوا في تشكيلتين صغيرتين وتشكيلة كبيرة . ودخلت التشكيلاتان الصغيرتان في معركة مسع القوات الايطالية في ( قارة صويد ٥ مارس ١٩٢٩ ) والثانية في النوفلية ( ١٤ مارس ١٩٢٩ ) . اما التشكيلة الكبيرة فقد قامت بمهاجمة طرق القوافل العسكرية الايطالية بين مرادة والعقيلة .

وهاجمت فعلا بعض هذه القوافل وفتكت بها . وقد قامت القوات الايطالية بالبحث عن هذه المجموعة ، واستطاعت ان تحدد موقعها ، بواسطة الطيران ، قرب جبل صوفان ، وحركوا قواتهم كعادتهم من مختلف الجهات ، واخذت تجوب مناطق اجدابيا ووادي الفرج والعقيلة، حتى اصدمت بهذه التشكيلة يوم ٢ ابريل ١٩٢٩ قرب بئر بوجدارية جنوبي بئر بريش .

وتعترف المصادر الايطالية بان المعركة كانت عنيفة مريرة . وتدعي انه قتل من المجاهدين ١٦٠ وانها استولت على ١٣٨ بندقية و ١٥٠ جملا وانتزعت علم المحلة(١) .

 <sup>(1)</sup> Graziani : Cirenaica pacificata, p. 41-42.
 La nuova Italia d'oltremare, p. 187.

### بئر أبي سميث

جرت في هذا الموقع ، معركة مشهورة ، يوم ٢٢ فبراير ١٩٢٣ اثناء زحف القوات الايطالية على زليطن ، من اجل استرادها واعادة احتلالها ، وكان المجاهدون قد رابطوا في هذا الموقع ، لمواجهة القوة الايطالية الزاحفة من قصر الداوون ، بقيادة الكولونيل غراتسياني الذي كان يقود تلك العمليات العسكرية الواسعة الرامية الى السيطرة على المناطق الساحلية الشرقية . وكانت تتحرك في نفس الوقت ، قوات ايطالية اخرى، ضد المنطقة الساحلية ، مستخدمة الطيران والبحرية في قصف المجاهدين وضرب مواقع الاهالي (١)

بئر أحمد

( قرب انتيلات جنوب بنفازي )

جرى في هذا الموقع قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١٢ مايو ١٩٣٣ ، ضسن العمليات الحربية التي تست في تلك الفترة ، عقب استئناف الايطاليين للاعمال الحربية المعروفة باسم عمليات الاسترداد<sup>(٢)</sup>.

- (1) Graziani : verso il Fezzan, p. 144.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 162.
  - Bollati, p. 155
  - Hapex, p. 313.
  - Gabelli, p. 336.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 200.
  - Grosso, p. 328
- (2) Nuova Italia d'oltremare, p. 139
  - Grosso, p. 329.

بئر برغو

( جنوبي شحات بالجيل الاخضر )

جرت بهذا الموقع يوم ٥ ديسسبر ١٩١٦ اشتباكات بين المجاهدين والقوات الايطالية في نطاق حركة المقاومة التي انتشرت في تلك الفترة(١).

بئر بغلة

( موقع في الطريق بين هون وابي نجيم )

جرت في هذا الموقع معركة قصيرة بين المجاهدين والقوات الايطالية في نطاق العمليات الحربية الدائرة حينذاك في مناطق القبلة والجنوب في ٣ سبتمبر ١٩٢٨.

وكان المجاهدون قد قاموا في هذا اليوم بمهاجمة نقطة ايطالية ، تقوم بحراسة اعمال الطرق بين هون وابي نجيم (٢) .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 307.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 19.

<sup>(2)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 293.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 136.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 86.

بئر بلال

(۲) ك جنوب غربي اجدابيا ببرقة )

اتجهت الخطة الايطالية بعد احتلال اجدابيا ، الى الضغط على قبائل المغاربة ، في محاولة مستميتة لاخضاعهم او استسالتهم الى جانب الحكومة ، بالنظر لما يمثله وجودهم في المنطقة ، من خطر على الاحتلال ومراكزه .

ورأت القوات الايطالية بعد العمليات العسكرية التي رافقت احتلال المدابيا ، ان الوقت قد حان لاحتلال المركز البحري الهام على ساطيء الخليج ( مرسى البريقة ) . وهو مرسى حيوي هام ، وقاعدة بحرية ضرورية لاية عملية عسكرية تالية تجرى في المنطقة الصحراوية الداخلية.

واسندت العملية الى الماجور مللي الذي وضعت تحت تصرفه قوة من الكتيبة السابعة الاربرترية ، تتكون من اربعمائة بندقية وسرية فرسان ، وفرقة آلية بقيادة الكابتن تلجر . وكان من المقرر ان تصل قوات مللي زحف بمحاذاة الطريق الساحلي ( اجدابيا ب القرين ب مرسى البريقة ) في الوقت الذي تقوم فيه قوات تلجر بحركة التفاف واسعة ، تجنبا للمناطق الرملية مرورا بالقطفية حتى بئر بلال . وما كادت تصل القوة الإيطالية الى بئر بلال ( ١٠ يونيو ١٩٢٣ ) حتى وجدت نفسها محاطة بقوة من المجاهدين ، امطرتها بوابل من نيرانها ودخلت معها في معركة حامية ، دمرت فيها القوة الإيطالية باعتراف المصادر الإيطالية تدميرا تاما ، وغنم المجاهدون اسلحتها وعتادها ، وقد هرعت قوات مللي تدميرا تاما ، وغنم المجاهدون اسلحتها وعتادها ، وقد هرعت قوات مللي هوجمت من قبل المجاهدين ، عند ابي قرادة ( قرب الساحل ) وألحقوا بها هي الاخرى ، هزيمة نكراء وارغموها على الارتداد ، بعد معركة تصفها المصادر الإيطالية بانها كانت ملحسة .

وتعتبر هزيمة الجيش الأيطالي في بئر بلال ، من افدح الهزائم التي منى بها في معاركه الاستعمارية في المنطقة الشرقية بليبيا .

وتنسب المصادر الرسمية الفشل المضاعف في المعركتين الى سوء الاحوال الجوية الذي عطل استخدام الطيران ، وهيجان البحر الذي اعاق السفينة الحربية ( برنيشي ) عن الاقلاع من بنغازي ، للقيام بالتغطية البحرية المطلوبة . كما ينسبونه الى عدم الدقة في تقدير قوة المجاهدين ، اذ اعدوا قواتهم كما زعموا على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم، والتي كانت تشير الى وجود اقسام في صفوف المغاربة، وأن ليس في المنطقة سوى قوة موزعة بقيادة قجة بن عبدالله لا تزيد على مئة وخسين مسلحا .

وهي تبريرات تكشف بوضوح فشل القوات الايطالية في المواجهة عندما تقوم على قوات متكافئة ، وقوى غير متفاوتة ، لا تستخدم فيها الطيران ولا البحرية ، وهما العاملان الحاسمان في كل الانتصارات الرخيصة التي احرزتها القوات الايطالية في معاركها ضد المجاهدين الذين لا تتوفر لهم مثل هذه الوسائل .

وقد ظل الوجدان الاستعماري الايطالي يرزح تحت وطأة هذه الهزيمة المنكرة ويلتسس لها التفسيرات والتبريرات ، ويعمل بكل الوسائل على محو اثارها المادية والمعنوية ، خاصة بعد ان تضاعفت المقاومة في منطقة اجد بيا ، واخذ ضغطها يزداد ، على المواقع الايطالية الامامية التي تعرضت لهجمات مباشرة ، زعزعت الهيبة الايطالية في المنطقة ، مما ادى بهم الى تقدير النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك ، فاخذوا يستعدون لحصلة واسعة النطاق ، على المنطقة ، بقصد القضاء على حركة المقاومة . وقد مهدوا لذلك بعمليات جوية واسعة لتحديد مواقع المجاهدين وضرب مواقعهم وقوافلهم ، وبلغت العمليات الجوية في شهر يوليو وحده ٥٧ مواقعهم وقوافلهم ، وبلغت العمليات الجوية في شهر يوليو وحده ٥٧

عملية جوية منها ١٧ غـارة بالقنابل ، تركزت كلهـا تقريبا في المنطقة الواقعة بين القطفية والبريقة حيث استهدفت بغاراتها منتجعات المواطنين وحيواناتهم .

وفي منتصف اغسطس تقرر القيام باحتلال مرسى البريقة عن طريق البحر ، وعللوا لذلك بعدم توفر مصادر المياه الكافية لحملة برية ، ولكن الواقع انهم كانوا يخافون من التعرض لمثل الهزيمة السابقة ، ولذلك اقتصروا في المرحلة الاولى على النزول البحري في البريقة ، على ان يتم تنفيذ الهجوم على المواقع التالية ( بئر بلال ) في مرحلة تالية بالتنسيق مع القوات الكبيرة المرابطة في اجدابيا وكان الهدف من هذه الحملة :

- ١ \_ محو أثار الهزيمة السابقة في بئر بلال والبريقة .
- ٢ ـ دفن قتلي الايطاليين والاريتريين التي ظلت بالعراء .
  - ٣ \_ محاولة استرداد بعض المعدات الالية .
  - ٤ \_ تأكيد السيادة على هذه المنطقة الهامة .

وتحركت السفن الايطالية من ميناء الزويتينة ، تحمل فوق ظهرها (١٨٠٠) جندي و (٢٠٠) دابة كافة التجهيزات اللازمة ، وذلك يوم ٢٠ اغسطس ، ونزلت في مرسى البريقة فجر يوم ٢٦ اغسطس . وقام الطيران بتغطية عمليات النزول . وبدأت القوات في اليوم نفسه في جمع جثث القتلى من المواقع القريبة (موقعة ابى قرادة) .

وفي يوم ٢٥ اغسطس اشتبكت هذه القوة في معركة عنيفة مع دور قجة بن عبدالله وكان يتألف من حوالي ٣٠٠ مجاهد ، باعتراف المصادر الايطالية . ومن الواضح ان هذه القوة لا تتكافأ من حيث العدة والعتاد والعدد مع القوة الايطالية . وقد تابعت الجيوش الايطالية عمليات جمع القتلى ، وبلغ ما جمعته ١٨٥ جثة ، كما عثرت على جثة الماجور مللي وغيره من الضباط . وبذلك انتهت المرحلة الاولى من الحملة .

وفي فجر ٢ ستسبر تحركت من اجدابيا قوة كبيرة بقيادة الكولونيل أزوني وتتألف من ٥٩ ضابطا و ١٧٧ جنديا ايطاليا و ٢٣٥١ من الملونين و ٧ مصفحات و ١٠٨ عربة نقل و ٧١٥ دابة متجهة نحو بئر بلال وقد تمكنت هذه القوة الكبيرة من الاستيلاء على بئر بلال يوم ٣ ستسبر ، بعد معركة عنيفة استمرت اربع ساعات ، رغم عدم التكافؤ في القوة ، وتمكن المجاهدون من احباط محاولة تطويقهم وتحولوا الى مواقع اخرى .

وتقول المصادر الايطالية ، انه سقط من المجاهدين ١٥٢ شهيدا وجرح ٢٠٠٠ . وتسكت هذه المصادر عن ذكر خسائرها في هذه المعركة .

وانصرفت القوة الايطالية الى مواصلة البحث عن جثث قتلى الموقعة السابقة ( بئر بلال ١٠ يونيو ) واقامت لهم نصبا تذكاريا بالموقع (١) .

بئر بن جراد

( منطقة الزاوية بطرابلس الغرب )

جرت في هذا الموقع اصطدامات مسلحة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٦ اكتوبر ١٩٢٢ ، ابان استعداد هذه الاخيرة للزحف على المناطق الجبلية والقيام بترسيخ وتدعيم احتلالها للمواقع التي سيطرت عليها من العزيزية والشريط الساحلي الغربي (٢).

- (1) La nuova Italia d'oltremare, p. 140-141-142-143.
  - Teruzzi : Cirenaica verde, p. 81-151.
  - Le operazioni dell' aeronautica, p. 103-104-105.
  - Bollati, p. 282.
  - Gaibi, p. 496.
  - --- Grosso, p. 330.
- (2) Grosso, p. 325.

شر بیضاء (منطفة زواره)

جرت في هذا المكان يوم ٨ أبريل ١٩١٨ معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ضمن نشاط حركة المقاومة في المنطقة الغربية انذاك . وكان المجاهدون قد اتخذوا من المناطق المجاورة لزوارة في تلك الفترة مواقع دفاعية امامية ، ضد محاولات التوسع ومضايقة القواعد الايطالية في زوارة (١)

بئر تارسين

( موقع على بعد مئة كيلومتر جنوبي غريان )

كانت ترابط في هذا الموقع ، قوة من المجندين العاملين في سلك الجيش الايطالي بدعوى حماية عملية حصاد الشعير والقمح في المنطقة ، وقد تعرضت هذه القوة المكونة في اغلبها من عناصر محلية ، الى هجوم عنيف شنه المجاهدون عليها يوم ٢٦ مايو ١٩٦٥ ، واستمرت المعركة دائرة في الموقع المذكور ١٣ ساعة ، تعرضت فيها هذه الحامية ، لخسارة فادحة اذ تساقط اكثر ضباطها الايطاليين بين قتلى وجرحى ، وقتل وجرح من هذه الحامية عدد يتراوح بين ١٢٠ و ١٥٠ شخصان .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 314.

<sup>(2)</sup> Graziani: verso il Fezzan, p. 222-223.

<sup>-</sup> Bollati, p. 161-162.

<sup>-</sup> Grosso, p. 340.

بئر تاقرفت ( صحراء سرت )

بدأت ايطاليا تخطط لاحتلال منطقة الجفرة وفزان والواحات الداخلية في برقة منذ سنة ١٩٢٥. وأخذت تستعد لهذه العملية العسكرية الواسعة ، منذ ذلك الوقت الذي لم تستطع ان تبسط سيادتها فيه على غير مناطق الساحل ، وبعض المناطق الجنوبية ، من طرابلس الغرب ، لا تزيد على الشريط الساحلي الممتد الى سرت ، وعلى المنطقة الجنوبية الممتدة الى مزدة ، مع خروج الجفرة ، والمناطق الصحراوية من سرت ، من نطاق هذه السيادة . وكذلك الشأن في برقة التي لم تستطع ان تبسط فيها سلطانها ، على غير المناطق الشاحلية الممتدة من بنغازي الى اجدابيا، والى الشرق حتى الجغبوب جنوبا ، مع حروج منطقة الجبل الاوسط ومناطق الواحات ( جالو واوجلة والكفرة ) من نطاق هذه السيادة الإيطالية .

وتجنبت ايطاليا في هذه العملية الوقوع فيما وقعت فيه اثناء زحفها الاول على فزان ، والمناطق الجنوبية ، وعمدت هذه المرة ، الى عدم تكرار الخطأ العسكري ، بالتوغل الى الداخل مع ترك الجيوب الخلفية للمقاومة ، مما ادى بها الى الكارثة المعروفة التي انتهت الى انسحابها المهين من فزان ، وما ترتب على ذلك كله من انهيار الاحتلال الإيطالي ، واقتصاره على مدينتي الخمس وطرابلسن .

وعرفت العملية العسكرية الكبيرة التي جرت في هذه المرحلة باسم عمليات خط ٢٩. وقد قصد بها تمكين الاحتلال من المنطقة الممتدة شمالي هذا الخط ، وسد الفجوات الخارجة من نطاق السلطة الإيطالية ، والقضاء عملى تجمعات المجاهدين في منطقة الجفرة ، وساحل الخليج والواحات الداخلية ، كمرحلة اولى واساسية للتوغل نحو الجنوب ، وبسط السيادة عليه . وفي اطار هذه الخطة اعدت قوات كبيرة في الولايتين (طرابلس وبرقة) . وتقرر أن تقوم هذه القوات في وقت واحد بمهاجمة تجمعات المجاهدين في هذه المنطقة ، كخطوة ضرورية للقضاء على المقاومة وربط الشريط الساحلي بين الولايتين ، واخضاعه للسيادة الالطالبة الكاملة .

وتم تحريك القوة الاولى بقيادة الجرال غراتسياني من قواعدها في ابي نجيم نحو زلة \_ عن طريق هون وسوكنة \_ ثم تصعد من زلة نحو الشمال الى مردومة والنوفلية كما تتحرك القوات الايطالية المرابطة في برقة من قواعدها في منطقة اجدابيا \_ ( القطفية ) نحو جخرة وجالو واوجلة . ثم تصعد شمالا من جالو الى مرادة . وتنطلق القوة الايطالية في المرحلة الثانية من بويرات الحسون نحو مردومة حيث تلتقي هناك بالقوات الزاحفة من اجدابيا عبر الشريط الساحلي .

ويلاحظ في هذه الخطة انها تهدف الى احتلال الواحات الداخلية ثم ربط الاقليمين .

وفي نطاق هذه العملية الكبيرة جرت معركة بئر تاقرفت الشهيرة ( ٢٥ فبراير ١٩٢٨ ) . فبعد ان احتلت القوات الايطالية بقيادة غراتسياني بلدة زلة ، اتجهت نحو الشمال في عملية ملاحقة ومطاردة واسعة لمحلات المجاهدين التي كانت قد تحولت الى منطقة بئر تاقرفت ( حطية تاقرفت).

وقد رابطت القوة الايطالية مساء ٢٤ فبراير على بعد ١٥ كيلومترا من حطية تاقرفت التي سيطر المجاهدون على آبارها ومرتفعاتها ومسالكها الرئيسية . ونلاحظ ان المجاهدين قد اقاموا خطتهم الدفاعية على المعرفة التامة بالمنطقة وظروفها الطبيعية ، والسيطرة الكاملة على المواقع المتحكمة في ميدان المعركة من حيث المرتفعات ومصادر المياه . اما الايطاليون فقد اقاموا خطتهم على المباغتة والمفاجأة وعدم التنبيه الى وجودهم بأية عملية

استطلاعية من عمليات الطيران . وكانت ارض المعركة ارضا صحراوية قاسية جرداء تحيط بها بعض المرتفعات الصخرية ، تحف ببعض الكثبان الرملية التي ينتشر حولها السدر وبعض النباتات الصحراوية وتتخللها بعض السبخات العارية . وفي هـذه الحطيـة الجرداء الموحشة نصب المجاهدون ما يشبه الكمين الكبير للقوات الايطالية ، فلم يعلنوا عن انفسهم . وظلوا متربصين في مواقعهم انتظارا لنزول كل قافلة العدو في منطقة الحطية التي يبلغ اتساعها حوالى ٨ كيلومترات مربعة . وكان المجاهدون يقدرون انهم اذا استطاعوا السيطرة على الموقف فلن يكون هناك من سبيل للنجاة امام القوة المعادية ، خاصة ، ان المرتفعات التي ستكون في مؤخرة القوة الايطالية ستقطع عليها سبيل الفرار والنجاة ، وقد اشار الى هذه الخطة الجنرال غراتسياني في حديثه ، عن هذه المعركة في كتابه نحو فزان فقال لقد كمن لنا العدو تساعده على ذلك الكثبان الرملية ، واحراج السدر التي توفر حجابا عن الانظار ، وقد ترك زحفنا نحو تلك الحطية الرملية يتم بغير مضايقة ، وهو يعلم اننا وقد خلفنا وراءنا تلك المرتفعات الجبلية الضخمة ، ان فسُلنا \_ بسبب هذا الحاجز العائق الذي يسد علينا طريق النجاة \_ ستفدو هزيمتنا تامة ) .

ولا بد هنا ان نلاحظ عدم التكافؤ في القوة فقد قدرت المصادر الايطالية عدد المجاهدين المشتركين في هذه المعركة من ١٢٠٠ الى ١٥٠٠ مسلح في الوقت الذي كانت فيه القوة الايطالية تتفوق عليها باضعاف مضاعفة . إذ بلغت القافلة الحربية وحدها اكثر من ثلاثة الاف راس من الابل فضلا عن الاسلحة الاخرى المقاتلة وما يتصل بها من ذخيرة وعتاد. وقد كان الجنرال غراتسياني يراعي هذه النسبة العالية في كافة حروبه الاستعمارية حتى يضمن لنفسه النصر الاكيد في النهاية .

ومرت المعركة بثلاث مراحل رئيسية فتركزت المرحلة الاولى على المحاولة اليائسة التي بذلتها القوة الايطالية للسيطرة على المرتفعات التي

يحتلها المجاهدون عند الجهة الشمالية لموقع المعركة. وسقط في هذه المرحلة عدد كبير من الضباط الايطاليين نثيجة سيطرة المجاهدين على الموقف. وقامت خطة المجاهدين في هبذه المرحلة على توجيه هجمات امامية خفيفة الى العدو مع تركيز الجهد على عمليات التطويق والالتفاف. (اما العدو الذي كانت تبلغ قواته ١٥٠٠ بندقية فقد كان يخرج ويندفع في زرافات من كل كثيب ومن احراج (السدر) محاولا تطويق جناحي الكثيبة الايرتيرية الخامسة والعشرين والعناصر المتقدمة المنظمة اليها).

وقد كانت السيطرة للمجاهدين في هذه المرحلة . ويشهد بذلك قول غراتسياني نفسه ( لاحظت ان عدد العدو في ازدياد وانه يهاجم باقصى عنف ) .

اما المرحلة الثانية فقد تميزت بالضغط الشديد الذي مارسه المجاهدون ، على ميسرة الجيش الايطالي ، مما اضطر الجنرال غراتسياني الى ان يأمر بانسحاب هذا الجناح المكون من الاريتريين الذين تعرضوا لخسائر فادحة في هذه المعركة ، وان يعود به الى نقطة الانطلاق الاولى لاعادة تنظيمه والاستعداد للهجوم (لقد قررت الاخذ بالثانية رغم انها اكثرها ابلاما واصعبها على القائد من حيث نتائجها المعنوية والمادية على الجيش).

وكانت المرحلة الثالثة اعنف المراحل اذ تميزت بالهجوم اليائس المضاد الذي شنته القوة الايطالية من اجل السيطرة على الآبار والمرتفعات الباقية بايدي المجاهدين ، وقد القى القائد الايطالي بكل ثقل قواته للخروج من المأزق والموقف العصيب الذي كان يواجهه . وقد كانت الغلبة في النهاية للقوة العكدكية والعدكية .

وهكذا انتهت المعركة العنيفة عند الساعة الرابعة مساء تقريبا

وكانت قد بدأت حوالي الساعة الثامنة صباحا . وتكبد العدو خسائر كبيرة في هذه المعركة وقد اعتبرها الجنرال غراتسياني من المعارك الكبرى الحاسمة الستي جرت في حروبه الاستعمارية في ليبيا وخصها بوصف ضاف في كتابه نحو فزان(۱) .

بئر التركي

( الموقع: ضواحي مدينة طرابلس قرب تاجوراء)

في اليوم الرابع من مارس ١٩١٢ ، خرجت قوة ايطالية ، من قواعدها في عين زارة ، للقيام باعمال استطلاعية ، على طريق عين زارة بئر التركي ، في اتجاه بئر رمضان الشريف الذي اتخذه المجاهدون من مواقع تجمعهم . وكان من المقرر ، أن تقوم هذه القوة ، بعد ذلك ، بالاتجاه نحو تاجوراء ، لتطهيرها \_ كما يقولون \_ وابعاد المجاهدين عن تهديدها . وقد تقدم العدو ، في زحفه نحو كلئول ، حيث ترك كتيبة هناك ، لمراقبة القوات القادمة ، من بئر التركي ، وحماية الجانب الاكبر ، من القوات التي كانت تتحرك في المنطقة ، في اتجاه بئر رمضان الشريف، وما كادت هذه القوة تقترب من الهدف ، حتى استقبلها المجاهدون بنيران عامية ، وبدأت المعركة على الفور عنىفة قوية ، مما اضطر القوة المرابطة عامية ، وبدأت المعركة على الفور عنىفة قوية ، مما اضطر القوة المرابطة

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 262-280.
  - Ralz: Le operazioni sul 29 parallelo nord, p. 48-53-54-55-57-58-59.
  - Nuova Italia d'oltremare, p. 76-82.
  - La formazione de l'Impero, p. 519-250.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 1145, vol VI.
  - Bollati, p. 223-224-225.
  - Grosso, p. 348.
  - M. Brassi : Tagrift.
  - -- L'opera dell' aeronautica, p. 127-129

في كلتول ، الى ان تهرع الى المعركة ، لنجدة القوة المستبكة ، وخوفا من الانقطاع عنها ، خاصة ، بعد أن اخذ عدد المجاهدين في التزايد ، محاولين قطع طريق عودة العدو الى مواقعه في عين زارة . وقد شعرت القوة الايطالية بالخطر المحدق بها ، نتيجة هذه العملية البارعة ، وما تعرضت له من خسائر فادحة فعملت على الانسحاب التدريجي ، الى عين زارة ، متخلية عن خطتها في الاتجاه ، نحو تاجوراء . ولم تنمكن هذه القوة من العودة الى قواعدها ، في عين زارة الا بعد ان تحركت قوات اخرى ، من عين زارة لتغطية انسحابها ، وتأمين وصولها وقد بلغت خسائر العدو للبغاته مده بين قتيل وجريح ..

وتعتبر هذه المعركة من المعارك التي جرت حول مدينة طرابلس والتي هزم فيها الايطاليون شر هزيمة(١) ...

بئر تنجدر

(منطقة مراوة بالجبل الاخضر ببرقة )

جرى في هذا المكان قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم المريخ المربية التي جرت أبريل ١٩٢٥ ، ضمن سلسلة المعارك والعمليات الحربية التي جرت في تلك الفترة بالجبل(٢) .

<sup>(1)</sup> La campagna di Libia, p. 78/82, vol. II.

<sup>-</sup> Bollati, p. 158-159.

<sup>-</sup> Grosso, p. 247.

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 158.159-160.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 340.

بئر جبني

( ٧٦ ك جنوب شرقي طبرق بالحدود الشرقية من ليبيا )

من أعصى المشاكل التي واجهت الاستعمار الايطالي سواء في المراحل الاولى من الحرب التركية الايطالية ، أو في المراحل التالية من الجهاد ، مشكلة السيطرة على الحدود ، وحركة الاتصال بين المجاورين تونس ومصر ، والقضاء على حركة تهريب الاسلحة والتموين . وقد اصبحت هذه المشكلة مشكلة حادة ملحة ، في المراحل الاخيرة من الجهاد ، حين اتجهت كافة جهود ايطاليا ، في تلك الفترة ، للقضاء على حركة عمر المختار ، مما اضطرها في النهاية الى ان تنفق الاموال الطائلة ، في اقامة الاسلاك الشائكة ، على امتداد مئات الكيلو مترات بين ليبيا ومصر ، وتركيز كثير من القوات والقيام بعمليات مسكرية واسعة ، في المنطقة ، لمراقبة حركة الحدود ، وفي نطاق هذه العمليات اصطدمت قوة ايطالية يوم ٢٨ مايو ١٩٢٨ بقافلة قادمة من الفريقين معركة بالسلاح الابيض استمرت اكثر من ساعة .

وتقول المصادر الايطالية انه قتل من الوطنيين اربعون كما شتتت القافلة (١) .

<sup>(1)</sup> Teruzzi: Cirenaica verde, p. 261.

<sup>-</sup> Bollati, p. 283-284.

<sup>-</sup> Grosso, p. 350.

بئر الجنيبية

(منطقة الجبل الغربي بطرابلس الغرب)

ضمن حركة الثورة على الوجود الايطالي في الدواخل التي انتشرت في الجنوب والجبل الغربي ، اصطدم المجاهدون بالقوات الايطالية عند بئر الجنيبية يوم ١٥ ديسمبر ١٩١٤(١)

بئر الحشادية

(منطقة ورفلة بطرابلس الفرب)

عندما قررت الحكومة الايطالية ، القيام بهجوم على منطقة سرت ، بقصد اعادة احتلالها . عملت على التمهيد لهذه العملية ، واعداد خطة عسكرية ، تقوم على حماية هذا الهجوم الذي تنوي القيام به زحفا على سرت ، بمحاذاة المنطقة الساحلية . ولتحقيق هذه الحماية للقوات الزاحفة تقرر ان تقوم القوات المرابطة في جبوب منطقة ورفلة بالحيلولة دون تسرب المجاهدين والتسلل الى منطقة العمليات . وذلك بمراقبة منطقة سوفجين والسيطرة على مواقع المياه وتوزيع وحدات صغيرة في المناطق والمراكز الهامة . كما رابطت فوات اخرى وسط ورفلة لمساعدة القوات توزعت خلال منتصف نوفمبر على السدادة وبئر الحشادية وبئر تالة . توزعت خلال منتصف نوفمبر على السدادة وبئر الحشادية وبئر تالة . وقد قام المجاهدون يوم ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ عند الساعة التاسعة صباحا بمهاجمة القوة الإيطالية المرابطة في بئر الحشادية . وكانوا مزودين برشاشين وبمدفع صغير ٣٧ مم ، وتقدر القوة المهاجمة بحوالي ستمائة

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 285.

مسلح. وكانت قد اخذت تقترب اثناء الليل من المواقع الأيطاليه ، حتى اذا كان الفجر وبدت خيوطه الاولى ، انقضوا على نقاط الحراسة ففتكوا بها ، وسلطوا نيرانهم على بقية القوة الإيطالية التي اخذت بهذه المفاجأة ، ودارت المعركة (جسدا لجسد) ، وسقط فيها عدد من الضباط الإيطاليين . وقد سيطر المجاهدون سيطرة تامة على هذه القوة ، وكادوا ان يقضوا عليها ، الا ان تدخل القوات الإيطالية المرابطة في السدادة ، على اثر ما ترامى اليها من صدى البارود ، قد مكن هذه القوة من ضرب مؤخرة المجاهدين ، وتمكن العدو من السيطرة على الموقف بعد ان تكبد خسائر في ضباطه وجنوده . وتقول المصادر الإيطالية ، انه قد قتل من خسائر في ضباطه وجنوده . وتقول المصادر الإيطالية ، انه قد قتل من المجاهدين في هذه المعركة مئة وخمسون كما استولى الإيطاليون على المجاهدين في هذه المعركة مئة وخمسون كما استولى الإيطاليون على الموعيد الذي كان بيد المجاهدين . اما اصابات العدو فكانت مئة اصابة بين قتيل وجريح

ويعلق غراتسياني على هذه المعركة فيقول: (ان العمل الحربي في بثر الحشادية جدير بان يظل حيا في التاريخ العسكري الاستعماري اذ يبدو فيه من جديد مدى اهمية التعاون اثناء المعركة بين الاسلحة المختلفة كما يبدو باشد الاشكال وضوحا ، التأثير الحاسم الذي يكون لتدخل قوات ـ ولو صغيرة ـ في ميدان المعركة ، في الوقت المناسب كما حدث في هـذه الحالة ـ حتى ليقرر ذلك انتصار الجانب الذي كان مهددا بالخسران )(١)

<sup>(1)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 211-212-213-214-215.

<sup>-</sup> Bollati, p. 158.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 209-210.

بئر ال**ضائ**ر

( جنوب الخط الواصل بين مراوة وسلنطة ببرقة )

شهد هذا الموقع معركة في سلسلة المعارك التي خاضها المجاهدون في هذه الفترة ضد القوات الايطالية وذلك يوم ١٦ ابريل ١٩٢٤(١).

بئر دميوة (منطقة سرت)

جرى بهذا الموقع صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٢٤ يناير ١٩١٥ ، في نطاق حركة المقاومة التي شملت كافة ارجاء البلاد في تلك الفترة التي اعقبت اندحار قوات مياني في حملتها على فزان ، وانتشار الثورة في القبلة والجنوب(٢).

بئر دوفان (منطقة مصراتة)

جرت بهــذا الموقع اصطدامات مسلحة بين المجاهدين والقوات الايطالية خلال يومي ٢ و ٥ فبراير ١٩١٥ ، ضمن حركة الثورة على المواقع الايطالية في المنطقة (٣) .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 283.

<sup>--</sup> Grosso, p. 336.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 288.

<sup>(3)</sup> Grosso, p. 289.

#### بئر رشيدة

بالقرب من هذا المكان ، نصب المجاهدون كمينا لدورية من الفرسان تابعة للقوات المسلحة الايطالية كانت قد خرجت يوم ٩ اغسطس ١٩٢٨ في عمليات استطلاعية من قواعدها في ابي نجيم ، وقد نصب لها هذا الكمين عند وادي رواوص ، ولم ينج من افرادها البالغ عددهم ٨٨ سوى خمسة افراد تمكنوا من العودة الى ابى نجيم (١).

بئر زغراط (منطقة غدامس)

قام المجاهدون في هذا اليوم ( ٢ اغسطس ١٩٢٦ ) بشن هجوم على احد المواقع الايطالية بالمنطقة في نطاق حركة المقاومة التي كانت منتشرة ضد عمليات التوغل الايطالي نحو الجنوب(٢) .

<sup>(1)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 293.

<sup>-</sup> Bollati, p. 159.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 136.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 86.

<sup>-</sup> Grosso, p. 351.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 343.

بئر الزيتون ( الجبل الاخضر ببرقة )

وقعت في هذه المنطقة من الجبل الاخضر عدة وقائع حربية خلال صيف عام ١٩٢٧ ، حين قامت القوات الايطالية بقيادة الجنرال متزتى ، بحملات واسعة النطاق ، ضد مراكز تجمع المجاهدين والسكان الثائرين على الاستعمار الايطالي ، وقد الدفع الايطاليون الى هذه الحملة ، تحت وطأة الهزيمة التي تعرضت لها قواتهم ، خلال الاشهر السابقة ، في معركة الرحيبة الشهيرة التي أنزل فيها المجاهدون خسارة فادحة بالاستعمار ، ووحهوا بها ضربة قوية الى مخططاتهم ومعنوياتهم ، وحاول المستعمرون من خلال هذه الحملة العمل على محو أثار تلك الهزيمة ، والتأكيد على فعاليتهم العسكرية ، فحركوا قوة كبيرة بقيادة الجنرال متزتى تتكون من ست كتائب وثلاث فصائل فرسان وفصيلة فرسان غير نظامية وستة اقسام مدفعية. وغادرت هذه القوة مراوة في يوم ٢٧ ابريل ١٩٢٧ متجهة نحو مراكز تجمعات القبائل الثائرة التي كانت قد انسحبت الى منطقة (حلوق الجير ) التي اقام المجاهدون حولها خطا دفاعيا لحماية انسحاب العائلات والحيوانات والتحصن بالمواقع الدفاعية الهامة . وكان من اهم المعارك التي نشبت في هذه الفترة معركة بئر الزيتون التي جرت في ١٠ يوليو ١٩٢٧ حيث تصدى المجاهدون لقوات متزتي الزاحفة من مراوة. واستشهد في هذه المعركة \_ طبقا للمصادر الإيطالية \_ اكثر من ثلاثين مجاهدا كما نهب الايطاليون المئات من الماشية ومن الابل باعنراف وثائقهم الرسمية التي تسميها غنائم حربية .

وجرى ايضا في هــذا الموقع في اغسطس ١٩٣٠ قتال شديد بين القوات الايطالية والمجاهدين مــن العبيدات الذين سبق ان اشتبكوا معها في معركة وادي السانية ( ٨ اغسطس ١٩٣٠ ) .

كما شنت القوات الايطالية هجوما مفاجئا على هذا الموقع في ١٥ اكتوبر ١٥٩٣٠)

> بئر زیدن ( موقع بصحراء سرت )

في هذا الموقع اسقط المجاهدون يوم ١٢ ابريل ١٩٣٩ طائرة حريبة كان يقودها الكابتن ( رومانيولي جيوفاني ) وقد قتل قائد الطائرة وملاحوها اثر المعركة ـ التي جرت بينهم وبين المجاهدين فوق الارض التي حطت عندها الطائرة (٢).

بئر سریت ( منطقة ترهونة )

في نطاق تجدد حركة المقاومة التي انتشرت في المناطق المحتلة من ترهونة ، وزليطن ومصراتة ، خلال صيف وخريف سنة ١٩٣٣ . واجهت القوات الايطالية ، معركة في بئر سريت يوم ١٣ اكتوبر ١٩٣٣ ، تدخل في عداد المعارك الستي جرت في هده الفترة ، في جبل مسد ، وقصر العاقوبية ، وسيدي زلي ، ووادي غزال ، وسيدي سرور (٣)

- (1) Mezzetti : Guerra in Libia, p. 164.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 165-166-208.
  - Teruzzi : Cirenaica verde, p. 124.
  - Le operazioni dell'aeronotica, p. 118.
  - Bollati, p. 285.
- (2) L'opera dell' aeronautica.
  - Bollati, p. 243.

اسقط المجاهدون عددا مسن الطائرات في مواقع مختلفة من ليبيا الساد الاول الساد الاول

(3) Bollati,p. 159.

## بئر الشويرف

( موقع بمنطقة القبلة بطرابلس الفرب )

جرت في هــذا الموقع يوم ٢٦ مــايو ١٩٢٩ ، معركة عنيفة ضد القوات الايطالية الزاحفة على المنطقة من هون وابي نجيم والقريات ، للهجوم على تجمع للمجاهدين في هذه المنطقة ، في محاولة للقضاء على آخر عمليات المقاومة ، وملاحقة البقية الباقية من المجاهدين الذين عملوا خلال الفترات الماضية ضد المواقع الايطالية ، في مناطق هون وابي نجيم والقريات وغيرها .

وقد تحول المجاهدون عقب هذه المعركة الهامة الى (أم الخيل) حيث كانت تترصدهم القوة الايطالية المتحركة من تمد قوريرة. ونشبت في هذا الموقع ايضا معركة (أم الخيل). وقد استطاعوا عقب هذه المعركة ، الافلات من حركة التطويق الايطالية والتحول الى بئر العلقة ، حيث اشتبكوا هناك يوم ٢٨ مايو ١٩٣٩ في معركة ضارية ضد الايطاليين استخدم فيها الايطاليون الطائرات للفتك بالمجاهدين ، وأسرهم النازحة نحو الجنوب.

وتدخل كل هذه المعركة في نطاق العمليات الاخيرة للمقاومة في القبلة وفزان (١) .

<sup>(1)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 331.

<sup>-</sup> Belardinelli : la Ghibla, p. 252.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 93-94.

<sup>-</sup> Bollati, p. 160-161.

<sup>-</sup> Grosso, p. 354.

بش طبراز (موقع قرب مدینة طرابلس)

كان من المواقع الهامة التي اتخذ منها المجاهدون مركزا لتجمعاتهم، في المنطقة المحيطة بمدينة طرابلس ، بعد معركة عين زارة التي جرت يوم ٤ ديسمبر ١٩١١ . وقد كان يرابط بهذا الموقع ، حفنة من المجاهدين ، تقدرها المخابرات العسكرية الايطالية ، بحوالي ثلاثمئة مجاهد ، وقد تخوف الايطاليون من نتائج هذا التجمع ، وصلته بتجمعات المجاهدين الاخرى ، في المناطق القريبة ، كما ضاقوا ذرعا بالمضايقات التي كانت الوحدات المواجَّهـــة للزحف والتوسع الايطالِّي . ولـــذا فقد اصدروا التعليمات الى قواتهم ، بتجريد حملة قوية بقيادة الجنرال ( فارا ) . وقد تحركت الحملة ، عند الساعة الثانية والنصف صباحا ( ٩ ديسمبر ١٩١١ ) ولم تصل الى الموقع الاعند الساعة التاسعة صباحاً ، بعد أن ظلت تتخبط في الطريق . وما كادت تتحرك للهجوم عـــلى قوات المجاهدين ، حتى صدت بنيران حامية ، وتركز ضغط المجاهدين \_ باعتراف الوثائق العسكرية الايطالية \_ على الجناحين الايمن والايسر ، خاصة بعد ان ازدادت قوة المجاهدين ، بالعناصر الجديدة التي هبت الى ارض المعركة. وعلى الرغم من انها لم تكن متكافئة مع قوات العدو ، فانها استطاعت ان تتحول من الدفاع ألى الهجوم، وكادت تقطع خط الرجعة على العدو، واصبحت تهدد خطوط اتصاله ، بقواعده في عين زارة . مما دفع الجيش الايطالي ــ باعتراف المصادر الايطالية ــ الى تجنب التورط في معركة غير مضمونة النتائج ، وقرر الانسحاب التدريجي الى بعض المرتفعات القريبة ولكن قوات المجاهدين فوتت عليهم هذه الخطة ، وجرتهم جرا الى المعركة ، بعد أن اوشكت ان تحيط بهم ، من كافة الجهات ، وأصبح

من المتعذر على العدو العودة الى قواعده في عين زارة ، نتيجة سيطرة المجاهدين على الموقف . وقد استولى الفزع على العدو ، خوف انقطاعه عن قواعد تموينه واتصاله ، ولم يستطع الانسحاب من الموقع الا انناء الليل ، وظل الايطاليون يواجهون الهجوم ته الهجوم اثناء الليل ، ما اضطرهم السي طلب النجدة ، لتأمين الانسحاب ، وبدأت القوات الايطالية انسحابها عن الموقع عند السابعة الرابعة والنصف من فجر اليوم التالي . واستمرت معركة بئر طبراز طوال اليوم كله تقريبا . واستشهد في هذه المعركة الهامة ما يقرب من خمسين شهيدا وجرح مئة وخمسون ، وتكبد العدو خسائر فادحة سكتت عن ذكرها المصادر الرسمية او حاولت التهوين منها والتقليل من شأنها(۱) .

# بئر طرفاوي

( موقع جنوب غربي الجغبوب )

في اكتوبر ١٩٣١ ، وفي نطاق العمليات الاخيرة للمقاومة ، قامت القوات الايطالية بمطاردة مجموعة من المجاهدين تنكون من خمسين شخصا كانوا قد تحولوا الى الجنوب الشرقي بعد معركة (حاسيي حسين) في محاولة لاجتياز الحدود الجنوبية للجغبوب ، والدخول الى الاراضي المصرية . وقد حركت القوات الايطالية سلاحها الجوي من بنغازي والجغبوب ، لتحديد موقع هؤلاء المجاهدين ، وقصفهم بالقنابل،

- (1) La campagna di Libia, p. 13-22, vol. II.
  - Eenciclopedia militare italiana, p. 1222, vol. VI.
  - La formazione de l'Impero, p. 311-312.
  - -- Bollati, p. 162-163.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 157.
  - Grosso, p. 240.

والمدافع الرشاشة ، كما تحركت قوات من اجدابيا الى الصحابي لدعم القوات المتحركة من بئر حكيم ، كما صدرت الاوامر للقوات الصحراوية المرابطة في بئر طرفاوي ، بتعويقهم واعتراض طريقهم عند الغرب والجنوب الغربي لبئر طرفاوي ، واستطاعت القوات الايطالية ان تحدد موقع هؤلاء المجاهدين في صباح يوم ١٦ ، والقت عليهم قنابلها ، كما تحركت في يوم ١٧ طائرات ايطالية من طبرق ، وألقت هي الاخرى قنابلها على هذه المجموعة الصغيرة ، كما قامت وحدة صحراوية بتوجيه من الطائرات بمهاجمة موقع المجاهدين جنوبي بئر طرفاوي ، واشتبكت معهم الطائرات المغيرة يوم ١٧ بعد ان اصابوها برصاصهم .

هذا وكان الايطاليون قد قاموا عقب احتلالهم للجغبوب بردم بئر طرفاوي وبئر ابي سلامة حتى لا يستفيد منهما المجاهدون .

وتقول المصادر الايطالية ان المجاهدين قد خسروا ١٣ شخصا و٣٦ جملا نتيجة الغارات كما خسروا في الصدام الذي جرى مع القوة الصحراوية ١٢ رجلا واستولى الايطاليون على ٢٤ رأسا من الابل.

وقد نوه الجنرال غراتسياني بالدور الذي قام به الطيران في هذه العمليات الحريبة (١).

<sup>(1)</sup> Graziani: Cirenaica pacificata, p. 285-286-287.

<sup>-</sup> Le operazioni dell' aeronautica, p. 115-116-185-186.

<sup>-</sup> Bollati, p. 287-285.

بئر العافية (او قارة عافية)

موقع قرب هون . تحركت نحوه يوم ۳۰ اكتوبر ۱۹۲۸ قوة ايطالية بقيادة الكولونيل أماتو ، تتكون في مجموعها من ١٠٧٨ مسلحا وتسع رشاشات وبطارتين في محاولة لملاحقة قوة من المجاهدين ، كانت قد قامت في اليوم السابق بمهاجمة دورية من الهجانة قرب هون ، وكادت ان تقضى عليها لولا تدخل نجدات جديدة اضطرت المجاهدين الى التحول الى بئر قطيفة . وقد توجهت القوة الايطالية نحو هذا الموقع ، ولكنها لم تجد المحلة ، فواصلت الزحف نحو بئر العافية ، حيث كان يرابط المجاهدون . وفي مساء اليوم نفسه اصطدمت طلائع القوة غير النظامية الايطالية بطلائح المجاهدين ، وقد توقعت القوة الايطالية التعرض لهجوم من المجاهدين ، فقامت باعداد مواقعها . وقام المجاهدون فعلا في الساعات الاولى من يوم ٣١ اكتوبر ١٩٢٨ بمساعدة الظلمة ، بمهاجمة المواقع الايطالية ، بالرغم من القصف المدفعي الشديد الموجه منها ، واستطاع المجاهدون اختراق الخطوط الايطالية ، مما اضطرهم الى التحول الى الهجوم المضاد ، بكل ثقل قواتهم ودارت في هذا الموقع معركة عنيفة هامة . وتعترف المصادر الايطالية بان خسائر الطرفين كانتُ فادحة . وكانت هذه المعركة من اهم المعارك التي جرت في تلك المنطقة سنة ١٩٢٨.

يقول الجنرال غراتسياني ( لقد كانت خسائرنا في الضباط والجنود خسائر خطيرة جدا ، وكان اشد منها خطرا خسائر العدو ) .

وقامت الطائرات الايطالية بملاحقة جماعات المجاهدين طوال الايام التالية ، كما قامت القوات الايطالية باعمال قمع واسعة ونفذت حكم الاعدام في كثير من رجالات المنطقة وعملت على تهجير السكان الى السواحل الشرقية(١).

بش عتّاقة (برقة)

وقع في هذا المكان يوم ١١ مايو ١٩٢٧ صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية(٢) .

بئر عثمان (منطقة غدامس)

جرى بهذا الموقع قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ه ابريل ١٩٢٦ ، ضمن سلسلة الهجمات والعمليات الحربية التي قام بها المجاهدون ضد المواقع الايطالية ، وطرق مواصلاتها ، كجزء من عمليات التصدي للتوغل الايطالي نحو المناطق الجنوبية(٢).

<sup>(1)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 291-302.

<sup>-</sup> Bollati, p. 155-156-157.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 86-87.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 136-137.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 344.

<sup>(3)</sup> Grosso, p. 342.

بشر علاق

( موقع بين الجبل الفربي والحمادة الحمراء ، جنوبي جادو )

في مستهل سنة ١٩٣٩ عقــد مؤتمر ضم زعماء حركة المقاومة في الشاطيء والقبلة والنوفلية ، وتقرر في هذا الاجتماع ، القيام بحركة مقاومة واسعة ، ومهاجمة المواقع والحاميات الايطالية ، في جبل نفوسة والقبلة والجفرة ومنطقة سرت ، واثارة الاهالي الواقعين تحت الاحتلال، في محاولة لأشعال ثورة جماعية . وقد بدأ المجاهدون يجتمعون في ١٣ مارس ١٩٢٩ حول بئر الرشيدية وعسيلة وجيفة . وجرت يوم ١٤ مارس معركة النوفلية وهي تدخل في اطار هذا التنظيم. وفي فجر التاسع من ابريل الحامية الإيطالية في بئر علاق ، وكانت تتكون من القوات الاضافية لسلاح الفرسان ٤ وتعترف المصادر الإيطالية بأن هـذه الحامية طوقت تطويقاً تاما ، وابيدت تقريبا ، ولم ينج منها الا عدد قليل من الجنود الذين وصلوا بعد ثلاثة ايام الى جادو . كانت الحامية تتكون من ٥٠ جنديا قتل منهم ٣٥ ولاذ الباقون بالفرار . وكانت هذه المعركة انذارا للقوى الاستعمارية الايطالية ، اضطرتها الى القيام بعمليات عسكرية واسعة في القبلة في ربيع ١٩٢٩ ، وذلك بتنفيذ الاستراتيجية الايطالية المطبقة في مثل هذه الحالات ، والتي تعتمد على تحريك قوات من جهات مختلفة ، بنية الاحاطة بالمجاهدين ، مع الحرص الشديد على السيطرة على مصادر الميام . ومن هنا ما نلاحظه من كثرة المعارك التي كانت تدور حول الوديان والآبار . وقد ترتبت على هذه المعركة معارك اخرى كانت استمرارا لها في (كاف المتكية) ١٧ ابريل (وام ملاح ٢٢ ابريل) وام الريش ( ٢٢ أبريل ) . وقد انتهت بها المرحلة الاولى من هذه العمليات(١) .

#### بئر العلقة

بعد معركة بئر الشويرف ، وأم الخيل ( ٢٦ مايو ١٩٢٩ ) تحول المجاهدون الى بئر العلقة . واخذت القوات الايطالية نطاردهم بطائراتها وكتائبها حتى اصدمت بهم عند بئر العلقة يوم ٢٨ مايو ١٩٢٩ في معركة قصيرة ، ولكنها كانت عنيفة ضارية تحول المجاهدون على اترها الى بئر قشيرية وقد اصيبوا بخسائر فادحة نتيجة عدم التكافؤ في القوى ، وعدم ونتيجة استخدام الايطاليين للطيران في محاولة تشتيتهم وتفريقهم ، وعدم تسكينهم من فرضة الاستقرار .

وتعتبر هذه من المعارك الختامية الستي جرت في منطقة القبلة وتزعم المصادر الايطالية انه قد قتل من المجاهدين في المعركتين ما يقرب من ٢٦٠ شخصا .

وقامت القوات الايطالية بعمليات ارهابية واسعة في المنطقة لتجريد السكان من السلاح(٢) .

- Boilati, p. 153-154-155.
   L'opera dell' aeronautica, p. 138.
   La nuova Italia d'oltremare, p. 91.
   Belardine Ili, p. 250.
- (2) Graznai : verso il Fezzan, p 332. La nuova Italia d'oltremare, p. 94. Bolíati, p. 159. Grosso, p. 354 L'opera dell' aeronautica, p 139.

## يثر العيّاط

( الموقع منطقة الشاطيء بغزان )

اعتمد الايطاليون اعتمادا كبيرا في هـــذه المرحلة مـــن عملياتهم المسكرية الموجهة السي احتلال فزان ، عملي العناصر غير النظامية العاملة لحسابهم والتابعة او الملحقة بقواتهم العسكرية النظامية . وذلك بسبب جهلهم بطبيعة المواقع الصحراوية الدَّاخلية ، وعجزهم عن حروب الصحراء ، ورغبتهم في تعسيق الخلاف والتناحر بسين العناصر الاهلية نفسها ، تطبيقا للشعار الذي كان يستوحيه الجنرال غراتسياني ويعسل به ( فرق تسند ) .

وقد قام المجاهدون بمحاصرة قوة غير نظامية في بئر العباط حيي اضطرت القوات الايطالية الى تسوينها وتجهيزها بواسطة الطائرات التي كانت تقوم في نفس الوقت بضرب المجاهدين وملاحقتهم .

ونشبت في هذا الموقع معركة حربية بين المجاهدين والقوات غير النظامية يوم ١٨ ستمبر ١٩٣٩ اشتركت فيها الطائرات ، منا اضطر المحاهدين الى العلاء عن الواحة (١).

<sup>(1)</sup> L'opera dell'aeronautica, p. 142-143.

<sup>-</sup> Bollati, p. 168.

و بذكر بولاتي أن المعركة جرت في ١٨ أكتوبر ١٩٢٩ - La nuova Italia d'oltremare, p. 97.

### بئر الفاتية

في هذا الموقع نصب المجاهدون كمينا لقافلة عسكرية ايطالية ، كانت خارجة من مزدة في طريقها الى براك . وقام المجاهدون بمهاجمتها في يوم ٢٦ اغسطس ١٩١٤ فابادوها ولم ينج من افرادها \_ باعتراف المصادر الايطالية \_ سوى جنديين ارتريين ، وصلا الى براك مشيا على الاقدام بعد ثمانية ايام من المعركة(١) .

بئر الفاطمية ( الموقع بمنطقة سرت )

جرى في هذا الموقع يوم ٧ يناير ١٩٢٨ صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية العاملة في المنطقة . ومن المعروف ان ايطاليا قد اهتمت في هذه الفترة بتأكيد سيطرتها على منطقة الخليج والمناطق الصحراوية المتاخمة لها ضمن خطتها الرامية الى التوغل نحو فزان والحدود المجنوبية (٢) .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 157.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 165.

<sup>-</sup> Belardinelli, p. 154.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 346.

بئر الفرجان (منطقة ترهونـــة)

بعد معركة وادي ويف ١١ ستمبر ١٩٢٣ ، وفي نطاق العمليات التي جرت خلال هذه الفترة لاخماد حركة المقاومة السبي تجددت عقب الاحتلال الايطالي لغريان وترهونة والقصبات ومصراتة ، وانتشرت في المناطق الواقعة بين ترهونة وغريان ، وترهونة والقصبات ، والقصبات وزليطن ، وزليطن ومصراتة . واجهت قوات الكولونيل متزتي الزاحفة على ترهونة من غريان في الساعات الاولى من يوم ١٣ ستسبر ١٩٢٣ مجموعة من المجاهدين عند بئر الفرجان ( شرقي ترهونة ) وقد انتشروا على جبهة واسعة لصد هذا الزحف وتعطيله ، وشهد هذا المكان صراعا ضاريا ومقاومة اتسست كما يقول الجنرال غراتسياني بالعنف والصمود .

وتعرف هذه المعركة باسم معركة الاكوام(١) .

بئر فلاّجة

(موقع على بعد ١٥ ك جنوب غربي مصرانة)

اثناء تجدد حركة المفاومة في صيف وخريف ١٩٢٣ جرد الايطاليون حملة كبيرة بقيادة الكولونيل متزتي ، للقضاء على حركة المقاومة التي

<sup>(1)</sup> Mezzetti : guerra in Libia, p. 79-80-81

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 151,

<sup>-</sup> La rinoscita della Tripolitania, p. 165.

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 202.

<sup>-</sup> Bollati, p. 157.

اخذت تعلن عن نفسها في كثير من المواقع التي احتلها الايطاليون في تلك السنة ، والسنة السابقة لها وبصفة خاصة في مناطق ترهونة ، والساحل الشرقي حتى مصراتة . وقد جرت في نطاق هذه الحمله عدة معارك .

وكان من اهم المعارك التي جرت في منطقة مصراتة في هذه الفترة معركة بئر فلاجة التي تصدى فيها المجاهدون لقوات متزتي الزاحفة من زليطن بالتعاون مع الحامية الايطالية في مصراتة.

وواجهت قوات متزتي مقاومة عنيفة على طول الطريق التي سلكتها من زليطن حتى موقع المعركة في بئر فلاجة الذي شهد في هذا اليوم ( ٢١ ستمبر ١٩٢٣ ) معركة عنيفة هامة . وقد خدع المجاهدون القوات الايطالية بتشكيلاتهم المنظمة وبدلاتهم الكاكي فظنوهم على البعد من قواتهم . وكاد يتلفهم هذا الظن . وقد صور الكولونيل متزتي هذا الموقف في كتابه حرب في ليبيا الذي ارخ فيه لهذه المعركة التي قاد فيها الجانب الايطالي (١) .

<sup>(1)</sup> Mezzetti: guerre in Libia, p. 86-87-88.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 202.

Bollati, p. 159.

<sup>-</sup> Grosso, p. 331.

Gabelli, p. 350-, vol. II.

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 152.

La rinascita della Tripolitania, p. 165-166.

<sup>-</sup> Rapex, p. 331-366.

بش القديرية (منطقة مصراتة)

جرى بهذا الموقع صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١١ فبراير ١٩١٥ ضمن حركة المقاومة التي عمت مناطق فزان والجفرة والخليج خلال هذه الفترة (١).

بئر قراسة

( منطقة الحدود الليبية الشرقية )

ضمن العمليات العديدة التيكانت تجري على الحدود الشرقية وقع يوم ١٦ يوليو ١٩٢٨ صدام مسلح بين فئة من المجاهدين ومجموعة من القوات الايطالية التي كانت قد شددت الرقابة على هذه المنطقة لمنع تسرب الاسلحة والتسلل عبر الحدود المصرية (٢).

بئر قزیر (الموقع بمصراتــــة)

جرت في هذا الموقع اشتباكات بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٨ و٩ ستمبر ١٩٢٣ في نطاق عمليات المقاومة التي تجددت وانتشرت في تلك الفترة في المناطق المحتلة من ترهونة ومسلاتة والخمس وزليطن ومصراتة ، مما دفع بالايطاليين الى تجريد حملات عسكرية كبيرة ، ضد المناطق المذكورة(٣) .

- (1) Grosso, p 290.
- (2) Grosso, p. 351.
- (3) Grosso, p. 331.

#### بئر قطيفة

في شهر ابريل من سنة ١٩١٤ نشطت حركة المقاومة للوجود الايطالي في فزان ، واخذ المجاهدون يعملون على عزل قوات الكولونيل مياني عن الساحل ، ومنعه من الاتصال بقواعد الجيش الايطالي في الجفرة وسرت ، كجزء من عملية واسعة تهدف الى محاصرة تلك القوة التي توغلت في اراضي فزان . وفي اطار هذه الخطة البارعة وقعت عدة عمليات حربية ناجحة استهدفت في المرحلة الاولى قواف التموين والامدادات الابطالية .

وقد قامت في اول ابريل ١٩١٤ قوة من المجاهدين بمهاجمة قافلة تموين ايطالية واشتبكت في معركة مع حراسها ، والحقت بسهم اضرارا فادحة ، وقد كانت القافلة في طريقها من سرت الى سوكنة .

وفي نهاية عام ١٩١٤ ، وفي نطاق المقاومة الشاملة التي سرت في دواخل طرابلس الغرب وفزان ، قامت قوة من المجاهدين بمهاجمة الحامية الايطالية في بئر قطيفة وارغمتها على الفرار والتحول عن الموقع(٢).

بئر القلطة

( موقع بالجبل الاخضر ببرقة )

بعد معركة بئر القندولة التي جرت في ٢١ ابريل ١٩١٤ تحول المجاهدون الذين شاركوا في هدده المعركة الى بئر القلطة ، واخذوا يهددون ويهاجمون من حين الى آخر ، مواقع العدو الذي لم يطمئن الى

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 155.Zoli : nel Fezzan.

وجود القوة ، فحشد قوة خرجت عليهم من مراوة ، وفاجأتهم عند بئر القلطة ، حيث نشبت معركة حامية بين القوتين ( ١٦ مايو ١٩١٤ ) نهب فيها الايطاليون كل ما وصل الى ايديهم من ثروة حيوانية(١) .

## بئر قلولود

(موقع الى الشمال الشرقي من زاوية الخروبة بالجبل الاخضر ببرقة)

وقعت في هذا المكان معركة ضد القوات الايطالية يوم ٨ مايو ١٩٢٤ ضمن سلسلة المعارك والاشتباكات العديدة التي شهدتها هذه المنطقة خلال تلك السنة(٢).

## بئر القندولة

( ١٥ ك الى الفرب والجنوب الفربي لسلنطة بالجبل الاخضر ببرقة )

في هذا الموقع وفي يوم ٢١ ابريل ١٩١٤ تعرضت قافلة عسكرية الطالية كانت متجهة من سلنطة الى مراوة لتزويد الحامية المرابطة بها ، الى هجوم عنيف شنته قوة من المجاهدين، تقدر بحوالي اربعمائة مسلح، وقد حاولت القوة الإيطالية صد هذا الهجوم والتحصن بالموقع ، ولكن ذلك لم يجد شيئا اذ تواصلت عليها الهجومات الليلية مما اضطرها الى الاستنجاد بقوات اخرى من مراوة وسلنطة .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 283.

<sup>--</sup> Gaibi, p. 395.

<sup>-</sup> Grosso, p. 278.

<sup>(2)</sup> Bollati, p. 284.

وتقول المصادر الايطالية انه قد قتل من الوطنيين في هذه المعركة ما يقرب من مئة وخمسين مجاهدا . وقد منيت القوات الايطالية بخسائر فادحة خاصة في المرحلة الاولى من المعركة . حيث سيطر المجاهدون على الموقف عند بداية الهجوم .

وكانت هذه المنطقة ايضا مسرحا للعمليات العسكرية التي جرت في الجبل الاخضر سنة ١٩٢٨ ، حين قامت القوات الايطالية بمطاردة المجاهدين وعائلاتهم وشنت عليهم الغارات الجوية والبرية . ففي ١١ اغسطس ١٩٢٨ قامت قوة ايطالية بمهاجمة جماعة من المجاهدين في هذا الموقع ودخلت معهم في معركة حامية اشترك فيها الطيران بالقاء القنابل على نجوع البدو(١) .

## بئر كتيتات

ضمن الحملة الواسعة التي شنتها القوات الايطالية بقيادة الجنرال متزتي على مواقع المجاهدين في الجبل الاخضر ، قامت قوة ايطالية بمهاجمة مجموعة من المجاهدين في بئر كتيتات يوم ٩ يناير ١٩٢٩. وتقول المصادر الايطالية انه قد استشهد في هذه المعركة ٣٨ شهيدا كما اسر الايطاليون بعض النساء والاطفال ، واستولوا على مئات من رؤس الابل والاغنام(٢).

- (1) Bollati, p. 283.
  - -- Operazioni dell' aeronautica, p. 155.
  - Teruzzi : Cirenaica verde, p. 268.
  - Gaibi, p. 386-518.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 159.
- (2) Mezzetti : guerra in Libia, p. 255.
  - Bollati, p. 284.

يش الكواريم (مصراتـــة)

ظن الايطاليون ، ان المقاومة قد انتهت ، في كافة المناطق التي تمكنوا من السيطرة عليها ، اثر عملياتهم العسكرية التي جرت خلال الفترة الواقعة بين ٢٢ ــ ١٩٢٣ ، الا ان المقاومة لم تلبث ان تجددت بعنف ، في صيف سنة ١٩٢٣ ، وانتشرت في كافة المناطق المحتلة ، واصبحت تهدد الاحتلال تهديدا خطيرا وتنذره بالوضع الذي اصابه في سنة ١٩١٥ .

وقد قدر المستعمرون خطورة هذه الحركة ، وما تحمله من نذر جدية ، بعد ان اتجهت حركة المقاومة ، الى ضرب خطوط مواصلات العدو ، ومحاولة عزل حامياته التي اخذت تواجه مضايقات مستمرة ، من تجمعات المجاهدين في مختلف الاماكن .

وكان (فند قالجمل) بمصراتة من هذه المراكز الهامة التي تتجمع حولها قوات المجاهدين . وله يطمئن الاعداء الى وجود هذه القوة جنوبي مصراتة ، خاصة بعد ان قامت بعض الوحدات الوطنية بالتوغل في المناطق المحتلة في مصراتة وهاجمت المواقع الايطالية في زاوية المحجوب . ومن اجل ذلك اعدت حملة بقيادة الكولونيل متزتي ، واصطدمت هذه الحملة بالمجاهدين في الصباح الباكر من يوم ١٣ اكتوبر واصطدمت هذه الجمل . واضطر المجاهدون بعد معركة عنيفة ، ومقاومة صامدة الى التحول الى مواقعهم الرئيسية في بئر الكراريم ، بعد ان استخدم العدو الطيران على نطاق واسع للسيطرة على الوضع .

ويبعد فندق الجمل عن بئر الكراريم حوالي خمس كيلومترات حيث قامت القوات الايطالية بملاحقتهم هناك . وتقدر قوة المجاهدين

بحوالي ١٢٠٠ مجاهد من المشاة و ٢٠٠ مجاهد من الفرسان ، مع بعض القطع المدفعية والرشاشات ، وتعترف المصادر الإيطالية ، بان المجاهدين قد أحسنوا التحصن في هذا الموقع الذي هاجمه العدو بقواته الكبيرة ، هجوما اماميا وخلفيا ، ونشبت من جراء ذلك معركة ضارية . وبعد معركة عنيفة ، استشهد فيها للمصادر الإيطالية للمحادر الإيطالية للمحاهدا ، اضطر بقية المجاهدين الى الانسحاب عن هذا الموقع ، بعد ان كبدوا العدو خسائر فادحة ، وبرز في هذه المعركة اسم عون سوف الذي كان له فيها دور مشهود يذكره المجاهدون الذين حضروا الموقعة اذ ساعد تدخله في انقاد الموقف ، وتأمين انسحاب أسر المجاهدين الى المناطق الشرقية التي لم تكن قد وقعت حتى ذلك الوقت في قبضة الاحتلال . وقد جرح عون في هذه المعركة كما جرح ابراهيم الشتيوي ابن رمضان الشتيوي وكان شابا حدثا ، خلف سعدون في قيادة المجاهدين . وقد أرخ لهذه المعركة الجنرال متزتي في كتابه ( الحرب في ليبيا )(۱) .

<sup>(1)</sup> Mezzetti: guerra in Libia, p. 92-93-94-95.

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 154.

<sup>-</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 167.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 203.

<sup>-</sup> Gabelli, p. 351-352.

<sup>-</sup> Rapex, p. 331-333.

<sup>-</sup> Bollati, p. 155.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 91.

<sup>-</sup> Grosso, p. 332,

#### بئر الكردمين

(منطقة ككلة بالجبل الغربي بطرابلس الفرب)

كانت الثورة البي اندلعت في كافة المناطق في يونيو ١٩١٥ ، وأرغمت القوات الإيطالية عن الجلاء عن كافة المواقع الداخلية التي تحتلها ، وسحب حامياتها الموجودة بها ، قد دفعت العدو الى محاولة القيام بعسليات عسكرية بقصد اعادة السيطرة على الجبل . وفي نطاق هذه العمليات ، خرجت قوة ايطالية من غريان بنية اعادة احتلال كاباو ، ولكنها ما كادت تتحرك من قواعدها في غريان ، حتى فوجئت بهجوم عنيف ، من قبل المجاهدين ، دارت على اثره معركة حامية في بئر الكردمين ( ١ يوليو ١٩١٥ ) ، تكبد فيها العدو خسائر فادحة واضط الى الانسحاب والعودة الى غريان ، والتخلي عن الخطة الرامية الى العادة احتلال الجبل الذي لم يتمكن من العودة اليه بعد ذلك الا اثناء الحملة الاستعمارية الثانية في سنة ١٩٦٢) .

بئر الكور

(منطقة غريان بطرابلس الفرب)

وقعت في هذا المكان اشتباكات بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٦ يونيو ١٩١٥ في نطاق حركة الثورة التي انتشرت في هذه المنطقة عقب معركة الفرضابية(٢).

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 ai dicembre 1924, p. 173.
  - Bollati, p. 155.
  - La formazione de l'Impero, p. 478.
  - Belardinelli, p. 166-167.
- (2) Grosso, p. 297.

## بئر كوكة

( منطقة العزيزية بطرابلس الفرب )

جرت في همذا الموقع معركة يوم ٣٠ مايو ١٩٣٢ ضد قوات الكولونيل بيللي ، المتحركة من قواعدها في العزيزية ، نحو الطرق المؤدية الى غريان في بئر كوكة وفندق الشيباني والوديان الواقعة جنوب غريان ، وذلك للسيطرة على المنطقة الواقعة بين بئر ترينة وسيدي السائح لحماية الجناح الايسر لقوات بتساري وشغل المجاهدين في منطقة العزيزية وغريان ، بمعارك جانبية ، تخفف من ضغطهم ومشاركتهم في مواجهة حركة الزحف الكبيرة التي كان يقودها غراتسياني في تلك الايام ضد الجوش (١).

بئر الكويفات ( برتــة )

نشبت في همذا الموقع يوم ١٩ يوليو ١٩٢٧ معركة حامية بين المجاهدين والقوات الايطالية وهي تعتبر امتدادا للمعركة التي جرت قبل ذلك في رأس الجلاز<sup>(٢)</sup>.

<sup>(1)</sup> Rapex, p 237.

Le operazioni militari in 'Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 193-194.

<sup>-</sup> Gabelli, p. 254-2.

<sup>(2)</sup> Bollati, p. 283.

بش مداكم ( منطقة العزيزية بئر الغنم )

في نطاق الحملة العسكرية الكبيرة التي جردها الايطاليون من اجل احتلال الجبل الغربي ، بقيادة الجنرال غراتسياني . وفي اطار العملية العسكرية الواسعة التي اقتضت تحريك عدة قوات من جهات مختلفة . واجهت قوات الكولونيل بتساري المتحركة من الزاوية وبئر الغنم لاسناد قوات غراتسياني العاملة في الجبل ، معركة شديدة في يوم ٢٧ اكتوبر قوات غراتسياني العاملة في الجبل ، معركة شديدة في يوم ٢٧ اكتوبر 1٩٣٢ في بئر مداكم (١) .

بئر مردومة (منطقة سرت)

جرت بهذا الموقع اشتباكات حربية بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٢٤ ستمبر ١٩٢٩ ضمن العمليات العسكرية الايطالية التي قام بها الايطاليون من اجل ترسيخ احتلالهم لمنطقة الخليج(٢).

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 325.

<sup>—</sup> Rapex, p. 231.

<sup>-</sup> Gabelli, p. 292.2.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 356.

# بش المرغني

( منطقة العزيزية بطرابلس الغرب )

جرت في هــذا الموقع يوم ٣٠ ابريل ١٩٣٢ ، معركة حامية بين المجاهدين والقوات الايطالية ، وذلك في نطاق العمليات التي كانت تقوم بها ، من اجل السيطرة على مناطق العزيزية وسواني بني آدم وفندق بن غشير ، وفك الحصار المضروب حول الحامية المرابطة بالعزيزية .

وكانت حامية العزيزية مكونة من الاريتريين بالاضافة الى بعض الضباط والجنود الايطاليين ، وتبلغ في مجموعها حوالي ٧٥٥ فردا . وكان المجاهدون قد ضربوا حصارا حولها ، وقطعوا عليها سبيل الاتصال البري ، بالقواعد الايطالية في جنزور وطرابلس ، بعد ان قاموا بنسف خط السكة الحديدية ، فاضطر الايطاليون ازاء ذلك الى اقامة خط جوى للاتصال بهذه الحامية .

وكان فك الحصار عن هذه الحامية ، والسيطرة عليها ، واعادة ربط الخطوط الحديدية ، من الاهداف الرئيسية للخطة العسكرية التي نفذت آنذاك ، تمهيدا للعمليات التالية في الجبل الغربي .

وقد تمكنت القوات الايطالية بعد معركة بئر المرغني من الزحف على فندق الشريف(١).

<sup>(1)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 60.

<sup>-</sup> Rapex, p. 229.

<sup>-</sup> Gabelli, p. 234-235.

<sup>-</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 144.

<sup>-</sup> Grosso, p. 323.

بش مطراثین (منطقة سرت)

جرت في هذا الموقع اشتباكات بين مجموعة من المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٥ يوليو ١٩٢٥ في نطاق العمليات الايطالية الرامية الى تكريس الاحتلال لمنطقة الخليج وتأكيد السيادة الاستعمارية عليه(١)

بئر الميص

( منطقة الجبل الاخضر ، قرب شحات )

جرت بهذا الموقع معركة يوم ١٣ يونيو ١٩١٤ ضد القوات الايطالية ضمن سلسلة المعارك والهجمات الستي شنها الوطنيون على الحاميات الايطالية وطرق مواصلاتها(٢).

بئر الوطية

(منطقة غدامس)

جرت في هذا الموقع معركة قصيرة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١٥ فبراير ١٩٢٤ ضمن العمليات الحربية الستي وقعت في المناطق المجاورة لنالوت وغدامس<sup>(٦)</sup>.

- (1) Grosso, p. 356.
- (2) Grosso, p. 279.
  - Nuova Italia d'oltremare, p. 162.
- (3) Grosso, p. 334.

#### بيضافم

( موقع على بعد ٣٠ ك نسمان شرقى الزوينسنة بمنطقة اجدابيا ،

شهد هذا الموقع في يوم ٢٨ يونيو ١٩١٤ معركة عنيفة بين المجاهدين والايطاليين السذين كانوا يزحفون بقواتهم عسلى الساوون واجدابيا في نطاق العمليات التي قاموا بها في تلك الفنرة في محاولة توسيع رقعة احتلالهم في المنطقة المعروفة لديهم باسم ( الجنوب البنغازي ) .

وقد عاد الايطاليون الى احتلال هذا الموقع الذي جُلوا عنه بعد الثورة الشاملة التي انتشرت في ليبيا عقب سعركة القرضابية . وذلك في ١٩ ابريل ١٩٣٣ ضسن العملية الحربية الكبيرة التي جرت في تلك الفترة من اجل احتلال اجدابيا(١) .

<sup>(1)</sup> La nuovo Italia d'oltremare, p. 138.

<sup>-</sup> Bollati, p. 275.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 395

<sup>-</sup> Grosso, p. 279.

# حرف التاء

 ناجوراء
 ترهونة

 تازربو
 تكوت

 تاكنس
 تىلغزه

 تاكيومت
 تونبن

 تاورغاء
 تاورغاء

#### تاجو راء

استولى الايطاليون على تاجوراء ، يوم ٣ ديسمبر ١٩١١ ، بعد المعارك الشهيرة التي جرت في ضواحي مدينة طرابلس ، ( الهاني والمصري وابي مليانة وشارع الشط وعين زارة ) . وقد تم لهم الاستيلاء عليها دون مقاومة ، بعد ان استنفذت المعارك السابقة جهد المجاهدين .

شهدت تاجوراء يوم ١٧ ابريل ١٩١٢ ، معركة جرت بين قوة من الفرسان الوطنيين الذين قاموا بمهاجمة قافلة ايطالية ، وقد هبئت لنجدة القافلة قوات ايطالية اخرى . وتذكر المصادر الإيطالية انه استشهد في هذه المعركة من الليبيين ما يقرب من اربعين مجاهدا(١) .

تازر بو

( من الواحات الليبية قرب الكفرة )

تتيجة للملاحقة المستمرة ، ومطاردة القوات الايطالية الاستعمارية لبقايا المجاهدين الذين تولوا اثارة حركة المقاومة في السنوات الاخيرة من الجهاد ، في منطقة سرت وواحات اجدابيا والكفرة ، واغلبهم من اولاد سليمان والمغاربة ، تحولت البقية الباقية من المجاهدين ، نحو منطقة الواحات ، واتخذت من واحة (تازربو) قاعدة لها ، تواجه منها

<sup>(1)</sup> Campagna di Libia, p. 94, vol. II.

<sup>-</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 1142, vol. VI.

<sup>-</sup> Bollati, p. 220.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 157.

<sup>-</sup> Grosso, p. 250.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 304.

العدو ، كما اتخذوا منها نقطة تجمع وانطلاق ، نحو الهجرة الى الاراضي المصرية او المناطق الجنوبية حيث تشاد والسودان . وقد اضطر بعضهم ، تحت ضغط الظروف القاسية ، الى الاستيلاء على إبل الاهالي للهجرة عليها ، والنزوح السي خارج الحدود . وحاول غراتسياني في كتابه (برقة المهدأة) ان يبالغ ويهول من شأن هذا التصرف ، ويصوره بصورة النهب والسلب ، بقصد تشويه حركة الجهاد في هذه المرحلة . متناسيا ما نهبته قواته ، منذ بدأت عملياتها الحربية في ١٩٢٢ ، حتى نهاية حركة الجهاد .

واستمرارا مع السياسة الاستعمارية الهادفة الى تطهير المنطقة من كل جيوب المقاومة ، وخوفا من النتائج التي تترتب على تجمع المجاهدين في هذه المنطقة ، قامت الطائرات الايطالية بغارات جوية على الواحة يوم ٣١ يوليو ١٩٣٠ ، ألقت فيها اطنانا من المتفجرات والقنابل ، وقد ذهب اغلب هذه القنابل في الرمال ، ولم يكن لها اثر تدميري ، لصغر الواحة وعدم وجود المنشآت بها ، وتحول المجاهدون اثر ذلك الى الكفرة وبعضهم الى التاج(١) .

# تاكنس

بلدة بالجبل الاخضر ، تقع الى الجتوب الشرقي من طلميثة والمرج. كانت مسرحا لمعركة شهيرة ، جرت في الفترات الاولى ، من العمليات الحربية الايطالية التي تهدف الى السيطرة على الجبل الاخضر . وكان

<sup>(1)</sup> Graziani : Cirenaica perificata, p. 168.

<sup>-</sup> Ministero degli affari esteri (l'Italia in Africa) l'opera dell'aeronautica, p. 166.

<sup>-</sup> Boliati, p. 342.

المجاهدون قد اتخذوا مواقعهم قرب تاكنس ، وتجمعت قوة منهم تقدر بحوالى اربعة الاف مجاهد ، واستعدوا لمواجهة التحركات الايطالية .

وقد خرجت يوم ١٦ ستمبر ١٩١٣ قوة ايطالية بقيادة الجنرال توريللي Torell للقيام بهجوم مباشر على مواقع المجاهدين ، الا ان رصاص المجاهدين لم يلبث ان أردى القائد الايطالي ، فور بداية المعركة التي سجلت في مراحلها الاولى سيطرة وغلبة للمجاهدين على قوات المعدو ، ولكن تدخل القوات المكلفة بالتطويق والالتفاف ، قد أوجد المجاهدين في ظرف دقيق حرج ، مما اضطرهم الى التخلي عن الموقع محبطين محاولة التطويق ، بعد ان ابدوا مقاومة عنيفة شهدت بها البلاغات الرسسية . وقد تكبد العدو خسائر فادحة في هذه المعركة ، كان من ابرزها مقتل القائد المذكور الجنرال توريللي .

كما جرت بهــذه المنطقة معركتان بتاريخ ٣ فبراير ١٩٢٤ و ١١ ا اغسطس ١٩٢٧ ضــمن حركة المقاومة في الجبل الاخضر أبان المرحلة الاخيرة من الجهاد(١).

تاكبومت

(موقع بفزان عند الحدود الليبية الجزائرية)

اثناء العمليات الحربية الاخيرة في فزان ، وفي المراحل الاخيرة من المقاومة بها ، تحول المجاهدون نحو الحدود الجزائرية ، بعد المعارك

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 1174, vol. VI.

<sup>-</sup> Bollati, p. 342.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 463.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 373-374.

<sup>-</sup> Grosso, p. 273-334-344.

العنيفة التي خاضوها في القبلة وفزان . وقد جدّت القوات الايطالية في ملاحقتهم ومطاردتهم ، بواسطة الطيران الدني اخذ يقصفهم بقنابله ومدافعه الرشاشة ، واستمرت هذه الملاحقة ، حتى الحدود الجزائرية التي لجأ اليها اولئك المجاهدون وقد ضرب هذا الموقع يومي ١٣ – ١٤ فبراير ١٩٣٠ في الوقت الدني كانت تزحف نحوه قوات غراتسياني منطلقة من قواعدها في أوباري .

وتوقفت الملاحقة عند الحدود . بعد أن التقط الايطاليون اشارات هاتفية فرنسية ، تشير الى ان لجوءهم السى الحدود الجزائرية ، كان مشروطا بتسليم الاسلحة(١) .

### تاور غاء

احتلها الايطاليون للمرة الاولى ، بعد معاهدة لوزان ، ضمن المواقع التي قاموا باحتلالها من منطقة مصراتة . وانشأوا بها حامية عسكرية . وعندما اندلعت الثورة الشاملة ضد الاحتلال الايطالي ، عقب معركة القرضايية ، ضرب المجاهدون حولها حصارا في ١٨ مايو ١٩١٥ أثر عودتهم من المعركة المذكورة التي هزم فيها الايطاليون شر هزيمة . وحاولت القوات الايطالية المرابطة في مصراتة فك الحصار عن الحامية ، وخرجت اليها في قوة كبيرة ، ولكنها ووجهت بمقاومة عنيفة عند فندق الجمل ، أضطرتها الى العودة على اعقابها خاسرة .

<sup>(1)</sup> Nuova Italia d'oltremare, p.

<sup>—</sup> Ministero affari esteri (l'Italia in Africa) l'opera dell'aeronautica p. 148.

<sup>-</sup> Bollati, p. 220.

وقد تمكنت الحامية بعد ذلك من الانسحاب ، في ظروف سيئة شاقة ، عبر الطريق المحاذية للبحر .

بعد ان عاد الايطاليون الى احتلال مصراتة المدينة في ١٦ فبراير ١٩٢٣ ، وجهوا قــوة الى احتلال تاورغاء ، تمكنت من دخولها عقب معركة قصيرة يوم ١٠ مارس ١٩٣٣ ، واتخذهـا الايطاليون قاعــدة لعملياتهم العسكرية في المنطقة وخرجت منها يوم ١ مايو ١٩٣٣ ، تلك القوة التي دخلت في معركة مع المجاهدين ، في بئر تاجموت (سواني المشرك )(١).

### ترهونة

احتلها الايطاليون عقب معاهدة اوشي لوزان ، ودخلوها يوم ١٨ ديسمبر ١٩١٢ ، وظلت حامياتهم تقيم بها الى ان اندلعت الثورة في سنة ١٩١٥ وانتشرت في مناطق القبلة والجنوب ومنطقة سرت ، فادت الى انهيار الاحتلال الايطالي في كافة المواقع الداخلية ، نتيجة للهزيمة المنكرة التي اصيب بها الايطاليون في معركة وادي مرسيط ومعركة القرضايية (قصر ابو هادي ) . وقد ترتب على ذلك محاصرة الحامية الايطالية في ترهونة ، مما دفع حكومة الولاية الى محاولة انقاذها ، وفك الحصار عنها ، وسحبها الى الساحل . وعمدت القيادة الى اعداد قوة كبيرة ، بقيادة الكولونيل روستى ، في محاولة منها لدعم الحامية المذكورة ، بقيادة الكولونيل روستى ، في محاولة منها لدعم الحامية المذكورة ،

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 173-201.

<sup>-</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 163-164.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 44.

<sup>-</sup> Bollati, p. 223.

وتزويدها بالامدادات والتموين ، بعد ان انقطع عليها سبيل الاتصال بالقواعد الرئيسية في الساحل ، وقد خرجت هذه القوة الكبيرة من العزيزية يوم ١٢ مايو ١٩١٥ ، متجهة نحو ترهونة ، ولكنها اوقفت في اليوم التالي (١٣ مايو ١٩١٥) عند وادي ملغا ، واضطرها المجاهدون الي الانسحاب ، بعد ان كبدوها خسائر فادحة . وقد هبت لنجدتها قوة اخرى من العزيزية بقيادة الكولونيل بيليا الذي استطاع الوصول الى ترهونة يوم ١٦ مايو ١٩٥٥ ، الا ان قافلة الامدادات ، لم تتمكن من اللحاق مباشرة بالقوة السابقة ، وخرجت من العزيزية في يوم ١٧ مايو متجهة نحو ترهونة ، غير ان المجاهدين احاطوا بها في (سوق الاحد) وهاجموها فابادوها وشتتوها وغنموا ما كان معها من الامدادات والمؤن . واضطر الايطاليون السي تجريد قدة اخرى كبيرة ، بقيادة والكولونيل مونتي ، لحراسة قافلة اخرى من الامدادات ، ولكنها هوجمت هي الاخرى من قبل المجاهدين الذين كانوا يترصدونها في منطقة (سيدي الوليد) ، واضطرت الى الانسحاب الى العزيزية خوفا من المصير الذي واجه القوة السابقة .

وبعد ان فشلت كل المحاولات ، للاتصال بترهونة عن هذا الطريق (طريق العزيزية) اتجه الايطاليون الى محاولة توجيه قوة اخرى عن طريق القصبات ، فوضعت كتيبة تحت قيادة الكولونيل (كاسينس) ، ولكن هذه القوة ايضا ، لم تستطع ان تبلغ اهدافها بالنظر الى المقاومة العنيفة التي لقيتها في المنطقة . وابلغت القوة الايطالية في القصبات ، بالعمل على شغل المجاهدين ، وجرهم الى منطقة الداوون، اثناء المحاولة الجديدة التي ستقوم بها حامية ترهونة ، للخروج من الحصار ، متجهة الى عين زارة عن طريق سوق الاحد ، على ان تقوم القوة الايطالية في العزيزية وعين زارة بعمليات مماثلة للعملية المطلوبة من القوة الايطالية في العزيزية وعين زارة بعمليات مماثلة للعملية المطلوبة من القوة الايطالية في القصبات .

وفي يوم ١٨ مايو ١٩١٥ تحركت الحامية المذكورة ، بعد ان وفرت لها كافة الضمانات ، ولكنها ما كادت تبدأ الحركة حتى واجهت هجمات متتالية من المجاهدين الذين الحقوا بها باعتراف المصادر الايطالية لخسائر فادحة وفتكوا بجميع افرادها . وقد ماتت في هدفه المعركة (ماريا بريجنتي) التي نصب لها الايطاليون نصبا تذكاريا في قلب مدينة ترهونة . ولم تتمكن القوة العاملة تحت قيادة الكولونيل كاسينس من نجدة هذه الحامية خوفا من التعرض لنفس المصير ، وقد ظلت تجوب المنطقة ، ولم تتمكن من الرجوع الى قواعدها في القصبات الايوم ٢٠ مايو ١٩١٥ .

ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك وجود للايطاليين في ترهونة ، شأنها في ذلك شأن مدن الدواخل ، حتى أقيم بها في سنة ١٩١٩ مركز اتصال يمثله ضابط ايطالي . وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين الوطنيين والايطاليين في تلك الفترة ، ولكن لم يلبث ان سحب هذا الضابط في سنة ١٩٢١ ، بعد الموقف السياسي الجديد الذي اقتضى فيما بعد استئناف العمل الحربي بين الطرفين ، ومحاولة ايطاليا في عهد فولبي استرداد المناطق الداخلية . وهنا تبدأ قصة اخرى وتاريخ اخر من الكفاح والنضال حول هذه المنطقة .

فبعد ان فرغ الايطاليون من احتلال الجبل في نطاق تلك الحملة المعروفة اتجهت نيتهم الى احتلال ترهونة ، واستعادة السيطرة عليها . وكانت ترهونة في هدفه المرحلة مركز قيادة النضال الوطني . واخذت القيادة الايطالية تعد لهذه الحملة منذ اواخر سنة ١٩٢٢ ، وبدأت بالتمهيد لها بالمعركة التي جرت في بئر أبازة يوم ١٩ ديسمبر ١٩٢٢ ، حيث قام المجاهدون بمهاجمة هذا الموقع باعتباره من المواقع الامامة الايطالية التي قصد من اقامتها التمهيد للهجوم على ترهونه . وقد م تشكيل قوة تتألف من ثلاث كتائب كبيرة تتحرك من طرابلس والعزيزية

وغريان في حركة التفاف وتطويق طبقا للاستراتيجية الايطالية المتكررة في مثل هذه الحالات .

١ ــ قوات بتساري ٣١٠٠ بندقية ٣٠٠ فارس ٤ قطع مدفعية ، قاعدة الانطلاق تاجوراء . ومسرح العمليات المنطقة الساحلية الشرقية حتى الخمس ثم القصبات .

٢ ــ قوات غراتسياني ٣٧٠٠ بندقية ٣٥٠ فارسا ٤ قطع ونقطة
 الانطلاق غريان ومسرح العمليات المناطق الجنوبية من ترهونة .

٣ ــ قوات بيللي ١٤٠٠ بندقية ٢٢٠ فارسا ٤ قطع مدفعية . وقاعدة الانطلاق العزيزية ومسرح العمليات المنطقة الواقعة بين العزيزية وترهونة .

وفي نطاق الدفاع عن ترهونة والمناطق المجاورة ، وقعت المعارك التالية التي شملت المنطقة الساحلية والقصبات والعزيزية وجنوبي غريان:

| ١ ــ معركة سيدي ابو عرقوب |
|---------------------------|
| ٢ ــ معركة سيدي الوليد    |
| ۳ ـــ معركة ملغا          |
| ٤ ــ معركة سيدي الجيلاني  |
| ہ _ معركة المسفين         |
| ۲ ـــ معركة مقلب الماء    |
| ٧ ـــ معركة قصر الحجرة    |
| ٨ ـــ معركة وادي الرمل    |
| ٩ ــ معركة قصر القربوللي  |
| ١٠ـــ معركة فندق العلوص   |
| ١١ـــ معركة فندق النقازة  |
| ١٢ـــ معركة سيدي الخمري   |
|                           |

۱۹۳ معركة القصبات ٢ - ٢-١٩٢٣ ١٩٢٣ معركة جيل مسد وقصر الداوون ٢ - ٢-١٩٢٣

هذا عدا الاشتباكات والمناوشات والمعارك الجانبية الصغيرة التي اغفلها التاريخ .

وقد استولى الايطاليون على ترهونة عند الساعة السادسة من يوم ٢ فبراير ١٩٢٣ .

وبسقوط ترهونة اصيبت حركة الجهاد في المناطق الغربية من ليبيا نضرية عنيفة قاسية(١).

ـ انظر كل معركة من المعارك في مكانها من الكتاب ـ

تكوت

(موقع قرب نالوت)

نتيجة للثورة الشاملة التي عمت جميع انحاء الجبل الغربي ، عقب انسحاب العدو من فزان والجفرة والقبلة ، اثر معركة وادي مرسيط ( بالقبلة ) والقرضايية ( قصر ابو هادي ، سرت ) ، أمرت حكومة

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 170-171-172-194-195.196-197-198-199.
  - La formazione de l'Impero, p. 474-475.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 1161-1162, vol. VI.
  - Enciclopedia italiana Treccani, p. 271-272, vol.XXXIII,
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 136-139.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 146-160-164-168.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 39.40-41-42.
  - Gabelli, p. 313-329.
  - Bollati, p. 220-221-223.
  - Rapex, p. 299-310.

الولاية ، حامية نالوت بالانسحاب ، في نطاق الخطة الشاملة ، لانسحاب جميع الحاميات الى الساحل . وخرجت حامية نالوت من مواقعها يوم ه يوليو ١٩١٥ ، ولكنها ضربت بعنف اثناء انسحابها ، في موقعة تكوت ، ولم يسلم من افرادها الا العدد القليل(١) .

#### تلغزة

( الى الجنوب والجنوب الغربي من سحات )

تدخل هذه المعركة في اطار المعارك الاولى للجهاد . وقد شهد هذا المكان موقعة حربية كبيرة ، حين تحرك العدو بقوات كبيرة ، نحو هذا الموقع الذي تحصن به المجاهدون ، واقاموا به مراكزهم الدفاعية التي اخذت تهدد المواقع الايطالية في المنطقة .

وقامت القوات الايطالية بمهاجمة المجاهدين يوم ٢٦ ستمبر ١٩١٣ حيث واجهت مقاومة عنيفة ، الا ان هجوم القوات الايطالية من عدة جهات ، وفق خطة عسكرية محددة ، وكثرة القوات العاملة في هذه المعركة ، قد مكنهم من احتلال الموقع ، بعد معركة دامية ، استشهد فيها ما يقرب من مئتي شهيد . وتحول المجاهدون اثر ذلك الى سيدي رافع الذي جرت به معركة أخرى مع هذه القوة في اليوم التالي (٢) .

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 173-174.
  - La formazione de l'Impero, p. 478.
  - Bollati, p. 223.
  - Rapex, p. 25.
  - Gaibi, -p. 430-541.
- (2) Enciclopedia militare italiana, p. 1148, vol. VI.
  - Bollati, p. 340.
  - La formazione de l'Impero, p. 463,
  - Grosso, p. 273.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 113.

تو نین

( قریة من قری غدامس )

شهد هذا الموقع في ١٥ يونيو ١٩١٥ معركة حربية قصيرة ، بين القوات الايطالية والمجاهدين الذين نشطوا خلال هذه الفترة ، في مهاجمة الحاميات ، والمواقع الايطالية ، وقوافل الامدادات ، في نطاق الثورة الشاملة التي اندلعت في الجنوب ، منذ سنة ١٩١٤ ، وازدادت تصاعدا عقب انكسار الايطاليين في معركة القرضابية (١) .

\_ انظر مادة غدامس في هذا المعجم \_

# حرف الجيم

 جبل السودة
 الجغبوب

 جبل القطار
 الجميل

 جبل مسد
 الجوش

 الجديدة
 جوليانا

 جردس العبيد
 جيفة

### جبل السودة

( الى الجنوب الشرقى من هون )

نشط المجاهدون خلال هذه الفترة ، في التعرض للقوات الايطالية العاملة في منطقة الجفرة ، ومهاجمتها ونصب الكمائن لها . خاصة في المنطقة الواقعة بين بئر قطيفة وبئر العافية . وفي يوم ٢٩ اكتوبر ١٩٢٨ ، دخل المجاهدون في معركة مع قوة من الهجانة التابعة للقوات الايطالية على مسافة ساعتين ونصف الى الجنوب الشرقي من هون . وقد هبت على الفور قوات اخرى لنجدة القوة الايطالية ، واستمرت الملاحقة حتى ساعة متأخرة من المساء ، ولم تتوقف حتى بلغ المجاهدون مرتفعات جبل السودة (١) .

### جبل القطّار

جرت في هذا الموقع ، عدة عمليات حربية ، خلال فترة تجدد المقاومة ، ضد المواقع المحتلة من الايطاليين التي انتشرت في سنة ١٩٢٣، في المقاطعات التي تمكن الايطاليون من احتلالها . وقد جرد الايطاليون قوة كبيرة لمحاولة قمع هذه الثورة ونشبت في نطاق هذه العملية ، معارك جبل القطار ١٥ ـ ١٦ ستمبر ٢٦ ديسمبر ١٩٢٣ ، ضمن سلسلة المعارك التي وقعت في المنطقة (٢) .

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 296-297.
- (2) Grosso, p 331-332.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 202.
  - Gabelli, p. 350-2.

#### جيل مسد

اثناء عمليات احتلال ترهونة التي جرت في يناير وفبراير ١٩٢٣ واجهت القوات الايطالية الزاحفة نحو قصر الداوون ، مقاومة عنيفة في منطقة جبل مسد .

وشهد هـــذا الموقع ايضا معركة اخرى في ٦ اكتوبر ١٩٢٣ عند تجدد حركة المقاومة في المناطق المحتلة(١).

الجديدة

(موقع قرب العجيلات)

كان هذا الموقع ، مركزا من مراكز تجمع المجاهدين ، في مواجهة الزحف الايطالي ، من زوارة ضد المناطق العربية . وقد كان ايضا قاعدة هامة ، اتخذ منها المجاهدون نقطة هجوم ، على المواقع الايطالية ، واستحكاماتها في زوارة . وعندما خشيت ايطاليا من تطور شأن هذه المجموعة من المجاهدين العاملين تحت قيادة سليمان الباروني ، حشدت قوة كبيرة للزحف عليها ، في نطاق خطة عسكرية واسعة ، ترمي الى احتلال المناطق الغربية ، والقضاء على جيوب المقاومة فيها .

- (1) Mezzetti : guerra in Libia, p. 79.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 165.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dali' ottobre 1911 ai dicembre 1924, p. 202.
  - Bollati, p. 184.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 152.
  - -- Grosso, p. 332.
  - Rapex, p. 331
  - Gabelli, p. 349-2.

وفي نطاق هذه الخطة جرت معركة الجديدة يومي ١٦ ــ ١٧ يناير ١٩ واتسمت بالشدة والعنف ، طبقا لما تشهد به المصادر الايطالية نفسها(١) .

\_ انظر مادة العجيلات وأبي عجيلة في هذا المعجم \_

### جردس العبيد

احتلت منطقة جردس العبيد ، اهمية خاصة في المرحلة الثانية ، من الجهاد التي بدأت سنة ١٩٢٣ في برقة ، باحتلال اجدابيا ، ومهاجمة الادوار المختلطة ، والغاء الاتفاقيات المبرمة ، وكانت جردس في هذه المرحلة مسن مراكز تجمع المقاومة ، وقد جرت حولها عدة معارك واشتباكات ، نشير منها الى الهجوم الذي قام به المجاهدون ضد المديرية يوم ٢٤ ستمبر ١٩٢٣ ، وكذلك المعركة التي جرت يوم ٤ ديسمبر ١٩٢٣. وقعت بالقرب منها عدة معارك ادرجت في هذا المعجم تحت اسمائها(٢)

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 211-212, vol. I.

<sup>-</sup> Le operazioni militari in Tripolitania, p. 174.175.

<sup>—</sup> La formazione de l'Impero, p. 483.

<sup>-</sup> Bollati, p. 184-185.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 434.

<sup>-</sup> Grosso, p. 308.

برى ان المعركة كانت يوم ١٦ يناير وكذلك بولاتي وقد اخذنا بالتاريخ الذي اثبتته المصادر الرسمية رقم (١) (٢) .

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 332-333.

رجع ايضا الى بقية المصادر التي تحدثت عن العمليات الحربية في الحبل الاخضر والتي وردت في هذا المعجم .

وضعت ايطاليا ، منذ بداية الغزو، في مخططها الحربي والسياسي، ضرورة السيطرة على مناطق الحدود الغربية والشرقية من ليبيا ، ويتبين ذلك بشكل واضح في حرصها على النزول بطبرق ، وساحل زوارة ، منذ المراحل الاولى للحملة على ليبيا . وذلك للاسباب والاعتبارات التالية :

ا ــ تأكيد مبــدأ السيادة على هذه المناطق ، والمبادرة الــى السيطرة عليها ، قبل قيام اي نزاع او اشكال او تنافس دولي حولها .

٢ ــ التحكم في هذه المنافذ ، لمنع تسرب الاسلحة والامدادات
 الى المجاهدين .

٣ ــ ما يمكن ان توفره السيطرة على الحدود ، من امكانيات التطويق العسكري ، وعزل حركة المقاومة .

وقد وجهت إيطاليا اهتمامها الى الجعبوب ، منذ البداية ، وتركز هذا الاهتمام بصفة خاصة ، اثناء تصاعد حركة الجهاد ، في الجبل الاخضر ، ولكن الاشكالات الدولية القائمة حولها ، لم تسمح لها بالاتجاه الى احتلالها ، الا بعد سنة ١٩٢٥ . ومنذ ذلك الحين اخذت تمهد لعملية الاحتلال ، بانشاء بعض المطارات التي تساعدها في عملياتها العسكرية ، وتمكنها من ان تفرض \_ قبل الاحتلال \_ رقابة ، على الحركة القائمة عبر الحدود . وترى المصادر الايطالية الرسمية ، أن ابرز عملية عسكرية نفذت في سنة ١٩٢٦ ، هي عملية احتلال الجغبوب التي استغرق الاعداد لها وقتا طويلا . وقد وضعت القيادة العسكرية الايطالية في تقديرها احتمال مواجهة مقاومه عنيفة ، واحتمال تحول عمر المختار ببعض قواته من الجبل ، للدفاع عن هذه المدينة ، ولذا وضعت خطة

الحملة ، بحيث ترافقها في المرحلتين ، الاولى والثانية ، عمليات عسكرية شاملة في الجبـل الاخضر ، لشغل عمر المختار وقواته ، عما يجري في الحدود الشرقية ومنطقة الجغبوب .

وحشدت في نهاية يناير ١٩٢٦ قوة تحت قيادة الكولونيل رونكتي، Ronchetti تتألف من ٢٤٦٧ مسلحا بين ضباط وجنود و٣٦ سيارة مصفحة و ٣٠٥ سيارة نقل و ١١٥ دابة و ٤ قطع مدفعية جبال و ٢٠ رشاشة .

وانطلقت هذه القوة ، من قواعدها في مساعد ، في أول فبراير ١٩٢٦ ، بعد ان قامت الطائرات بعمليات استطلاع واسعة في المنطقة ، وحلقت يوم ٥ فوق المدينة ، وألقت بعض المنشورات ، بدعوة الاهالي الى الاستسلام ، ورغم تأكيد الطيران ، بعدم وجود مظاهر المقاومة ، ظل عامل الخوف والحذر ، مسيطرا على الحملة التي أخذت تقطع الطريق على مراحل ، وفي احتياط لكافة الاحتمالات .

ودخلت القوة الايطالية الجغبوب ، عند الساعة الثانية عشرة من يوم ٧ فبراير ١٩٢٦ وبدأت على الغور في تنظيم الاعمال الدفاعية بها ، كما قامت بردم بئري (طرفاوي وأبي سلامة) خشية استغلالهما من قبل المقاومة .

وباجتلال الجغبوب استحكمت السيطرة الايطالية ، على الحدود الشرقية ، وبدأت العمليات الواسعة لعزل حركة الجهاد ، عن الاتصال بمصر . وحين ضاق الجنرال غراتسياني ذرعا ، بأمر المقاومة في برقة ، ركز جهده الجهنمي الاستعماري ، على تهجير الاهالي من الجبل الاخضر ، وترحيلهم الى المعتقلات في العقيلة وسرت ، واقامة حاجز من الاسلاك الشائكة ( المعروف عند العامة باسم الشبردق ) عبر الحدود الشرقية ، انطلاقا من البردية حتى الجغبوب ، بمسافة تبلغ طولها ٧٧٠ كيلومترا . ويبلغ عرض هذا الحاجز عشرة امتار ، وارتفاعه ١٤٦٠ مترا .

وتتخلله ثلاث قواعد رئيسية ، في مساعد والشقة والجغبوب ، وست قواعد فرعية وثلاث مطارات صغيرة، وقاغدة جوية صغيرة في الجغبوب، بالاضافة الى المحطئات الهاتفية . وهو جهد حربي ، يعبر وحده عن الأثر البالغ الذي احدثت المقاومة في الكيان العسكري الايطالي ، وضيقهم بها وعجزهم عن اخمادها ، وخوفهم من تفاقم امرها ، بما يؤدي في النهاية الى تهديد الاحتلال وتقويضه .

ويرتبط ذكر هذه الاسلاك الشائكة ، بصورة بطولية رائعة من الجهاد لم تجد حتى الان ، القلم الذي يصورها ويبرزها للناس(١).

الجُميْل

(الموقع قرب زوارة)

قامت يوم ٥ اكتوبر ١٩١٨ ، وحدات من المجاهدين بمهاجمة القوات الايطالية في الجميل ، حيث نشبت بينهما معركة عنيفة ، كادت ان تهلك فيها القوات الايطالية لولا استنجادها بالقوات الايطالية في زوارة التي تدخلت في المعركة ، بما ساعد الايطاليين على تجاوز الوضع العسير الذي وجدت فيه القوة السابقة .

وتدخل هـــذه المعركة في نطاق عمليات الجهاد التي انتشرت في

<sup>(1)</sup> Graziani: Cirenaica pacificata, p. 14-15-222-231.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 155-160-161-239-240-241.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica.

<sup>-</sup> Meriano : la questione di Giarabub.

<sup>-</sup> Teruzzi : Cirenaica verde, p. 36.

<sup>-</sup> Grosso, p. 341.

المنطقة الغربية خلال هذه الفترة . وقد كانت الجميل من الميادين الحربية إبًان معارك الغزو التي جرت في سنة ١٩١٢ (١) .

- انظر معركة سيدي عبد الصمد -

## الجوش ( او العين الجديدة ) ( الجبل الفربي بطرابلس الفرب )

بعد معركة الوادي الوخيم التي جرت يوم ٣٠ مايو ١٩٢٢ اضطر الجنرال غراتسياني الى تأجيل الزحف على الجوش ، بسبب المتاعب الكبيرة التي تعرضت لها حشوده ، من جراء المعركة المذكورة ، ولم يتحرك نحو الجوش ، الا بعد أن وصله المزيد من الدعم ، وبعد ان تحسنت الاحوال الجوية بما ساعده على استغلال الطيران ، الى ابعد مدى ممكن . يقول غراتسياني (كان علي ان اختار بين طريقين . اما ان انقض مباشرة في اتجاه الوخيم ، حيث كان الخصم ينتظرنا ، في مواقع محصنة مجهزة ، تسيطر على مداخل جادو ، عن طريق شكشوك ، وطريق الجوش . واما ان اتجه مباشرة الى الجوش ، عن طريق العين الجديدة . وقد اخترت الحل الثاني الذي يسمح لي بالمبادرة في الحركة ، ويرغم الخصم على تغيير مواقعه ) .

وهكذا نشبت معركة الجوش. وهي من المعارك الهامة التي دارت في هذه المنطقة دفاعا عن الجبل. وبدأت المعركة عند الساعة الثامنة

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 177.

<sup>-</sup> Bollati, p. 185.

<sup>-</sup> Grosso, p. 317.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 437.

والنصف ، من يوم ١٢ يونيو ١٩٢٢ ، عندما قامت مجموعة من المجاهدين بمهاجمة قوات غراتسياني . وقد اخذت قوة المجاهدين تتزايد بذلك العدد الذي تحول عن الوادي الوخيم ، الى المواقع الجديدة . وكانت محلات المجاهدين مؤلفة في اغلبها من الزنتان والرجبان والصيعان والحرابة وغيرهم، ويقول عنهم غراتسياني (انهم اقوام محاربون، زادت من جرأتهم الانتصارات التي حققوها ضدنا سنة ١٩١٥) . ودارت المعركة عنيفة مريرة طوال اليوم ، حول العين الجديدة ، مما دفع بغراتسياني السي ان يستخدم الطيران على نظاق واسع ، والقاء القنابل على صفوف المجاهدين . مما حول المعركة في النهاية الى صالحه . واستطاع ان يظفر بالسيطرة على العين التي تشكل مصدرا هاما للمياه ويعترف غراتسياني بان قواته ، قد تعرضت الى خسائر فادحة في الضباط والجنود (١٠) .

جوليانا

( مدينة بنفازي )

كانت هذه أولى المعارك الكبيرة الطاحنة التي تجري في الدفاع عن بنغازي التي كانت من الاهداف الرئيسية للحملة العسكرية الايطالية. وقد بادرت ايطاليا الى حشد قوات الحملة الخاصة ببنغازي منذ اعلان الحرب على تركيا . ووصلت السفن الحربية الى شواطيء بنغازي

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 72-73-74-75-76-77-78-79-80.
  - Bollati, p. 186.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 144-146-147.
  - Grosso, p. 324.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 193.

يوم ١٨ اكتوبر ١٩١١. وعملت على التمهيد لعمليات الغزو والنزول بقصف مركز على السواحل ، ثم نزلت الى البر ( ١٩ اكتوبر ١٩١١) وحدات من البحرية ، وتلتها بعد ذلك القوات البرية التي حاولت احتلال اوسع رقعة ممكنة ، ولكن المجاهدين لم يمكنوها مما تريد ، ودخلوا معها على الفور في معركة عنيفة طاحنة ، اتسمت بالضراوة والعنف منذ لحظاتها الاولى . ولم تستطع القوات الايطالية ان تزحف في هذا اليوم على بنغازي واقتصر احتلالها على ثكنة البركة والمناطق القريبة ، ولم تزحف نحو المدينة الا في اليوم التالي ، وبعد ان قامت السفن طوال الليل بقصف المدينة لاثارة شعور الفزع واضعاف روح المقاومة .

وقد دخلت القوات الايطالية مدينة بنغازي يوم ٢٠ اكتوبر ١٩١١. ــ انظر مادة بنغازي ومصادرها ــ

جيفة

( مو فع بصحراء سرت جنوبي مردومة وشمالي زلئة )

اثناء العمليات العسكرية الايطالية الموجهة السى السيطرة على الخليج والواحات الداخلية ، والمعروفة لدى الايطاليين بعمليات شمال خط عرض ٢٩. تحركت قوة كبيرة بقيادة غراتسياني من ثمد حسّان ، نحو مواقع المجاهدين في المنطقة ، وكانوا قد تحولوا نحو جيفة حيث قامت بسطاردتهم القوة الايطالية الاخرى الزاحفة من برقة . وجرت بهذا الموقع عدة اشتباكات واصطدامات خلال الفترة الواقعة بين ١١ و ١٣ بنار ١٩٢٨ كما جرى به صدام مسلح في ٢٣ نوفمبر ١٩٢٨ (١) .

<sup>(1)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 242-243.

<sup>--</sup> Mezzetti : guerra in Libia, p. 221-222.

<sup>-</sup> Teruzzi : Cirenaica verde, p. 236-237-238.

<sup>-</sup> Bollati, p. 186.

<sup>-</sup> Grosso, p. 346.

# حرف الحاء

حمراء فم الحنيئة حوش طلوبة

حاسي حسين الحسيات الحقيفات حلوق الجير

جاسي حسين

( الموقع الى الشمال من واحة أوجلة )

جرت في هذا المكان بوم ١١ اكتوبر ١٩٣١، معركة بين مجموعة من المجاهدين النازحين الى الحدود الجنوبية الشرقية ، تقدر بحوالي اربعين مسلحا، وبين دورية من الهجانة التابعة للقوات الإيطالية التي تكبدت خسائر فادحة في هذا القتال . وقد خرجت الطائرات الإيطالية يوم ١٣ اكتوبر ١٩٣١ ، في عمليات استكشافية ، لتحديد موقع المحلة ، واقتفاء اثارها ، فلم تنجح في العثور عليها ، فتابعت العمليات في اليوم التالي ١٤ اكتوبر، واستطاعت يوم ١٥، أن تحدد مكان هذه المحلة على مسافة ٤٥ كيلومترا، الى الجنوب من مفترق طريق الزوية وطريق المجابرة . واخطرت بذلك الحامية الإيطالية في طرفاوى وسانية الدفا . وقامت الطائرات بمهاجمة الحامية الإيطالية في طرفاوى وسانية الوقات الإيطالية البرية . واستمر وتجميدها بالموقع ، حتى وصول القوات الإيطالية البرية . واستمر القصف طوال يومي ١٦ - ١٧ بواسطة عدد اكبر من الطائرات التي تحركت من الجغبوب . وقد اسقط المجاهدون طائرة ايطالية اثناء تحليقها على ارتفاع منخفض .

وتقول المصادر الايطالية ان الغارات قد قتلت ١٣ شخصا ، و ٣٦ راسا من الابل ، كما قتل اثناء الصدام مع القوات البرية ١٦ شخصا ، واستولت القوة الايطالية على ٢٤ جملا و٩ بنادق(١) .

<sup>(1)</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 185.

<sup>-</sup> Bollati, p. 327.

<sup>-</sup> Graziani : Cirenaica pacificata, p. 285-286-287.

### الحسبات

( الموقع جنوب شرقي اجدابيا )

اثناء العمليات ، المعروفة عند الايطاليين ، باسم عمليات شمال خط عرض ٢٩ السني استهدفت وصل الولايتين ، واحتلال مناطق الجفرة وصحراء سرت ، والواحات الداخلية من برقة وطرابلس الغرب والتي اشتركت في تنفيذها القوة الايطالية مسن الولايتين ، اصطدمت القوة الايطالية الموجهة الى الحسيات على بعد ١٠ كيلومترات منها بقوة من المجاهدين ، وذلك يوم ١ فبراير ١٩٢٨ ،

ويقول الجنرال متزتي الذي كان يقود الجيوش الايطالية المرابطة في برقة في هذه العملية ، في كتابه حرب في ليبيا ، ( انها قتلت ٢٧ من الثوار ، واسرت امرأة واستولت على خمسين جملا ، و ٣٠٠٠ راس من الماشية وثماني بنادق ) .

وقد اقامت القوة الايطالية قاعدة لها في الحسِّيات تمهيدا لزحفها على بقية الواحات الجنوبية(١).

### الحقيفات

( الجبل الأخضر ببرقة )

شهد الجبل الاخضر عدة معارك واشتباكات ، اثر اندلاع الثورة الشاملة في ليبيا ، عقب الهزائم التي منى بها الايطاليون في فزان . وقد

- (1) Mezzetti : guerra in Libia, p. 229.
  - Ralz, p. 40.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 174.
  - Teruzzi : Cirenaica verde, p. 244.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 127-128-129.
  - Bollati, p. 304.

تعرضت الحاميات الايطالية ، في مختلف البقاع الليبية الى هجمات متوالية ، اقنعت الايطاليين بضرورة سحب ما بقي منها الى الساحل ، والاكتفاء بالمراكز الساحلية المحدودة التى كانت تسيطر عليها .

وقد جرت في الجبل الاخضر ، كما جرت في غيره من المناطق ، عدة معارك واشتباكات . وتصاعدت المقاومة ضد الحاميات الايطالية في الفترة الواقعة بين اكتوبر ١٩١٤ الى يونيو ١٩١٥ .

وكان من أهم الوقائع العسكرية العديدة التي جرت في الجبل الاخضر معركة الحقيفات ( ٩ مارس ١٩١٥ ) بين القوات الايطالية العاملة في وادي قمرة ، وبين قوة من المجاهدين تقدر بحوالي الف وخمسمائة مسلح . وتكبد الايطاليون خسائر فادحة في هذه المعركة ، كما استشهد فيها طبقا للمصادر الايطالية ما يقرب من ١٥٥ من المجاهدين .

وتلت هذه المعركة ، معركة سيرة المعيزيل(١) .

### حلوق الجير

(منطقة تقع على بعد ٢٥ ك شرقي وجنوب شرقي مراوة)

شهدت هذه المنطقة عددا من العمليات الحربية في الفترة الواقعة بين ابريل ومايو ١٩٢٤ ، وجرت بها معركة يوم ١٤ ابريل ١٩٢٤ وكذلك

الاشهب: (عمر المختار ص ٧٤) . وفيها يشير الى هاتين المعركتين بما يفهم منه وقوعهما بعسد سنة ١٩٢٣ . وهو بذلك يختلف مع المصادر الإيطالية على اننا لا نستبعد تكرر المعارك في الموقع الواحد في فترتين مختلفتين . .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 304.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 484.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 439.

<sup>-</sup> Grosso, p. 291.

يوم ٣٠ منه ضمن سلسلة المعارك التي شملت منطقة بليحوش . كما وقع بها صدام مسلح يوم ١٥ مايو ١٩٢٤ .

وفي ابريل من سنة ١٩٢٧ ، وبعد شهر من معركة الرحيبة ( ٢٨ مارس ١٩٢٧ ) ، تجمع المجاهدون من ابناء الجبل الاخضر في قصور المجاهير ، ثم تحولوا عنها بعائلاتهم نحو بئر القندولة وسيرة . ورصدت الطائرات الايطالية تجمع المجاهدين في حلوق الجير والغابات المجاورة له.

وحاول الايطاليون ان ينتقموا لهزيمتهم النكراء التي اصيبوا بها في معركة (الرحيبة) ، وان يستعيدوا هيبتهم التي اهتزت بسبب هذه الهزيمة ، فحشدوا قوة كبيرة تتألف من ست كتائب ، وثلاث فصائل فرسان ، وقوة غير نظامية ، وستة اقسام مدفعية ، بقيادة قائد الجيش الايطالي في الجبل الجنرال متزتي ، وذلك للقيام بهجوم مفاجىء على ادوار المجاهدين ، ونجوع عائل لاتهم مستعينة ، في تحركاتها بالطيران الذي تولى مهمة التوجيه والارشاد ، والاغلامة الجويمة بالقنابل والرشاشات . وقد اصطدمت هذه القوة بالمجاهدين في (حلوق الجير) حيث جرت المعركة يوم ٢٧ ابريل ١٩٢٧ ، واستسرت الملاحقة حتى اليوم التالي . وزعمت المصادر الايطالية الرسمية انها استطاعت بضربة واحدة استعادة هيبتها التي تعرضت للاهتزاز بعد حادث الرحيبة (۱) .

<sup>(1)</sup> Mezzetti : guerra in Libia, p. 147.

يعتبر هذا المصدر مصدرا رئيسيا عن المعركة اذ ان مؤلفه هو قائد الجانب الإيطالي بهذه المعركة .

<sup>-</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 165.

<sup>-</sup> Teruzzi : Cirenaica verde, p. 107-111.

<sup>-</sup> Bollati, p. 326.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 117.

<sup>-</sup> Gaibi, v. 524.

<sup>-</sup> Grossc p. 337-336-344.

حمراء فم (منطقة النوفلية بخليج سرت)

جرت في هذا الموقع ، يوم ١١ نوفمبر ١٩٢٨ ، معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ، في نطاق العملية الحربية المعروفة في الوثائق الايطالية باسم عمليات خط ٢٩ والتي قصد الايطاليون من ورائها ، السيطرة على الشريط الساحلي لخليج سرت ، والمناطق الداخلية المتاخمة له ، للانطلاق منها فيما بعد ، نحو الواحات الداخلية في طرابلس الغرب وبرقة (١)

الحنية

( الموقع بمنطقة البيضاء بالجبل الاخضر )

كانت من مناطق القتال خلال الفترات الاولى من الجهاد ، حين بدأ الإيطاليون عملياتهم بالجبل الاخضر سنة ١٩١٣ . وقد جرت بها معركة بين المجاهدين والقوات الإيطالية يوم ٢٩ اكتوبر ١٩١٣ ، كما تتابعت المعارك بها خلال الاعوام التالية ، خاصة في سنة ١٩١٥ التي شهدت توالي هجمات المجاهدين على الحاميات والمواقع الإيطالية . وكانت اولى المعارك التي وقعت بها ، معركة ٣ يناير ١٩١٥ ثم معركة ٢٠ يناير ١٩١٥ في المنطقة المعروفة بابي ترابة ثم معركة ٧٢ فبراير ١٩١٥ في الموقع المعروف باسم وادي قراطس ، كما شهدت المنطقة معركة اخرى في ٧ نوفمبر ١٩١٥ . وقد ظلت لهذه المنطقة اهميتها الحربية بالنسبة للمجاهدين حتى في المرحلة التالية مسن الجهاد ، حيث جرت بها معركة يوم ٣٠ يوليو ١٩٢٧ .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 353.

قرب وادي جرجارمه . وادرك الايطاليون ايضا اهمية الموقع فانشأوا حامية به ، للمحافظة على وجودهم في المنطقة وهو الوجود الذي تمثل في ذلك الوقت في بعض النقاط الجبلية المتناثرة المنفصلة(١) .

حوش طلو بة ( ضواحی بنفازی )

جرى في هـذا الموقع ، صدام مسلح بين فئة مـن المجاهدين ، ومجموعة مـن القوات الايطالية ١٢ ستمبر ١٩٣٤ اثناء حركة المقاومة للمحاولات الايطالية باستعادة السيطرة عـلى المواقع التي خرجت من ايدي الاحتلال .

كما كانت هذه المنطقة من مواقع المعارك التي جرت حول بنغازي في المرحلة الاولى من الغزو<sup>(٢)</sup> .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 286-288-291-344.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 337.

## حرف الخاء

خرمة ابو غرة خلة شاكير خرمة الحوران الخليطة خرمة الخدامية الخمس خرمة المحلـة خولان الخروبـة

خرمة أبو غرة (الموقع قرب مزدة)

شهد هذا الموقع معركتين هامتين . وقعت الاولى في ١٨ يونيو ١٩١٥ في نطاق الهجمات الوطنية على الحاميات الايطالية ، وارغامها على الانسحاب الى الشاطىء اثناء انتشار الثورة الشاملة ، ضد الاستعمار الايطالي . ويقول غراتسياني ( ان اسم هذا المكان يرتبط بذكرى غير مجيدة اذ تعرضت احدى فرقنا الوطنية في هذا المكان ، للتدمير التام ، وكان محمد بن الحاج حسن هو المحرك لهذا العمل الحربي الذي افاده شهرة وامتيازا حربيا ) .

اما المعركة الثانية فهي تدخل في نطاق العمليات العسكرية التي جرت جوبي طرابلس سنة ١٩٢٨ لاحتلال القريات ، والمناطق المجاورة لمزدة . ولم تكن ايطاليا قد تحكمت حتى ذلك الوقت تحكما كليا في مناطق القبلة والجنوب ، وكان محمد بن الحاج حسن قد شكل محلة تتكون من ٦٠٠ مسلح لمقاومة الايطاليين واثارة هذه المنطقة ضدهم عقب خلافه مع غراتسياني وعودته الى المقاومة .

وقد قامت هذه المحلة يوم ١٢ يونيو ١٩٢٨ بشن هجوم عنيف على القوة الايطالية المرابطة في خرمة ابي غرة . واستمرت المعركة عنيفة حتى الغروب . ويعترف الجنرال غراتسياني بعدم تمكن القوة الايطالية من التغلب على الموقف ، الا بعد ان هبت لنجدتها قوات من مزدة ، وبعد تدخل الطيران الذي أخذ يلاحق المجاهدين ، ويفتك بهم بقنابله ورشاشاته . ويقول الجنرال غراتسياني ( ان هذا اليوم كان داميا بالنسبة لنا ، ولقد تحمل العدو بدوره خسائر فادحة ، ولكنها لم تكن كافية لحمل محمد بن الحاج حسن على التخلي عن الضغط الذي ضربه

على مزدة وغريان ، لو لم تدفعه الى الهروب ، تلك المناورة التي قامت بها القوة غير النظامية نحو القريات )(١).

خرمة الحوران (موقع ترب مزدة)

جرت بهدا الموقع اشتباكات حربية بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ١٩ ابريل ١٩٢٥ ضمن عمليات التصدي للتوغل الاستعماري ، نحو القبلة والمناطق الجنوبية(٢) .

خرمة الخدامية (موقع ترب مزدة)

بذلت الحكومة الايطالية محاولات يائسة ، للاحتفاظ بمواقعها في الجبل ، والقبلة ، ومناطق سرت ، وورفكة ، بعد انسحابها من فزان سنة ١٩١٥ . وقامت بتجريد قوات كبيرة لهذه الغاية ، وتنظيم حملتين كبيرتين الاولى ضد القبلة ، والثانية ضد سرت . وجمعت في آخر مارس ١٩١٥ قوات في مزدة للقيام بشن هجوم على وحدات المجاهدين هناك ، في محاولة للقضاء على الثورة ، خوفا من انتشارها الى المناطق الجبلية .

<sup>(1)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 286.

<sup>-</sup> Bollati, p. 167.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 84-86.

<sup>-</sup> Belardinelli, p. 247.

<sup>-</sup> Grosso, p. 293.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 304.

وتحركت هذه القوة من مزدة في يوم ٣ أبريل حيث وصلت في الخامس من ابريل الى خرمة الخدامية ، وهناك فوجئت بهجوم عنيف اثار الرعب في صفوفها ، وعطل قوتها ( ٦ أبريل ١٩١٥ ) . وتعتبر هذه المعركة جزءا من المعركة التى جرت في اليوم التالى بوادي مرسيط(١) .

- انظر المزيد من التفاصيل حول هذه المعركة في معركة وادي مرسيط -

### خرمة المحلّة

( الموقع الى الشمال من هون وجنوبي أبي نجيم )

جرى في هذا الموقع في ٢٨ ستمبر ١٩٢٨ قتال مرير بين المجاهدين والقوات الايطالية ، اثناء قيام المجاهدين بمهاجمة المواقع الايطالية ، وقطع خطوط مواصلاتها ، وطرق تموينها ومحاولة اعادة الوضع الذي ساد المنطقة في سنة ١٩١٤ – ١٩١٥ وأدى الى انسحاب الحاميات الايطالية . وقد اهتم الايطاليون بالدلالة التي يمثلها هذا الهجوم ، والعمليات الحربية الاخرى ، وفسروها على ضوء تجربتهم الماضية ، والعمليات الحربية المترتبة على الاستهانة بها ، فجردوا حملات قوية للاحقة ومطاردة محلات المجاهدين في المنطقة . وكان ذلك ايضا جزءا من عملياتهم الموجهة للسيطرة على منطقة القبلة ، والشاطىء وجنوبي فزان (٢) .

- (1) Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 169.
  - La formazione de l'Impero, p. 474.
  - Bollati, p. 167.
  - Rapex, р. 30.
  - Grosso, p. 292.
- وتعرف لدى هذا المصدر بمعركة وادي فروتن . (2) L'opera dell' aeronautica, p. 136,

الخروبة

( موقع بالجبل الاخضر )

ضمن المرحلة الاولى مسن الاحتلال الايطالي ، وفي نطاق الخطة الرامية الى السيطرة على المواقع الهامة ، من الجبل الاخضر ، خرجت قوة ايطالية كبيرة من تاكنس ، لاحتلال الخروبة ، وقمع حركة المقاومة التي كانت منتشرة في تلك المنطقة ، ولكنها ما كادت تبلغ منتصف الطريق ، بين خروبة وابي غسال ، حتى تعرضت في يوم ١٤ مارس الطريق ، بين خروبة وابي غسال ، حتى تعرضت في يوم ١٩ مارس وكانت تقدر بحوالي الف مجاهد . وقد حاول المجاهدون تطويق القوة وكانت تقدر بحوالي الف مجاهد . وقد حاول المجاهدون تطويق القوة الايطالية ، والاحاطة بها ، الا ان الايطاليين تمكنوا بعد معركة حامية من الاستيلاء على الخروبة . وتقول المصادر الايطالية انه قد سقط من الليبيين في هذه المعركة ما يقرب من ٥٦ شهيدا(١) .

خلة شاكير

( موقع جنوب غربي جنزور )

جرت في هـــذا الموقع ، يوم ١ يناير ١٩١٩ ، معركة ضد القوات الايطالية العاملة في المنطقة الساحلية الغربية تحت قيادة الجنرال متزتي (٢).

- (1) La formazione de l'Impero, p. 465.
  - Bollati, p. 302.
  - Grosso, p. 277.
- (2) Mezzetti: guerra in Libia, p. 33-34-35.
  - Grosso, p. 318.

الخليطة

(الموقع قرب شحات)

جرت بهذا الموقع اشتباكات بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم اكتوبر ١٩٢٣ ، في نطاق حركة المقاومة التي نشطت ضد استئناف العمل العسكري الايطالي (١).

### الخنس

كانت من المواقع الهامة على الساحل الليبي التي بادر الإيطاليون الى احتلالها منذ المراحل الاولى للغزو . فغي يوم ١٧ اكثوبر ١٩١١ كانت السفن الحربية ، تواجه شاطىء مدينة الخمس ، وتطلب استسلام الحامية التركية بها . وقد تم امهال الحامية حتى الساعة الواحدة ، من ذلك اليوم ، ثم اخذت السفينة الحربية (فاريسي) في قصف المدينة الصغيرة بمبانيها ، وثكناتها المحدودة ، والمناطق الشرقية والغربية منها ، بقصد تفريق وتشتيت تجمعات المجاهدين، الوافدة من المناطق المجاورة، لدعم الجبهة الوطنية . ولم تستطع القوة الايطالية ان تنزل في ذلك اليوم الى البر بسبب رداءة الاحوال الجوية، وظلت تتقاذفها الامواج والرياح، في عرض البحر ، طوال الايام ١٧ – ١٨ – ١٩ – ٢٠ ولم تتمكن من النزول الا عند الساعات الاولى من صباح يوم ٢١ اكتوبر ١٩١١ . بعد ان استمرت طوال تلك الايام في قصف الساحل ، على فترات متقطعة . وخرجت الحامية التركية من المدينة ، واتخذت مواقعها الدفاعية في مرتفع ( المرقب ) .

(1) Grosso, p. 332.

وشهدت منطقة الخمس عدة معارك عنيفة هامة ، كانت من اهمها المعركة الاولى التي جرت حول (المرقب) يوم ٢٣ اكتوبر ١٩١١، ويتفق هذا التاريخ ، مع تاريخ المعركة الكبرى التي جرت في مدينة طرابلس والتي تعرف باسم معركة (الهاني ــ شارع الشط). وتتابعت بعد ذلك المعارك الملحمية ، حول المرقب ، مما دفع القيادة الايطالية الى طلب النجدة والدعم ، فابلغها الجنرال كانيفا القائد العام للحملة ، بتعذر ارسال أي دعم ، بالنظر للظروف الحرجة التي تواجه القوة العاملة في مدينة طرابلس ، وخولها تقرير الانسحاب في حالة الخطر واستحالة الدفاع عن المواقع المحتلة .

واضطرت القيادة الايطالية فيما بعد الى رفع مستوى القيادة في تلك المنطقة العسكرية الهامة ، فاسندت قيادة الجبهة الى ضابط برتبة جنرال بدلا من الماجور (ماجوتو) الذي قاد حملة النزول. كما توالى بعد ذلك وصول الدعم ، خاصة بعد الهجوم الشامل الذي شنه المجاهدون على كافة قطاعات الجبهة الايطالية يوم ٢٨ اكتوبر ١٩١١. وشهدت المنطقة عدة معارك هامة ابرزها تلك التي دارت حول المرقب (٧٧ فبراير و ٥ مارس ١٩١٢) ومعركة هضاب لبدة ( ٢ مايو ١٩١٢).

وقد كان للقيادة الممتازة الـــتي ادار بها خليل بك المعارك اثرها الواضح في هذه العمليات الحربية الهامة .

وقد استمر الوجود الايطالي متواصلا بالخمس دون انقطاع ، حيث كانت المدينة الثانية بعد طرابلس التي ظلت بايدي الايطاليين ، عقب اندلاع الثورة الشاملة في الدواخل ، خلال عامي ١٩١٤ – ١٩١٥ ، وانسحاب الحاميات الايطالية منها . وقد عزلت حامية الخمس وحاصرها المجاهدون الذين استولوا على الموقع الهام المعروف ( برأس الحمام) . وظلت حامية الخمس معزولة عن طريق البر حتى يناير ١٩٢٣ ، حين

تحركت قوات الجنرال بتساري عبر الساحل الشرقي ، لاعادة احتلال المواقع الساحلية الشرقية ، زحفا من طرابلس نحو الخمس والقصبات . وقد اتصلت القوة الزاحفة بقوات الحامية التي خرجت لملاقاتها واشتبكت مع المجاهدين في معركة عنيفة ( بسيدي الخمري ) . ولم يتمكن الايطاليون من احتلال راس الحميًام الا عند زحفهم على زليطن في ٢١ فرار ١٩٧٣ (١) .

ـ انظر معارك المرقب ولبدة في مكانها من هذا المعجم ـ

الخولان

( الى الجنوب الشرقي من زاوية الفايدية بالجبل الأخضر ببرقة )

عقب المعارك والاصطدامات العديدية بالقوات الايطالية في برقة الغربية والوسطى الستي جرت في يوليو ١٩١٤ . اتخذ المجاهدون قواعدهم في برقة الشرقية مؤلفين دورين كبيرين في خولان والدفنة ، ويقدر عدد المجاهدين في خولان بحوالي الله وخمسمائة مسلح . اما الدور الثاني فقد كان في الدفنة قرب الحدود الليبية المصرية ، وكانت مركزا هاما من مراكز تهريب الاسلحة والامدادات للمجاهدين .

- (1) Campagna di Libia, p. 3/41, vol. III.
- انظر الوثائق الرسمية الملحقة بآخر الكتاب من الصفحات ٢٠٥
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 156-199.
  - La formazione de l'Impero, p. 312.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 156-160.
  - Bollati, p. 194-195.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 40.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 293-294, vol. IV.

ولم تشعر القوات الايطالية بالاطمئنان لوجود هذه القوة في خولان فخرجت قوة كبيرة من القبيَّة وشغاب ، واشتبكت في معركة عنيفة مع المجاهدين في خولان . وتقول المصادر الايطالية انه قد استشهد من المجاهدين في هذه المعركة التي جرت يوم ٢٧ يوليو ١٩١٣ ما يقرب من مئة وخمسين شهيدا .

وظلت هذه المنطقة متميزة بمركز هام في الفترات التالية من الجهاد ففي ٦ مارس ١٩٣٣ قامت القوات الايطالية بمهاجمة الدور المختلط وجردت الليبيين من افراده من اسلحتهم ، تطبيقا للسياسة التي اعلنها حينذاك الوالي الايطالي ( بونجفاني ) . وفي ٢٨ اغسطس ١٩٢٧ ، التقت قوة من الاريتريين بمجموعة من المجاهدين في منطقة الغابات القريبة من خولان ، ونشبت بينهما معركة ، قتل فيها احد الضباط الايطاليين الكبار ، واستشهد من المجاهدين ٢٧ شخصا .

وفي ٤ ــ ٥ ستمبر ١٩٢٧ تحركت قوة ايطالية كبيرة ، تقدر بحوالي سبعة الاف رجل ، واحاطت بعدد صغير من المجاهدين . وتقول المصادر الايطالية انهم قد قتلوا ٢٠٠ من المجاهدين واستولوا على عدد كبير من الابل والماشية ، كعادتهم في مثل هذه المعارك(١) .

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 466.

<sup>--</sup> Bollati, p. 288.

<sup>-</sup> Teruzzi : Cirenaica verde, p. 140.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 396.

## حرف الدال

الدوائسية

درنــة

كانت درنة مــن المراكز الساحلية الهامة الــتى استهدفها الغزو الايطالي في المرحلة الاولى من نزول القوات الآيطالية بالشواطيء الليبية ، وكانوا يعلقون اهمية خاصة على احتلالها في الفترة الاولى ، باعتبار اهميتها الاستراتيجية وموقعها البحرى ، واتخاذها قاعدة للتغلغل والنفاذ الـــى المناطق الشرقية والجبلية . وقـــد ظهرت قطع الاسطول الايطالي ، امام شواطيء درنة يوم ٣٠ ستمبر ، واخذت تهدُّد المدينة ، وتدعو الحامية الموجودة بها الى الاستسلام ، وقد قام هذا الاسطول بضرب المدينة في يوم ١٦ اكتوبر ١٩١١ ، ثم نزلت بعض وحدات من البحرية وقامت باحتلال المدينة ، ثم وصلت بقية قوات الحملة ، يوم ٤ نوفمبر ١٩١١ . وكانت الحامية التركية والمجاهدون قد خرجوا من المدينة ، وتحصنوا بالمرتفعات الجبلية الستي تشرف عليها واضطرت القوات الايطالية ، الى الانحصار في ذلك النطاق الضيق ، والقيام باعمال دفاعية كبيرة ، لصد الهجمات المتتالية التي كانت تقوم بها القوة الوطنية، من الاتراك والمجاهدين . وقد بدأت عمليات الهجوم تتصاعد اعتبارا من يوم ١٣ نوفمبر ١٩١١ حيث تعرضت المواقع الايطالية الامامية الى هجوم عنيف شنه المجاهدون . وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بان الموقع المسيطر عـــلى درنة الذي كان بيد المجاهدين ، وتعذر وجود مسالك الى الجبل ، قد ساعدا مساعدة كبيرة في العمليات الحربية التي قام بها المجاهدون ، وجعلا وضع الـقوة الايطالية محفوفا بالخطر . وشهدت المنطقة معركة يوم ١٧ نوفمبر ثم يوم ٢٤ منه . وشعر الايطاليون بالخطر على مواقعهم فعمدوا الى طلب المزيد من الدعم ، وقد رفعت القوة خلال تلك الفترة الى قوة كبيرة ، دون ان يحول ذلك عن قيام المجاهدين بهجمات جديدة متتالية ، ومعارك وقعت في الايام ١ – ١٦ –

۲۷ دیسمبر ۱۹۱۱ و ۱۷ ینایر ۱۹۱۲ و ۱۱ – ۱۲ فبرایر ومارس ۱۹۱۲ مما اضطر الايطاليين ، الى القيام بعملية تسوير شامل ، للمواقع التي يحتلونها من المدينة . ومع ذلك كله فقد كانت قوة المجاهدين التي تقدر بحوالي (١٠ الاف الـي ١٢ الف رجـل) تشـكل تهديـدا مستمرا للقواتُ الايطالية ، وتقف حائلًا في وجه رغبتها في التوسع ، والنفاذ الى المواقع الجبلية . وحاولت الـقوة الايطالية ان تفك العصار المضروب حولها ، وتنوسع في مناطق احتلالها ، ولكنها ما كادت تسعى الى تحقيق مذه الغاية ، حتى اضطرها المجاهدون السبي خوض معركتين عنيفتين ، الاولى عند سيدي عبدالله ( ١٤ ستمبر ١٩١٢ ) والثانية في قصر راس اللبن ( يوم ١٧ ستمبر ) ولم تتمكن القوة الايطالية ، من احتلال هذه المواقع ، الا في المعركة التألية الـتي جرت في سيدي عبدالله وحلق الجرابة ، يوم ٨ أكتوبر . وخيل الى العدو أن السيطرة على هذه المواقع، وعقد معاهدة اوشى لوزان ستجعلان امكانية التوسع سهلة ، وفي متناول اليد ، واخذت القوة الايطالية تستعد فعلا للتحرك لاحتلال الجبل . الا ان ظهور انور بك عملى المسرح واتفاقه مع السيد احمد الشريف على استمرار القتال قد بدد هذا الحلم ، واعاد المخاوف الايطالية من تتائج هذا التجمع الجديد في ضواحي درنة ، واقنعهم بضرورة القيام بعمل حربي سريع ضد هذه القوة ، قبل ان يتفاقم امرها وقد خرجت القوة الايطالية تبغي احتلال الجبل ، وضرب هذا التجمع للمجاهدين ، ولكنها منيت بهزيمة نكراء في معركة سيدي كريم القرباع ( يوم ١٦ مايو ) مما اضطرها الى الانسحاب بعد ان تكبدت خسائر فادحة ( انظر معركة سيدي قرباع ) . وقد عادت القوة الإيطالية بعد شهر من ذلك الى الهجوم على مواقـع المجاهِدين في الطنجي ؛ حيث نشبت هناك يوم ١٨ يونيو ١٩١٣ معركة عنيفة قسام فيها الايطاليون بالانتقام لهزيمتهم الاولى ، في سيدي قرباع ، فدمروا الموقع تدميرا ، وبذلك تمكنوا من تُوسيع الرقعة

المحتلة ، حول المدينة ، وقد ظلوا ينظرون الى المناطق المحيطة بها ، نظرة الشك وتقرر في عهد الجنرال (اميليو) اعتبارها منطقة غير مأمونة اللجانب ، مما استتبع المحافظة عملى الوضع الدفاعي المستمر ، وقد شاهدت المنطقة عمليات مقاومة متجددة ، خلال الفترة الواقعة بين ابريل ومايو ١٩١٤ ولم تستقر الاوضاع في هذه المدينة ، والمناطق المجاورة لها ، الا بعد الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة الايطالية(١) .

الدوائسية

(منطقة بنفازي ، الى الشمال الشرقي من قمينس)

جرى بهذا الموقع ، قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم و فبراير ١٩١٥ ، في نطاق حركة الثورة الشاملة ، على المواقع والحاميات الايطالية . ويدخل هذا القتال ، ضمن الوقائع العديدة التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت(٢) .

- (1) Enciclopedia militare italiana, (Derna, p. 438-439, vol. III.)
  - -- Campagna di Libia, p. 81/138,vol. IV.

( انظر الوثائق في الصفحات من ٥٣٧ ألى ٦١٦ ) ج ) .-- La formazione de l'Impero, p. 305-309-310-316-335-336.337-338

- -- La formazione de l'Impero, p. 305-309-310-316-335-336-337-338 331-335-336-337-338-395-396- 398-399-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460.
- Bollati, p. 292-293-294-295-296-297-298.
- -- G. Roncagli : guerra Italo-turca, p. 269-310.
- (2) Grosso, p. 290.
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 34.

# حرف الراء

الراس الاحمر راس مسد راس التيس راس الهان الرجمة راس الجلاز راس حداد الرحيبات راس الحمام الرحيبة رقبة الفوقي راس الروي راس الفولىجة رقبة الناقه راس القلة الرياينة راس الفنئة

# الرأس الاحمر

( موقع بالزاوية الفربية بطرابلس الفرب )

اثر اندلاع حركة المقاومة في المنطقة الغربية ، عقب استئناف الايطاليين للعمل الحربي ، ونزولهم بقصر احمد (يناير ١٩٢٢) . قام المجاهدون بتركيز قواهم في المنطقة الغربية ، وضربوا حصارا حول الحامية الايطالية في العزيزية ، كما قاموا بقطع خطوط السكة الحديدية ، الواصلة بين طرابلس والزاوية ، وطرابلس والعزيزية . وفي نطاق هذه الحملة، شن المجاهدون هجوما، على الحامية الايطالية في الرأس الاحمر، بالزاوية ، يوم ١٤ ابريل ١٩٢٢ ، ونشبت معركة بالموقع ، أضطر فيها الايطاليون الى الاستنجاد بالسفينة الحربية (روما) لضرب منطقة القتال بالزاوية ، وتأمين سلامة الحامية وتكوين حصن عائم لانقاذها عند الخطر (۱) .

\_ انظر مادة الزاوية \_

رأس التيس (منطقة زليطن)

بعد معركة سيدي سرور ، تابعت القوات الايطالية زحفها لملاحقة المجاهدين ، فوصلت يوم ٢٦ اكتوبر ١٩٢٣ الى راس التيس ، الذي اقام به المجاهدون تحصيناتهم ، ورابطوا عنده ، لتغطية نزوح عائلاتهم ، ونقل حيواناتهم ، نحو ترغلات والمناطق الجنوبية وقدد ابدى المجاهدون

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 322.

<sup>-</sup> Rapex, p. 203-220-221.

<sup>-</sup> Gabelli, p. 197-207-208-209.

مقاومة عنيفة ، لـم يملك الجنرال غراتسياني الا الاعتراف بها في قوله ( وكانت مقاومة المعدو كالعهد بها قوية صامدة ) . وقد تحركت القوات الايطالية إثر ذلـك الـم قصور الضرائر ، وتمسلة ، ووادي المعذر ، ووشتاتا ، ضمن حركتها الرامية الى ملاحقة جيوب المقاومة (١) .

### رأس الجلاز

( الموقع : مرتفع جنوبي شحات بالجبل الاخضر ببرقة )

تصاعدت العمليات الحربية في الجبل الاخضر ، وضاعف الايطاليون من نشاطهم العسكري ، بعد هزيمتهم المنكرة في معركة (الرحيبة) . وحاولوا ان يضيقوا الخناق على حركة الجهاد ، ويقضوا عليها بكل الوسائل ، فالقوا بثقلهم العسكري كله في عمليات مطاردة وملاحقة للمجاهدين ، وتشتيت تجمعاتهم وتفريقهم .

وقد خرج الجنرال متزتي ، قائد الجيوش الايطالية بالجبل ، على راس حملة كبيرة في يوليو ١٩٢٧ ، اخذت تجوب تلك المناطق الجبلية الوعرة ، وبينما كانت قوات تحط رحالها ، قرب راس الجلاز ، للاستراحة ، فوجئت فجر يوم ١٣ يوليو ١٩٢٧ باحد ادوار المجاهدين ، يتحول الى تلك المرتفعات ، تحت حماية بعض المدافعين الذين كانوا يتولون حماية مؤخرة الدور ، وتأمين انتقاله . وبادر هؤلاء المدافعون الى اطلاق النار على القوة الايطالية ، ونشبت في الحال معركة عنيفة

<sup>(1)</sup> Grazioni: verso il Fezzan, p. 153-154.

<sup>-</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 167.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 45-46.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 203.

هامة ، استمرت بضع ساعات . وكانت واحدة من سلسلة المعارك التي جرت خلال هذه الفترة في الجبل الاخضر .

وتقول المصادر الايطالية ، انهم قد قتلوا في ذلك اليوم ، اكثر من ثلاثمئة راس من الابل ، كما استولوا على ثلاثمئة أخرى ، بكل احمالها من المؤن والذخيرة والخيام :

ويقول تروتسي في كتابه (برقة الخضراء) (وقد احصي اكثر من سبعين قتيلا (من المجاهدين) وجمعت بعض البنادق التي كانت دليلا اكيدا غير مألوف ، على فداحة الضربة التي نزلت بالعدو الذي لم يكن يتخلى عن سلاح القتلى ، الا في اشد ظروف اليأس .)

وترتبط بهذه المعركة الهامة ، عدة معارك اخرى جرت خلال هذه الفترة . وحاول الايطاليون ان يبرزوا من شأنها ردا لاعتبارهم الذي أهتز في معركة الرحيبة(١) .

جرى في هذا الموقع يوم ٧ ستمبر ١٩٢٣ قتال ، بين مجموعة من المجاهدين والقوات الايطالية العاملة في المنطقة ، تحت قيادة الكولونيل روجيري وتدخل هذه المعركة ، ضمن عمليات المقاومة التي نشطت في نلك الفترة ، في كافة المناطق المحتلة (٢) .

- (1) Enciclopedia militare italiana, p. 409, vol. VI.
  - Mezzetti : guerra in Libia, p. 168-169.
  - Teruzzi : Cirenaica verde, p. 123-124-125.
  - -- Nuova Italia d'oltremare, p. 167-168.
  - Bollati, p. 332-333-334.
  - Grosso, p. 344.
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 179.
- (2) Grosso, p. 331.

# رأس الحثّام ( موقع قرب مدينة الخمس )

يتميز باشرافه على المدينة ، وسيطرته على المنطقة الجنوبية الشرقية منها . اتخذ منه المجاهدون ، ابان الغزو الايطالي الاول ، مركزا دفاعيا وهجوميا مهددا للمواقع الايطالية في الخمس . وقد قام الايطاليون باحتلاله ، يوم ٢ يونيو ١٩١٢ ، بعد معركة (لبدة). وحاول الايطاليون التشبث بالموقع ، اثر اندلاع الثورة الـتي صاحبت هزيمة القرضابية ، واضطرار الايطاليين الى الجلاء عن الحاميات والمواقع الداخلية . وفي نطاق هــذه الثورة الشاملة جرت براس الحمام ، معرّكة عنيفة يوم ٢٤ يونيو ١٩١٥ ، ضد القوات التي كان يقودها الكولونيل (كاسينس) التي كانت تعمل على تدعيم مواقع احتلالها ، والمساهمة في انقاذ الحاميات المحاصرة ، في ترهونة ومسلاتة . وقد ادت هذه الحملات الهجومية التي قام بها المجاهدون في ذلك الوقت ، الى جلاء الايطاليين عن راس الحمام، وانحصار الحامية بمدينة الخمس. وظلت الحامية رهن الحصار حتى بداية عمليات الاسترداد سنة ١٩٢٢ اي ، انها بقيت مدة تقرب من سبع سنوات. وظل راس الحمام بيــد المجاهدين الذين اتخذوا منه موقعاً دفاعيا هاما ، اثناء التصدي للحملة الايطالية التي تحركت بقيادة الكولونيل بتساري ، عملى طول الساحل الشرقي الطرابلس الغرب ، بقصد الاحتلال البري للخمس وزليطن ومصراتة .

وقد تحركت هذه القوة يوم ٢١ فبراير ١٩٢٣ ، من الخمس نحو راس الحمام ، في طريقها الى زليطن ، فتصدت لها قوة من المجاهدين ، تقدر بحوالي ثمانمئة مجاهد ، تحصنت بذلك الموقع الاستراتيجي الهام، ونشبت هناك معركة مريرة ، تعتبر من اهم المعارك التي خاضها المجاهدون في الدفاع عن زليطن .

وتعترف المصادر الايطالية ، باهمية الموقع الذي كان يعتله المجاهدون الذين لم يستطيعوا الاستفادة منه ، حتى النهاية ، لنقص العدد وضعف العدة ، فاضطروا بعد معركة طاحنة الى الانسحاب عنه ، محبطين بذلك محاولة تطويقهم . وتقول المصادر الايطالية ، انه قد استشهد من المجاهدين ما يقرب من مئة (۱) .

# رأس الزوي

( الموقع الى الجنوب من الفايدية بالجبل الاخضر )

خرجت الكتيبة الاريترية العاشرة يوم ١٤ مايو ١٩٢٨ في عملية ملاحقة ومطاردة لجيوب المقاومة في المنطقة الواقعة بين وادي محجة وغابة الشنيشن ، منطلقة في عملياتها من الفايدية ، ولكنها ما كادت تبلغ (راس الزوى) حتى اصطدمت على الفور ، بجماعة قوية من المجاهدين الذين حاولوا الاطباق على القوة الايطالية ، والالتفاف بها . ولم تتمكن القوة الايطالية من فك هذا الطوق ، الا بعد معركة حامية ، استمرت خمس ساغات ، تكدت فيها خسائر فادحة .

وكانت هذه المعركة من اهم المعارك التي جرت خلال عمليات تلك السنة (٢).

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 143.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 160.
  - Ballati, p. 187.
  - Grosso, p. 298-327.
  - Gaibi, p. 484.
- (2) Teruzzi, p. 261.
  - -- Bollati, p. 332,

### رأس الفوليجة

( الموقع على طريق العزيزية \_ غريان )

اثناء تجدد حركة المقاومة في المناطق المحتلة ، نصنب المجاهدون كمينا ناجحا لدورية ايطالية ، مشكلة من بعض الضباط والجنود ، كانت تقوم بعملية استطلاعية في منطقة العزيزية ( ٢٧ ستمبر ١٩٢٣ ) ، عند راس الفوليجة ، حيث تسللت الى الموقع قوة من المجاهدين وهاجمت السيارة العسكرية الىتي كانت تقل القبطان بيتزي ، والقبطان كلئو ، والملازم تابوغا والملازم تاجي ، وجندي ايطالي وآخر اريتري . وقد ادى الصدام الى مقتل الملازم تاجي والجندي الاريتري اللذين شبت فيهما النيران ، بعد اصابة خزان الوقود بالسيارة . كما قتل الملازم كلئو اما بقية افراد الدورية فقد اسروا ، ونقلوا الى بني وليد ، لدى عبد النبي بالخير ، وظلوا اسارى لديه ، الى ان قتلوا اثناء الهجوم على ورفلة .

وقد اثار حادث راس الفوليجة ردود فعل عنيفة لدى الاوساط العسكرية والاستعمارية الايطالية . ولـم يتردد بعـض الايطاليين المقيمين بالعزيزية حينذاك ، في القيام باعمال انتقامية ضد الاهالي ، فقتلوا ثلاثة مـن عمال المحاجر العرب ، واصابوا مجموعة اخرى من السكان . ولم تملك الصحافة الاستعمارية نفسها الا ان تستنكر ، وتندد بهذا العمل الوحشي ، تهدئة للخواطر العربية . فعلقت جريدة الكورييري دي تريبولي الصادرة في ٢ اكتوبر ١٩٢٣ بقولها (لقد اريد لهذا الحادث الفظيع ان يكون رد فعل لما حدث في المساء ، ولكنه لم يكن سوى انفجار دموي قاتل وحشي عنيف ، وأخذ شديد بالثأر . وبدلا من ان يقوم مرتكبو هذا الحادث بحمل السلاح ، والقاء انفسهم في البراري ، يقوم مرتكبو هذا الحادث بحمل السلاح ، والقاء انفسهم في البراري ، لطاردة الثوار ، حيث يكتسب انتقامهم نبلا وكرما تسلحوا بالخناجر ، واخذوا يبحثون عن العرب العزل لكي يغمدوا خناجرهم في قلوبهم ) .

وزعمت السلطات الايطالية انها حققت في الحادث ، والقت القبض على المسئولين عنه ومن بينهم امرأتان ايطاليتان قامتا باطلاق الناد على مجموعة من العرب العابرين بالطريق.

وقد ندد الايطاليون ، بموقف عبد النبي مسن هؤلاء الاسرى . وحملوه مسئولية اعدامهم ، في اللحظات الاخيرة ، مسن جلائمه عن ورفلة(١) .

رأس القلَّة

( موقع بين قرقوزة والزاوية الغربية )

خرجت قوة ايطالية مؤلفة من سرية من الاريتريين ، من الزاوية متجهة نحو قرقوزة ، لحماية فرقة العمال ، القادمة بالقطار من سياد . للقيام بربط واصلاح خط السكة الحديدية . وقد تعرضت تلك السرية على الفور لهجوم عنيف من المجاهدين ، ارغمها على الفرار نحو الشمال، بينما ارغموا القطار بمن فيه من عمال ، على العودة الى صياد .

وخرج الكولونيل متزتي ، فور ابلاغه بهذا الحادث ، على رأس قوة كبيرة ، من مقر قيادته بالزاوية ، فاستقبل هو الآخر بنيران البنادق والمدفعية وتركز الهجوم على جناحه الايمن ، كما قام المجاهدون في نفس الوقت ، بمهاجمة المواقع العسكرية الايطالية بالزاوية .

وتقول المراجع الايطالية ، انب واضح من خطة المقاومين الذبن

(1) Corrière di Tripoli (2 ottobre 1923). Graziani : verso il Fezzan, p. 188-189. Hollati, p. 208. Rapex, p. 232-347. Grosso, p. 332. وجهوا وحدة منهم الى صياد ، لتجميد حركة القوة الايطالية بها ، انهم قصدوا من الهجوم على السرية الاريترية ، جر اكبر قوة ايطالية ممكنة الى الخروج من الزاوية ، ومهاجمتها والتغلب عليها ، بالنظر الى سيطرتهم على الموقع شبه الدائري الواقع بين قرقوزة وسيانية الكاتب ، وكان الهجوم على الزاوية ذا طابع استعراضي ، قصد به شغل القوة الإيطالية عما يجري في ميدان المعركة . ولم يكن عدد المجاهدين يزيد على الف في الوقت الذي كانت قوات متزتي تفوقها بما لا يقل عن اربعة اضعاف . وتركزت المعركة العنيفة عند الموقع المعروف براس القلة .

ويقول متزتى ان خسائر المجاهدين كانت ثمانين شهيدا .

هذا بالنسبة للمعركة التي جرت يوم ٨ فبراير ١٩١٩ .

وعاد المجاهدون للهجوم على الموقع يوم ١٠ فبراير ، ونشبت بــه معركة قصيرة ، ولكنها حامية . ويقول متزتي ان خسائر المجاهدين كانت ٢٠٠ قتيل ، وفي مصادر ايطالية أخرى انها كانت ٦٠ قتيلا ، وذلك أمر واضح في الكشف عن المبالغة والتزييف(١) .

رأس القنّة ( اوقنة الابرق ، بئر الغنم )

في اطار العملية العسكرية الكبيرة الرامية الى الزحف على الجبل الغربي ، قامت القوات الايطالية المسائدة بعمليات عسكرية استعراضية

<sup>(1)</sup> Mezzetti : guerra in Libia, p. 35-36-37-38-39.

<sup>—</sup> Gabelli, p. 194-197.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 178.

<sup>-</sup> Grosso, p. 318.

ترتبت عليها بعض المعارك ، ففي اليوم الاول من يونيو ١٩٣٢ ، قامت طلائع السوارى الايطالية ، بعمليات استطلاعية في بئر الغنم ، ولكنها تعرضت لهجوم عنيف فوق مرتفعات راس القنة ، شنته مجموعة من المجاهدين ، تقرب من ثلاثمئة مجاهد ، بين فرسان ومشاة . وذلك في نطاق مواجهتهم وصدهم للزحف الايطالي على الجبل الغربي ، ولم تستطع الوحدات الايطالية ، ان تسيط على الموقف ، الا بعد ان هبت لنجدتها وحدات الحرى ، اشتبك معها المجاهدون في معركة عنيفة استشهد فيها طبقا للمصادر الايطالية ما يقرب من خمسين مجاهدا .

وتدخل هذه المعركة ، في نطاق العمليات التمهيدية الجانبية الستي اراد بها الايطاليون شغل المجاهدين عن الخط الحقيقي الذي سيسلكونه، كما ارادوا من ورائها ، استنفاد الطاقات ، للتخفيف من ضغط المواجهة لقوتهم الكبيرة ، الزاحفة على الجبل الغربي(١) .

رأس مسد (منطقة مسلاتة)

جرت بهذا الموقع ، معركة يوم ١٧ يونيو ١٩١٥ ، ضد القوات الايطالية ، العاملة تحت قيادة الكولونيل كاسينس ، وذلك في نطاق العمليات الحربية التي انتشرت في تلك الفترة بالدواخل ، وتركزت ضد الحاميات الايطالية ، وطرق مواصلاتها ، مما ادى بالتالي الى ارغامها على الجلاء(٢) .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 324.

<sup>—</sup> Rapex, р. 337.

<sup>-</sup> Gabelli, p. 255-7.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 298.

رأس الهان ( الوقع قرب هون )

في المراحل الاخيرة ، من العمليات العسكرية التي قيام بها الايطاليون ، من اجل احتلال فزان ، اصطدمت قوة ايطالية ، خارجة من زلة ، بقوة صغيرة من المجاهدين قرب رأس الهان ( وادي بيشوك ) . ودارت في الموقع معركة مريرة ( ٢٦ مارس ١٩٣٠ ) استشهد فيها بعض قادة المحلة ، وأسر بعضهم ، وتحول الباقي الى مواقع اخرى(١) .

الرجمة

( ۲۸ ك شرقي بنفازي )

لم تتمكن القوات الايطالية ، عقب معركة بنينا ، من الزحف على هذا الموقع ، والاستيلاء عليه ، الا في يوم ٢٢ ابريل ١٩١٣ ، أي بعد تسعة أيام من معركة بنينا . وقد ووجه الايطاليون بمقاومة عنيفة ، ونشبت معركة في هذا المكان يوم احتلاله (٢) .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 208.

<sup>(2)</sup> Enciclopedia militare italiana (Cirenaica, p. 454, vol. VI).

<sup>-</sup> Grosso, p. 267.

<sup>--</sup> Bollati, p. 307-308.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 367.

#### الرحسات

( الموقع جنوب شرقى جردس الجراري ببرقة )

جرت في هذا الموقع ، يوم ٢ يونيو ١٩١٤ ، معركة عنيفة ، بين قوة ايطالية وعدد من المجاهدين . وتدخل هذه المعركة ، في سلسلة المعارك التي تواصلت خلال هذه الفترة في المنطقة ، وعرفت منها معركة قصر الحليقيمة وقصور المحاهير .

#### الرحيبة

بعد المعارك والاشتباكات الستي خاضها المجاهدون في الجبل الاخضر ، بقيادة عمر المختار ، في يناير من عام ١٩٢٧ ، تحول المجاهدون الى المناطق الواقعة في جبل العبيد، بالنظر لما توفره من امكانيات للتجمع، واعادة التنظيم والاستفادة من المراعي الرائعة ، في هذه المنطقة الخصبة. وضرب العدو لهذا التجمع الجديد ألف حساب، وتخوف من الاحتمالات التي يمثلها وجود تلك القوة الصغيرة من المجاهدين التي لا تزيد على ثلاثمئة وخمسين ، وفقا لتقدير المخابرات الايطالية نفسها ، وكان يخشى بصفة خاصة من المتاعب التي قد تثيرها ، بين صفوف القبائل الواقعة في المناطق المحتلة ، مما يشكل في الواقع خطرا كبيرا على هذا الاحتلال . وما كادت تتهيى الى القيادة العسكرية بالمنطقة معلومات عن وجود هذا التجمع ،

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 307.
— Grosso, p. 278.

بقيادة عمر المختار ، حتى بادرت الى طلب الموافقة ، على القيام بهجوم فجائي ، على هذا الدور . وخرج فعلا قائد المنطقة الماجور ( باسي ) بقوة مكونة من ١٢ ضابطا و ٧٤٤ جنديا . وتحركت هذه القوة عند الساعة. التاسعة من مساء يوم ٢٧ مارس ١٩٢٧ ، في اتجاه جردس العبيد التي وصلتها عند الساعة السادسة من صباح اليوم التالي . ثم واصلت زحفها عبر الغابات الكثيفة المنتشرة في هذه المنطقة ولكنها ما كادت تقترب من أم الجوابي حتى بدأت تواجه مقاومة ، اخذت في التزايد ، على طول الطريق الـتى كانت تسلكها الـقوة الايطاليـة . حتى بلغت منخفض الرحيبة ، حيث جرها المجاهدون الى معركة ، من أعنف وانجح المعارك التي جرت في هذه المرحلة من الجهاد ( ٢٨ مارس ١٩٢٧ ) ، واستطاع العدو ان يحتل بعض المواقع ألمرتفعة ، الا ان المجاهدين عادوا بعد ذلكَ الى شن هجومهم المضاد ، في اتجاه امامي ، مع حركة التفاف ، شعر بعدها القائد الايطالي باستحالة بلوغ اهدافه ، فاصدر الامر بالانسحاب، ولكن المجاهدين لم يمهلوه حتى يحقق هـــذا الانسحاب، واستغلوا فرصة التفكك الذي بدأ في قوات العدو ، ومعرفتهم الكاملة بالموقع التي ساعدتهم على تحقيق حركة التفاف عن طريق الغابة بحيث تمكنوا منالاحاطة بقوات العدو، وعزل بعضها عنالبعض الآخر، وتعترف المصادر الايطالية بالاضطراب الذي شاع في صفوف القوة الايطالية ، والهزيمة النكراء التي تعرضت لهـا قوتهم ، في هذه الموقعة الهامة . وقد عزا الايطاليون هزيمتهم ، في هـــذه المعركة الـــى التقدير الخــاطيء لقوة المجاهدين ، والمبالغة في تقدير قوة المجندين العاملين في صف القوات الايطالية ، والى التردد ، وعدم وضوح الهدف ، ثم الخطأ في اتخاذ قرار الانسحاب اثناء المعركة ( بينما تثبت التجارب الف مرة ، خاصة في الحروب الاستعمارية استحالة التراجع ، والتملص من المعركة ، وان احسن النصائح التي تسدى للقوة التي تجد نفسها متعرضة للهجوم بقوة

اكبر منها ، هو التحول الى الدفاع حتى الليل ، مستفيدة في ذلك من تفوق وسائلنا النارية التي لا تخضع للتشكيك  $(\times)$  .

ويعترف الجنرال تروتسي - والي برقة حينذاك - بالهزيمة المنكرة والخسائر الكبيرة التي بلغت ستة ضباط وثلاثمئة وأربعين جنديا قتيلا ويقول ان الصراع كان ملحميا وقد جرى جسدا لجسد . وحاولت وزارة المستعمرات الايطالية ان تخفف من اثر هذه الهزيمة ، باحتسابها ضمن المفاجآت المحتملة الوقوع ، في اطار الوضع غير الواضح وغير الهادىء .

وقد ادت هذه الهزيمة ، الى هز مركز الاحتلال وهيبته ودفعت الوالي تروتسي السى المبادرة باتخاذ جملة من الاجراءات العسكرية والسياسية ، في محاولة لضرب حركة المقاومة(١)

#### رقبة الفوقى

( موقع جنوب غربي مردومة يبعد عنها بحوالي ٤٠ ك )

اثناء العمليات العسكرية الواسعة الستي جرت في خليج سرت ، واشتركت فيها القوات الايطالية المرابطة ، في برقة وطرابلس الغرب ، من اجل السيطرة على الشريط الساحلي ، وتحقيق الربط او الالتحام ، كما

انظر: برقة الخضراء للجنرال تروتسي الذي تحدث فيه بافاضة عن هذه المعركة ، اسبابها واهدافها كما ضمنها تقرير القيادة عن التحقيق في اسباب الفشل والاجراءات العسكرية التي ادت اليها هذه المعركة الخطيرة .

- (1) (x) Teruzzi: Circhaica verde, p. 93-94-95-96-97-98-100-101-102.
  - Nuova Italia d'oltremare, p. 164-165.
  - -- Bollati, p. 307.
  - Mezzetti, p. 144-145.
  - Grosso, p. 344.

كان يسمى في ذلك الوقت بين الاقليمين . وفي نطاق العملية الحربية ، المعروفة في الوثائق الايطالية ، باسم عمليات خط عرض ٢٩ . اصطدمت قوات (ماليتي) المتحركة من العقيلة نحو مردومة بقوة من المجاهدين يوم ١١ يناير ١٩٢٨ عند الموقع المعروف باسم رقبة الفوقى ، وجرت معركة قصيرة هناك ، شاركت فيها الطائرات الايطالية ، بضرب مواقع المجاهدين ، ونجوع الاهالي ، وقد نهب الايطاليون في هذه المعركة المجاهدين ، ونجوع الاهالي ، وقد نهب الايطاليون في هذه المعركة الرسمية (١) .

رقبة الناقة

( الموقع جنوب شرفي بنينا )

جرت بهذا الموقع ، معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ١٦ ستمبر ١٩٣٤ ، في نطاق حركة المقاومة ، للعمليات الحربية الايطالية التي جرت في المنطقة انذاك (٢) .

<sup>(1)</sup> Teruzzi : Cirenaica verde, p. 237.

<sup>-</sup> Bollati, p. 209.

L'opera dell, aeronautica, p. 126.

<sup>-</sup> Ralz : le operazioni Libiche sul 29 parallelo nord, p. 34.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 338.

#### الرياينة

( منطقة نفرن بالجبل الغربي بطرابلس الغرب )

احتلها الايطالون في ربيع ١٩١٣ ، عند احتلالهم للجبل الغربي بطرابلس الغرب . وأنشأوا حامية بها . وقام المجاهدون في ( ١٣ يونيو ١٩١٥ ) بشن هجوم على هذه الحامية ، فألحقوا بها اضرارا فادحة وارغموها على الانسحاب ، ضمن الحاميات التي انسحبت من المناطق الداخلية ، اثر اندلاع الثورة الشاملة على الاحتلال الايطالي ، في تلك الفترة التي اعقبت معركة وادي مرسيط ومعركة القرضابية .

ولم يعا. الايطاليون الـــى احتلالها ، الا في صيف ١٩٢٢ ، اثناء العمليات التي عرفت بعمليات الاسترداد(١) .

# حرف الزاء

زاوية المحجوب زازامت زاوية مرتوبة الزاوية زاوية مسوس زاوية اسقفة زاوية النيئان زاوية ام الرقبة زاوية ام شخنب الزعفران زاوية ترت زليطن زاوية الحمامة الزنتان زاوية طيلمون زوارة زاوية العرقوب الزويتينة زاوية الفايدية ا لز يفن راوية القصور

زازامت ( أو عرقوب زازامت ) ( الموقع بمنطقة مزدة )

جرت في هذا الموقع ، معركة قصيرة ، بين المجاهدين والقوات الايطالية ، في نطاق حركة الثورة الشاملة التي انطلقت من القبلة والمناطق الحنوبية ، وعمَّت فيما بعد كافة ارجاء البلاد .

ونشبت المعركة يوم ۲۸ اكتوبر ۱۹۱۶<sup>(۱)</sup>

#### الزاوية

كانت من المراكز الهامة في تاريخ الجهاد الوطني ، وكان لها على الدوام ، مكان بارز في احداثه ، ومشاركة واضحة فيه . وعرف لها الإيطاليون هذه المكانة ، فوضعوها في المكان الاول ، من اهتمامهم وسعيهم لاحتلالها ، ولسم يتمكنوا من ذاك ، الا بعد ، عقد معاهدة الصلح مع تركيا ، حيث قاموا بتوجيه قوة كبيرة ، من قاعدتهم في سيدي بلال ، واحتلوا هذه المدينة في به دسمبر ١٩١٦ ، ولكنهم ارغموا على الجلاء عنها في ١٧ يوليو ١٩١٥ اثر الثورة الشاملة الستي انتشرت في البلاد ، وأدت الى تقلص الاحتلال الايطالي ، وانسحاب حامياته الى طرابلس ، وانحصارهم بها ، تلك المدة التي امتدت من سنة ١٩١٥ حتى سنة ١٩٦٠ .

وفي سنة ١٩١٨ ، وضمن محاولة قامت بهـــا القوات الايطالية ،

(1) Grosso, p. 283.

لاستعادة الهيبة وبعث الثقة في نفس هذه القوات ، ورفع معنوياتها التي اهتزت بما تلقته من هزائم متوالية، تحركت قوة ايطالية بقيادة الكولونيل متزتي من زوارة ، وبعد ان خاضت عدة معارك في المنطقة الغربية (قصر تليل والعجيلات) زحفت على الزاوية واحتلتها يوم ٢٠ ديسمبر ١٩١٨٠ وفي ١٠ فبراير ١٩١٩ جرت بمنطقة الزاوية معركة حامية بين المجاهدين وقوات العدو.

وعندما توتر الوضع من جديد ، عقب قيام الايطاليين بغزو مصراتة البحرية واحتلالهم لقصر احمد ( ٢٤ يناير ١٩٢٢ ) ، انتشرت حركة المقاومة ، وتركزت بشكل خاص في المناطق الواقعة بين العزيزية والزاوية، وقام المجاهدون بقطع خط السكة الحديدية ، بين الزاوية وطرابلس والعزيزية وطرابلس . وبذلك تمكنوا من عزل الحاميتين الإيطاليتين بهما.

وكان من اهم اهداف المخطط الحربي الذي وضعه (قولبي) والي طرابلس الغرب حينذاك ، فك الحصار عن الحاميتين . واصبحت القضية في نظره قضية هيبة واعتبار . وكانت هذه اول عملية من العمليات العسكرية البرية التي نفذت في نطاق المرحلة الاولى ، من الخطة الشاملة الهادفة السي اعادة احتلال المناطق الداخلية التي خرجت من ايديهم . وتحركت لتنفيذ هذه الخطة قوتان ، واحدة من زوارة بقيادة الكولونيل غراتسياني ، والثانية من طرابلس بقيادة الكولونيل كوتور ، وقد تمكنت المقوة الاولى من احتلال الزاوية بعد عمليات قمع ومعارك جرت في المنطقة المقر معركة الرأس الاحمر ) . واستخدم العدو في هذه العملية الطيران على نطاق واسع ، فقامت طائراته بالتعاون مع القطع البحرية بخمسين غارة بالقنابل و ( ٢٥ ) عملية استطلاعية و ( ٢١ ) رحلة جوية لالقاء المنشورات على الإهالى ، وثلاث غارات بالمدافع الرشاشة ، بالاضافة الى

عمليات النقل والاتصال ، وذلك خلال الفترة الواقعة بين ١٠ ــ ٢٨ ابريل ١٩٣٣ وأقام الايطاليون بالزاوية المحكمة العسكرية الخاصة(١).

زاوية أسقفة

( الموقع ٩ ك الى الشمال من الابيار )

كانت هذه الزاوية من المراكز التي اتخذ منها المجاهدون قاعدة من قواعد تجمعاتهم التي كانوا ينطلقون منها الى مقاومة العدو ، والتصدي لمخططاته الرامية ، الى احتلال الجبل الاخضر ، وذلك في المرحلة الاولى من مراحل الجهاد . وقد اشتبك المجاهدون في معركة حامية مع القوات الايطالية التي خرجت عليهم بقيادة الكولونيل فيورتي يوم ١٩ يوليو اضطروا ازاء القوة الكبيرة ، وما تعرضوا له من خسائر ، الى التحول الى موقع اخر في المنطقة ، ولكنهم لم يلبثوا ان عادوا بعد تنظيم صفوفهم الى الهجوم العنيف على القوة الايطالية التي كانت تسيطر عليه ، وذلك يوم ١٨ يوليو ١٩١٣ ، فنشبت معركة اشترك فيها ما يزيد على الف وخمسمائة مسلح من المجاهدين. وكاجراء انتقامي ضد هذا الهجوم،قامت وخمسمائة مسلح من المجاهدين. وكاجراء انتقامي ضد هذا الهجوم،قامت قوات ايطالية ، تحت امرة الجنرال ( دا لسندرو ) بشن غارة عنيفة على

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 159-162-174-178-180-192.
  - Gaibi, p. 334-431-336-437-453-457-459.
  - La formazione de l'Impero, p. 479-490-493.
  - Gabelli, p. 197-207-208-209.
  - Rapex, p. (203-221) (225-233).
  - La rinascita della Tripolitania, p. 122-144.
  - Graziani, p. 54-55-56/63.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 33.
  - Mezzetti : guerra in Libia, p. 29/40.

مواقع المجاهدين ، وذلك في ٢٩ يوليو ١٩١٣ ودمرت الزاوية والمنتجعات المحيطة بها .

وقد أستشهد في هذه المعركة عدد كبير من المجاهدين(١).

# زاوية أم الرقبة

( موقع قرب الحدود المصرية الليبية )

جرت به في يوم ١٩ ديسمبر ١٩٣١ معركة من المعارك الاخيرة في تاريخ الجهاد ، وذلك انه ، بعد إعدام شيخ الشهداء عمر المختار ، قام الايطاليون بحشد قوات كبيرة على الحدود ، تترصد النازحين الى مصر ، وتلاحق الزعماء الدنين خلفوا عمر المختار ، في قيادة الجهاد ، وتقطع عليهم سبيل الهجرة واجتياز الاسلاك الشائكة الستي نصبها الايطاليون على طول الحدود . وقد خرج السيد يوسف أبو رحيل في نفر من اصحابه . وحاولوا اجتياز الحدود ليلة السادس من ديسمبر ١٩٣١ ، الا ان رصاص الحراسة الايطالية حال دون ذلك ، وقد استمروا على محاولاتهم في اجتياز الاسلاك الشائكة طوال الليالي التالية ، متحينين فرصة غفلة الحراسة الايطالية ، ولكنهم اصطدموا يوم ١٩ ديسمبر ١٩٣١ بقوة ايطالية بقيادة الملازم ( برنديسي ) قرب أم الرقبة فاحاطت بهؤلاء الرجال الاربعة ( يوسف ابو رحيل وثلاثة من رفقائه ) فاضطروا الى ترك الحصانين وتحصنوا باحدى المغارات وصمدوا للقتال حتى قتلوا جميعا .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 354.

La formazione de l'Impero, p. 462.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 370.

<sup>-</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 148.

وقد كانت تلك من المعارك الاخيرة في تاريخ الجهاد وخاتمة تلك الصفحات الرائعة من البطولة والتضحية ، ونهاية لملحمة من اعظم ملاحم المقاومة في العصر الحديث (١).

زاویة أم شخنب ِ ( . } ك الى الجنوب الشرقي من بنفازي )

اثناء زحف القوات الايطالية على (بيضافم) في فبراير ١٩١٤ من أجل احتلال المواقع الواقعة جنوبي بنغازي ، اصطدمت عند زاوية ام شخنب يوم ٢٦ فبراير ١٩١٤ بقوة من المجاهدين ، ونشبت بينهما معركة حامية ، تزعم المصادر الايطالية انه قتل فيها من المجاهدين ١٧٥ مجاهدا. وقد اقام الايطاليون حامية في الموقع ، بعد احتلاله ، ولكنهم لم يلبثوا أن جلوا عنه في يونيو ١٩١٥ تحت ضغط المقاومة الوطنية (٢).

#### زاوية ترت

( ١٨ ك غربي القبة بالجبل الاخضر ببرقة )

اصطدمت القوات الايطالية المتحركة من شحات ، نحو عين مارة بقيادة الجنرال تاسوني ، لاسناد القوة الايطالية العاملة في معركة

- (1) Graziani: Cirenaica pacificata, p. 296.
  - Bollati, p. 354.
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 201.
- (2) Gaibi, p. 388.
  - Bollati, p. 357.
  - Grosso, p. 276.
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 144

الطنجي ( بدرنة ) ، حين عودتها الى شغاب ، بقوة من المجاهدين ، عند زاوية ترت ، يوم ٢٤ مايو ١٩١٣ ، ونشبت بينهما معركة عنيفة(١) .

## زاوية الحمامة

( الموقع الى الشمال الغربي من شحَّات ، بالجبل الاخضر )

وقع قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ه فبراير ١٩٢٥، في اطار عمليات المقاومة ، للتوغل الايطالي في المنطقة ، وضمن العمليات العسكرية الايطالية التي جرت في ذلك الوقت(٢).

## زاوية طيلمون

( الموقع جنوبي بنفازي وعلى مسافة ١٢ ك الى الجنوب الفربي من سلوق )

جرى بهذا الموقع يوم ٢ مارس ١٩١٥ صدام بين المجاهدين والقوات الايطالية في نطاق العمليات الحربية التي تمت في المنطقة انداك(٣).

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 450— Bollati, p. 343.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 339.

<sup>(3)</sup> Grosso, p. 291.

#### زاوية العرقوب

( منطقة البيضاء بالجبل الاخضر بسرقة )

كانت القيادة الايطالية ، قد قررت في عام ١٩١٣ ، القيام بعمليات عسكرية في المنطقة الوسطى من الجبل الاخضر ، في محاولة منها للسيطرة عسلى المنطقة ، والقضاء عسلى المقاومة بها ، وتشتيت مراكز تجمعات المجاهدين في العرقوب وسلنطة ، وذلك تمهيدا للهجوم على زاوية المخيلي التي كانت في تلك المرحلة ، قاعدة هامة لحركة الجهاد في برقة ، وفي ١٥ فبراير ١٩١٤ تحركت قوة ايطالية بقيادة الجنرال (كفاشيوكي) من شحات نحو زاوية العرقوب ، واصطدم جناحها الايمن بالمجاهدين في زاوية العرقوب ، حيث كان يرابط بها ما يقرب من مئتي مجاهد من القوات النظامية وغير النظامية . وتقول المصادر الايطالية انه قد استشهد في هذه المعركة ١٠ من المجاهدين ، وتحول الباقي الى مواقع اخرى كما قامت القوات الايطالية حامية في الموقع ، لم تلبث ان تعرضت لهجوم عنيف يوم ٢٢ فبراير ١٩١٤ شنه عليها المجاهدون ، وكبدوها خسائر فادحة ، واستشهد منهم ما يقرب من ثلاثين مجاهدا(١) .

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 463-464-465. وبهسذا المصدر وصف المعركة نقسلا عن مراسل جربدة الكورييري دلا سيرا الابطالية ،

<sup>-</sup> Gaibi, p. 385-386.

<sup>-</sup> Grosso, p. 278.

<sup>-</sup> Bollati, p. 301-302.

#### زاوية الفايدية

( ١٥ ك الى الجنوب من شدحات بالجبل الاخضر )

بعد معركة الصفصاف التي جرت يوم ١ يوليو ١٩١٣ ، وما لحق بالايطاليين من هزيمة منكرة ، واضرار فادحة ، نتيجة الهجوم الذي شنه عليهم المجاهدون . وما حققوه من نصر ، تحركت القوات الايطالية نحو تجمعات المجاهدين ، في زاوية الفايدية ، منطلقة من قواعدها في شحات وشغاب والصفصاف ، وقامت بمهاجمة مواقع المجاهدين يوم ٥ يوليو عنيفة ، تعترف المجاهدين تصدوا لها في منتصف الطريق وابدوا مقاومة عنيفة ، تعترف المصادر الايطالية نفسها بعنفها وشدتها ، ولكنهم اضطروا ازاء الهجوم المتعدد الاتجاهات الى التراجع نحو الزاوية ، وذلك لاحباط عملية التطويق التي كانت تقوم عليها خطة الهجوم الايطالي ، واستمرت رحى المعركة دائرة حول الزاوية .

وتقول المصادر الايطالية ، انه قد سقط من المجاهدين ، ما يقرب من خمسمائة ، كما نهب الايطاليون كل ما وصل الى ايديهم ، من اسلحة وذخيرة وحيوانات .. وعاد المجاهدون للهجوم على القوات الايطالية في محاولة لاسترداد الموقع ولكنهم لم ينجحوا في ذلك (١٨ يوليو ١٩١٣) وشهدت هذه المنطقة معارك اخرى في الفترات التالية والاخيرة من مزاحل الجهاد . إذ وقعت في ١٤ مايو ١٩٢٨ الى الجنوب من الفايدية معركة راس الزوي . كما وقعت في هذه المنطقة معركتان في ١٢ ـ ٣٠ يوليو ١٩٢٨ في منطقة معطن الشنيشن جنوبي الفايدية (١٩٢٨)

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 462.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 371-372.

<sup>-</sup> Bollati, p. 335.

<sup>-</sup> Grosso, p. 270.

زاوية القصور

( . ٢ ك الى الشرق والجنوب الشرقى من المرج )

يرتبط ذكر هذه الزاوية باسم المجاهد الكبير عمر المختار الذي كان يدير شئونها ، وقد اتخذ منها في بعض مراحل جهاده ، ومقاومته في الجبل ، مركزا لقيادته اثناء الفترة الثانية من الجهاد . وقد كانت منذ بداية نزول الإيطاليين بالجبل الاخضر مركزا لتجمع المجاهدين الذين تصدوا في (ابريل ١٩١٣) لحملات الجنرال تاسوني ضد المرج وشحات . وبالنظر الى اهمية الموقع فقد حرص الإيطاليون على اقامة حامية به ، ولكنهم لم يلبثوا ان اجلوها في سنة ١٩١٥ ضمن بقية الحاميات التي سحبت تحت ضغط المقاومة المنتي انتشرت في تلك الفترة . وقد نشبت بهذا الموقع معركتان ، الاولى بتاريخ ٧ فبراير ١٩١٥ والثانية بتاريخ ٤٢ فبراير ١٩١٥ ايضا . وقد لعب هذا الموقع دورا حربيا هاما في المرحلة الثانية من الجهاد فجرت به يوم ١٩ مارس ١٩٢٤ معركة عنيفة هامة (١)

زاوية المحجوب (منطقة مصراتة)

جرت في هذا المكان ، عدة معارك واشتباكات ، بين المجاهدين والقوات الايطالية ، وذلك عقب الانكسار الذي مني به الايطاليون في معركة القرضابية . وقد قدام المجاهدون بشن هجوم ، عدلى المواقع الايطالية يومي ٣٥٠ مايو ١٩١٥ ، في نطاق الثورة الشاملة على الوجود

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 289-290.

الايطالي التي شملت كافة ارجاء البلاد ، في تلك الفترة . وقد ادت هذه الثورة الى انسحاب الحاميات الايطالية ، وجلائها عن طريق البحر ، بما في ذلك حامية مصراتة وتاورغاء . كما قام المجاهدون في ٧ سبتمبر ١٩٢٣ بشن هجوم ناجح على قوة غير نظامية كانت ترابط قرب زاوية المحجوب وفتكوا بها . وكانت هذه العملية من البواعث الرئيسية للتعجيل بتنفيذ الخطة العسكرية الايطالية لاخماد المقاومة التي تجددت حينذاك في المناطق المحتلة ٢٢ ــ ٣١٩٥٠(١) .

- انظر مادة مصراتة ومصادرها -

#### زاوية مرتوبة

( ) ٢ ك الى الجنوب الشرقى من درنة )

بعد معركة الطنجي ( ١٩ يونيو ١٩١٣) تابعت القوات الايطالية الزحف على مواقع المجاهدين ، واحتلت يوم ( ٢١ يونيو ١٩١٣) زاوية مرتوبة ، الواقعة بين طبرق ودرنة ، واتخذت منها قاعدة للزحف على بومبا . كما اتخذت منها قاعدة للعمليات التي تمت في ٦ اكتوبر ١٩١٣ . وقد سحبت الحامية الايطالية في مرتوبة اثر الثورة الستي انتشرت في ١٩١٥ ضد الاحتلال الايطالي .

كما كانت هذه المنطقة مسرحا لبعض العمليات الحربية اثناء المراحل الاخيرة من الجهاد ، حيث قام المجاهدون في ٦ اكتوبر ١٩٣٠ ، بمهاجمة قافلة عسكرية ايطالية ، كانت متجهة من درنة السي مرتوبة . فنهضت لملاحقتهم قوة ايطالية ، من مرتوبة ودرنة ، بقيادة الكولونيل ( مالتا )

(1) Grosso, p. 294.

الذي اصطدم بقوة من المجاهدين تقدر بحوالي مئة وخمسين ، ولم تفلح القوات الايطالية في ملاحقتهم(١) .

#### زاوية مسوس

۱ . ۸ ك شرقى سلوق )

بعد معركة الشليظيمة التي جرت في ١٨ فبراير ١٩١٤، تحول بعض المجاهدين الى زاوية مسوس، حيث هاجمتهم في يوم ٣ مارس ١٩١٤ القوات الايطالية التي اصطدموا بها، ودخلوا معها في معركة حامية، وقد قامت القوة الايطالية بتدمير الزاوية والتحول الى الزويتينة.

كما كان هذا الموقع هدفا للعمليات الحربية التي جرت في ٢٠ ابريل ١٩٢٣ اثناء الهجوم على اجدابيا ؛ وللعمليات الـــتي جرت في المنطقة في سنة ١٩٢٧ (٢).

- (1) La formazione de l'Impero, p. 460.
  - Gaibi, p. 383.
  - Graziani : Cirenaica pacificata, p. 164-165-166,
  - Bollati, p 357.
  - Grosso, p. 270
- (2) Bollati, p 357.
  - Gaibi, p. 385
  - Grosso, p. 276.
  - La nuova Italia d'oltremarc, p 138

زاویة النیّــان ( ۲۲ ك الى الجنوب من مراوة )

كانت من مواقع العسليات الحربية التي قام بها الايطاليون ضد ادوار المجاهدين في ابر مل ١٩١٤ ، وقد جرت بها يوم ٢٧ ابريل ١٩١٤ معركة معروفة .

كبا كانت من مواقع العمليات الحربية في اتناء تجدد حركة المقاومة سنة ١٩٣٤ حيث حرت بها معركة اخرى يوم ١١ مايو ١٩٣٤ (١).

الزعفران (منطعة مسلانة)

جرب بهذا الموقع ، معركة ضس سلسلة المعارك السني شهدتها منطقة مسلاتة ، خلال هذه الفترة . وذلك في يومي ٣ ــ ٥ يونيو من عام ١٩١٥ الذي وقعت به اعنف نورة على الوجود الايطالي الاستعماري بلبيسا(٢) .

<sup>(1)</sup> Gaibi, p. 394.

<sup>-</sup> Bollati, p. 375.

<sup>-</sup> Grosso, p. 278-337

<sup>-</sup> Reportorio ioponomastico per la Cirenaica, p. 149.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 296.

احتلها الايطاليون للمرة الاولى ، عقب عقد صلح اوشي لوزان ، بين ايطاليا وتركيا ، ودخلتها قوة ايطالية ، زاحفة من الخمس ، يوم ٢٩ نوفمبر ١٩١٢ . ولكن لم يلبث الايطاليون ان جلوا عنها ، عقب معركة القرضابية وما اسفرت عنه هذه المعركة ، من هزيمة منكرة للعدو ، ادت الى انسحابه عن الدواخل . وقد جلت القوة الايطالية عن زليطن في يوليو ١٩١٥ ، وخرجت منذ ذلك الوقت من سلطتهم لتدخل ضمن المناطق الخاضعة لزعامة رمضان الشتيوي .

ولم يعد الايطاليون اليها ، الا عند استئناف الحرب في سنة ١٩٢٧. فبعد ان تمكن الايطاليون من احتلال ترهونة في ٦ فبراير ١٩٢٣ اتجهوا بعملهم الحربي الى المناطق الشرقية ، من طرابلس الغرب ، فتحركت لهذا الغرض قوة من الخمس بقيادة الكولونيل بتساري وتتألف من ٣٠٠٠ بندقية و (٣٠٠) فارس واربع قطع في اتجاه زليطن . كما تحركت قوة اخرى بقيادة غراتسياني من ترهونة قوامها ٣٥٠٠ بندقية و ٣٥٠ فارسا ، واربع قطع من قصر الداوون ، بقصد مهاجمة زليطن من الجنوب ، وضرب مؤخرة المجاهدين . وقد واجهت القوتان عدة معارك . كانت اهمها بالنسبة للقوة الاولى معركة رأس الحمام ورأس القطار وسيدي صالح وبالنسبة للثانية تلك المقاومة التي واجهتها في وادي ماجر. ودخلت قوات بتساري زليطن يوم ٣٢ فبراير ١٩٢٣ فوجدتها خالية من سكانها . وقد قامت الطائرات الايطالية اثناء هذه العملية به ٣٢ غارة جوية القت فيها القنابل على المجاهدين والاهالي ، ولاحقتهم بمدافعها الرشاشة .

كانت منطقة زليطن ايضا مسرحا من مسارح تجدد حركة المقاومة

التي انتشرت في سبتمبر ١٩٢٣ في المناطق المحتلة . وقد جرت بها في هذه الفترة معركة سيدي زلى(١) .

- انظر المعارك في مكانها من المعجم -

#### الز نتان

انشأ الايطاليون حامية عسكرية ، في هذا الموقع ، في ربيع سنة ١٩١٣ ، عقب احتلالهم للجبل ، بعد توقيع معاهدة لوزان .

وفي يوليو ١٩١٥ تعرضت الحاميات الايطالية في الدواخل ، الى هجمات عنيفة ، شنها عليها المجاهدون ، اثر اندلاع الثورة الشاملة ، ضد الاحتلال الايطالي ولقيت حامية الزنتان نفس المصير الذي تعرضت له بقية الحاميات ، حيث هوجمت يوم ٢ يوليو ١٩١٥ ، وفرض المجاهدون عليها حصارا ، استمر حتى يوم ١٠ يوليو وحاولت الحامية ان تخرج من الحصار ، وتفتح لنفسها طريقا الى الساحل ، بقيادة الكابتن (ميليو) عن طريق بئر الغنم ، ولكنه تعرض لهجوم جديد في الطريق ادى الى أسر الضابط القائد وخمسين جنديا ، ونقل الاسرى الى ترهونة ، ومنها الى غريان ، حيث ظلوا بالاسر الى ٢٢ يوليو ١٩١٦ ، وتم تسليمهم بعد مفاوضات طو بلة (٢) .

- (1) Rapex, p. 311-318.
  - -- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 199-200-201.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 160-162-163.
  - -- Graziani, p. 142-145.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 42-44.
  - Corrière di Tripoli, p. 18-24-2-1923.
  - Bollati, p. 244.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 89.
- (2) Bollati, p. 170-171.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 173.
  - Grosso, p. 299.

( الحدود الليبية الفربية )

كان من المقرر ان تقوم القوات الايطالية باحتلال زوارة وسواحلها، منذ المرحلة الاولى للغزو ، وما كادت القوات الايطالية تنزل بشواطى، مدينة طرابلس حتى أخذت تستعد للنزول بزوارة ، أو بأية نقطة هامة على الحدود الغربية لتأكيد السيادة الايطالية عليها ، والحيلولة دون وقوع مضاعفات او اشكالات دولية او تنازع حولها ، بالاضافة الى الموقوف في وجه حركة تهريب الاسلحة الى المجاهدين عبر هذه الحدود.

وكانت المعلومات المتوفرة لقيادة الحملة تشير الى سهولة هذا الاحتلال ، بالنظر لعدم وجود حامية تركية كبيرة ذات شأن . وتقرر أن يكون موعد الحملة ، في البداية ، يوم ١٢ اكتوبر ، ولكنها ارجئت ، كما ارجئت الحملة على الخمس ، بعد أن وجهت القوات التي كان من المقرر استخدامها في الحملتين ، الى بنغازي . وفي نفس الوقت كانت الانباء تتوالى على القيادة الإيطالية باستعداد الاهالي للمقاومة ، كما ازداد نشاط تهريب الامدادات عبر العدود الغربية . وقد وضعت الخطة على اساس الاقتصار على احتلال مدينة زوارة ، ومحاولة اجراء اتصالات على اساس الاقتصار على احتلال مدينة زوارة ، ومحاولة اجراء اتصالات انهيار الاوضاع في مدينة طرابلس ، بعد موقعة الهاني ، وشارع الشط ، وسيدي المصري ، وابي مليانة ، قد أفسد على الايطاليين خطتهم ، فارغموا على ايقاف الحملة ، وتوفير القوة المرصودة لها ، للتغلب على الوضع المتدهور في مدينة طرابلس ، واكتفوا بمضاعفة الرقابة البحرية على الشواطىء الغربية ، للحيلولة دون تهريب الاسلحة . كما قامت السفن الحربية بقصف مدينة زوارة يوم ١٨ يناير ١٩٩٢ .

وفي اول ابريل ١٩١٢ ، تم حشد قوة كبيرة في ميناء ( أوغوسطا )

الايطالية ، تحت قيادة الجنرال غاريوني ، وكلفت بغزو زوارة مباشرة ، وقد ادعت القيادة ان ظروفا مختلفة ادت الى ان يتم النزول في فروة وفي ابي كماش بدلا من زوارة . ومن الواضح ان ذلك انما نشأ عن الرغبة في توفير الضمانات الكافية للقوة الايطالية في حالة الانسحاب، الامر الذي يتوفر لها في شبه جزيرة فروة، اكثر مما يتوفر لها عند النزول بالسواحل العادية . وقد نزلت اولى الوحدات البحرية وطلائع المشاة ، بجزيرة فروة يوم ١٠ ابريل ، ثم نزلت البقية خلال الايام الواقعة بين ١١ – ١٤ منه ، واحتلت ابي كماش بعد ان واجهت مقاومة محدودة في البداية ثم اخذت تتضاعف و تزداد في الايام التالية ، اذ شن المجاهدون يوم ٢٣ ابريل هجوما عنيفا على المواقع الايطالية بابي كماش . كما شهد هذا الموقع عدة معارك جرت في ٣ – ١٩ – ٣ جنوبي غربي ابي كماش . ثم معركة معارك جرت في ٣ – ١٩ – ٣ جنوبي غربي ابي كماش . ثم معركة سيدي سعيد التي استمرت ثلاثة ايام ( ٢٠ – ٢٠ – ٢٨ يونيو ) ومعركة سيدي علي ( ١٤ يوليو ١٩١٢ ) وقد تم على اثرها احتلال زوارة يوم اغسطس ١٩١٢ ) ، ثم معركة رقدالين ( المنشية وسيدي عبد الصمد ١٥ اغسطس ١٩١٢ ) .

واتخذ الايطاليون من زوارة قاعدة للهجوم على العجيلات في ديسمبر ١٩١٣ ثم جلوا عنها في ١٧ يوليو ١٩١٥ اثر الثورة الشاملة التي عمت جميع ارجاء الوطن ، عقب معركة القرضابية ، ووادي مرسيط ، والتي ادت فيما ادت اليه الى سخب جميع الحاميات من الداخل ، واقتصار الوجود الايطالي على مدينتي طرابلس والخمس .

وقد عاد الايطاليون الى احتلالها في ١٨ مايو ١٩١٦ ، وظلت منذ ذلك الوقت قاعدة لكافة العمليات الحربية التي قـاموا بها في المنطقة الغربية منذ سنة ١٩١٧ حتى سنة ١٩٢٢ حين اتخذ منها غراتسياني قاعدة لعملياته في المنطقة الغربية والجبل الغربي .

ويلاحظ ان مناطق المواجهة ، وتجمع المجاهدين في المنطقة قد تحولت بعد احتلال زوارة الى منطقة العجيلات وما جاورها (قصر تليل، أم الحلوف ، الجديدة ، سيدي ابو عجيلة ، قصر العجيلات )(١)

- انظر معارك ابي كمئاش وسسيدي سعيد وسيدي علي وسيدي عبد الصمد بهذا المعجم ـ

الزويتينة

٢٤ ك الى الشمال والشمال الغربي من اجدابيا)

بالنظر الى الاهمية التي يمثلها هذا المرسى كقاعدة بحرية ، نافعة لاية عملية من عمليات النزول وتأمين الامدادات ، فقد كان من الاهداف الرئيسية في خطط الاحتلال للسيطرة على مناطق الخليج ، والتحكم في منطقة اجدابيا . وقد قامت القوات الايطالية باحتلاله للسرة الاولى ، اثناء الزحف على اجدابيا برا بقيادة الجنرال (لاتيني) الذي عسكر بها بجيوشه ، انتظارا لوصول الحملة البحرية من بنغازي ، وفي ليلة ١٢ مارس ١٩١٤ تعرضت القوة الايطالية المرابطة بالمكان الى هجوم عنيف سلطه عليها المجاهدون من قبيلة المغاربة من الجهات الثلاث ، وجرت معركة عنيفة .

- La campagne di Libia, p. 127.

انظر الونائق الملحقة بهذا المصدر في آخر الكتاب ونتضمن التقارير الرسمية للقادة العسكريين الإيطاليين عسن مراحل النزول بزوارة والمعارك التي جرت حولها .

- Bollati, p. 244-245.
- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 161.
- La formazione de l'Impero, p. 347-352-479-483-484-492-493.
- Graziani : verso il Fezzan, p. 56-57-58-59.
- A. Roncagli : guerra Italo. Turca, p. 91-100, vol. II.

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 1525, vol. VI.

وقد جعل الايطاليون ، من مرسى الزويتينة ، قاعدة امامية للعمليات التي جرت بعد ذلك ، في منطقة اجدابيا ، ولكنهم لم يلبثوا ، ان جلوا عنها جلاء تاما ، في اغسطس ١٩١٥ ، اثر الثورة التي انتشرت في تلك المناطق بعد معركة القرضابية ، وما ادت اليه من نتائج .

وعاد الايطاليون إلى احتلال الزويتينة ، يوم ٢٠ ابريل ١٩٢٣ ، في نطاق الحملة على منطقة اجداسا(١) .

الزَّيغن

( موقع بفزان الى الشيمال الشرقي من سبها )

شهد يوم ٢٧ اغسطس ١٩٣٩ معركة بين القوات غير النظامية التابعة للجيش الايطالي ، وبين المجاهدين ، وذلك في نطاق العمليات التي جرت في هذه الفترة ، لاحتلال فزان ، والسيطرة التامة على الجنوب ، والقضاء على حركة المقاومة فيه ، وتعتبر هذه المعركة ، من المعارك الاخيرة التي جرت في المنطقة ، في تلك المرحلة النهائية من مراحل الجهاد .

وتقول المصادر الايطالية ان المعركة قد استمرت طوال اليوم وانه قد قتل من المجاهدين ١٠ اشخاص .

وقد جرت هذه المعركة عقب احتلال الايطاليين لسبها(٢)

- (1) Enciclopedia militare italiana, p. 1527, vol. Vl.
  - La formazione de l'Impero, p. 465.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 138.
  - Gaibi, p. 390.
  - Bollati, p. 357.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 102.
  - Grosso, p. 276.
- (2) La nuova Italia d'oltremare, p. 96-97.
  - Bollati, p. 243.

## حرف السين

سيدى سعيد سيدى سليم سيدى الشامس سيدي صالح سيدى عبد الجليل سيدى عبد الصمد سيدى عبدالله سيدي علي سیدی عمر سيدي فرج سيدي كربم القرباع سيدي الكيلائي سيدي مهيوس سيدى الوليد سيرة الانقال سيرة الزليعابة سمرة المعبريل

سيدى ابو عجيلة سيدې ابو عرقوب سيدي ابو قرباع سيدي احمد سيدى احمد الطيرة سيدي بلال سیدی جبران سيدي الجيلاني سيدي حسين سيدي حميدة سيدى حميدة سيدى الخمرى سيدي داود سبدي دخيل سيدي رافع سيدى الزروق سيدى الزلى سيدى السالح سبدی سرور

سانية الابشار سانية بعقوب ساونو سبها السدادة سر ت السلامات سلنطة سلوق سوائي البدين سواني بني ٦دم سواني عبد الفني سواني عثمان سواني العمامرة سواني المشرك سوق الأحد سوق الخميس سوكنة سیدی ابو زید

سانية الأبشار

( منطقة زوارة \_ الحدود الفريبة الليبية )

جرت بهــذا الموقع اشتباكات بين المجاهدين وقوات غير نظامية تابعة للايطاليين يوم ٢٦ ابريل ١٩١٧ بعد قيامها بنهب بعض القطعان من الابل والاغنام(١).

سانية يعقوب (الموقع قرب غدامس)

جرى بهذا الموقع يوم ١١ ابريل ١٩١٥ صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية ضمن الحملات الهجومية التي قام المجاهدون بشنها ، ضد الحاميات والمواقع الايطالية(٢) .

ساونو

( الموقع شمال شرقي اجدابيا )

في نطاق حركة المقاومة الـتي جرت في المنـاطق الواقعة جنوبي بنغازي ، والمجاورة لاجدابيا ، ضــد العمليات العسكرية التي قام بها الايطاليون من اجل السيطرة على هذه المواقع ، وتوسيع رقعة الاحتلال، وبعد المعارك التي جرت في بيضافم ( ٢٨ يونيو ١٩١٤ ) والانقال ( ٢٩

- (1) Grosso, p. 310.
- (2) Grosso, p. 293.

يونيو ١٩١٤) والقطفية (٧ يوليو ١٩١٤) قسامت القوات الايطالية ، بعملية هجومية ، على مواقع المجاهدين عند آبار (ساونو) ، حيث نشبت يوم ١٨ يوليو ١٩١٤ معركة عنيفة . وتمكنت القوة الايطالية من احتلال الموقع ، ولكنها جلت عنه ، اثناء انتشار الثورة الشاملة ، في سنتي ١٩١٤ و ١٩١٥ ، ولم تعد بعد ذلك لاحتلاله ، إلا اثناء العمليات التي جرت في مناطق بنغازي الجنوبية (١٨ مارس ١٩٢٧) (١) .

سبها

( فز آن )

استولى عليها الايطاليون للمرة الاولى ، اثناء حملة الكولونيل مياني على فزان، وذلك في ١٧ فبراير ١٩١٤. واتخذ منها مياني قاعدة انطلاق نحو بقية مدن فزان وواحاتها ، كما جعلها مقرا لمتصرفية فزان . وانشأ بقلعتها التاريخية المعروفة باسم (القاهرة) أو (قارة سبها) ، حامية دفاعية . وقد كان سقوط هذه القلعة ، في ايدي الوطنيين ، من الاسباب الرئيسية التي ادت الى فشل حملة مياني وانهيارها ، وانتهائها الى ذلك المصير التعس .

خرج الكولونيل مياني من سبها ، على راس قوة حربية ، في عملية ( تأديبية ) ، كما يسميها الايطاليون ، ضد حركات المقاومة التي انتشرت في شاطىء فزان ، وتزعم المصادر الايطالية ، بانه قد حشد كل قواته

- (1) Gaibi, p. 396.
  - La formazione de l'Impero, p. 466.
  - Bollati, p. 355.
  - Grosso, p. 280.
  - Teruzzi : Cirenaica verde, p. 78.
  - --- Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 95.
    ويرسم الاسم لدى هذا المصدر (سَوْنُو)

لهذه الجملة ، ولم يبق بقلعه سبها ، سوى مجموعة صغيرة ، تتألف من ٨٨ جنديا ايطاليا ، منهم ٨ ضباط و ٨٥ جنديا من فزان و ١٩ جنديا اريتريا ، مزودين بمدفعي جبال من طراز ٧٠ واربع رشاشات وصناديق كثيرة من الذخيرة .

وقام المجاهدون مساء ٢٧ نوفمبر ١٩١٤ ، بمهاجمة القلعة ، واستولوا عليها ، بالتعاون والاتفاق مع الجنود الفزانيين العاملين في الجيش الايطالي . وقد فوجيء افراد الحامية الايطالية ، عند الساعة الرابعة صباحا ، بالمجاهدين وهم يفرضون سيطرتهم المسلحة على القلعة، وذهبت عبثا . جميع محاولات الحامية الايطالية لاستعادة السيطرة ، فقد قتل منهم من قتل ، واسر الباقي ، وخرج امر السيادة على سبها من ايدي الايطاليين ، بهذه الحركة البارعة . وما كاد يعلم الكولونيل مياني بذلك ، حتى اتخذ طريقه رأسا الى سوكنة ، تاركا بقية الحاميات تواجه مصيرها . وكانت هذه من الضربات العنيفة التي وجهت لحملة مياني . وهي جزء من العمليات الموفقة التي انتشرت في ذلك الوقت ، في القبلة وفزان والجفرة ، ضد الحاميات الايطالية .

عاد الايطاليون الى احتلال سبها للمرة الثانية والاخيرة في ١٤ ديسسبر ١٩٣٠ ، في نطاق حملاتهم العسكرية التي قادها الجنرال غراتسيانى ، في سبيل استعادة السيطرة على فزان(١).

ـ انظر مادة فزان في هذا المعجم ـ

- (1) Le operazioni militari in Tripolitania dall, ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 166.
  - La formazione de l'Impero, 470-471-472,
  - Petragnani, p. 333-365.
- يعتبر هذا الكتاب مصدرا رئيسيا هاما عن سقوط قلعة سبها اذ كان مؤلفه من ضباط الحامية الإيطالية الذين اسروا بها .
  - \_ Enciclopedia militare italiana. \_ ( مادة فزان ) \_
  - Zoli : del Fezzan, p. 309-310-311.
  - Bollati, p. 210.
  - Rapex, р. 25-26.

السدادة

(منطقة ورفلة)

في نطاق التصفية الشاملة لحركة المقاومة في المنطقة الشرقية والجنوبية بمصراتة ، وفي إطار الخطة العسكرية الرامية الى احتلال ورفلة ، تحركت القوة الايطالية ، المرابطة في منطقة مصراتة ، لمهاجمة مواقع المجاهدين في السدادة التي نزحوا اليها عقب المعارك الطاحنة السيي جرب في سواني المشرك ( بئر تاجموت ) وبئر الكراريم ، وقد تحصن المجاهدون في هذا الموقع ، واستقروا فيه بعائلاتهم وحيواناتهم ، واصبحت السدادة في هذه المرحلة ، مركزا للقيادة السياسية والعسكرية للمجاهدين في المنطقة الشرقية .

ولم يطمئن المستعمرون ، الى وجود المجاهدين في هذا المركز ، ولم يرتاحوا الى النشاط السياسي الذي كان يبذل في تلك المرحلة ، لتصفية المجو بين زعماء مصراتة وورفلة ، في محاولة لتكوين جبهة جديدة ، في هذه المنطقة ، تتصدى للزحف الايطالي . فصدرت التعليمات الى القيادة العسكرية ، بالتحرك نحو معسكر السدادة لتدميره . وقد وضع متزتي الخطة على اساس المباغتة ، والهجوم التطريقي من الشرق والجنوب ، الخطة على المجاهدين ، فرصة التوغل في اراضي ورفلة ، أو النزوح الى منطقة سرت .

وفوجىء المجاهدون بهذا الهجوم ، يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٢٣ ، وأخذوا بغتة من حيث لم يكونوا يتوقعون ، واستطاعت القوة الايطالية ان تسيطر على الموقف ، وأن تلحق بالمجاهدين اضرارا فادحة ، وتصيبهم بخسائر كبيرة في الاسلحة والذخيرة ، نتيجة عدم التكافوء في القوى ، واستنفاذ المسارك السابقة لجهود المجاهدين وامكانياتهم المحدودة . وتعتبر هذه المعركة خاتمة للمعارك التي جرت جنوبي مصراتة ، وتحول المجاهدون الى سرت وورفلة ، واتخذ بعضهم الأخر طريقه الى الهجرة المجاهدون الى سرت وورفلة ، واتخذ بعضهم الأخر طريقه الى الهجرة

الى مصر .

وتمثل السدادة مركزا اماميا في الدفاع عن بني وليد ، ومن هنا استهدفتها الخطة الايطالية بالتدمير ، في نطاق الخطة العامة لاحتلال ورفلة (١).

## سرت

كانت سرت من المواقع التي استهدفها الايطاليون باحتلالهم ، بالنظر للموقع الذي تحتله من الخريطة الليبية والذي يجعل منها قاعدة هامة على الساحل الليبي ، الممتد عبر الخليج ، ومفتاحا للنفاذ الى المناطق الداخلية في فزان ومنطقة الواحات ببرقة .

احتلها الايطاليون في ٣١ ديسمبر ١٩١٢ ، بعد توقيع معاهدة لوزان ، واتخذوا منها قاعدة كبرى لعملياتهم ، اثناء الحملة التي جردوها للمرة الاولى ، بقيادة مياني في سنة ١٩١٣ ، من اجل احتلال فزان والمناطق الجنوبية . اذ انطلقت منها هذه الحملة في ٦ اغسطس ١٩١٣ ، بعد ان جهزت تجهيزا كاملا بالمعدات التي تم إنزالها في ميناء سرت .

كانت منطقة سرت ، على الدوام ، منطقة مقاومة وتوتر ، بالنسبة للاحتلال الايطالي ، فهم اذا استراحوا على الجانب الغربي منها ، ثار الجانب الشرقي ، واذا استراحوا او ظنوا انهم استراحوا الى الجانبين ثار الجنوب والواحات الصحراوية ، ولذلك كانت هذه المنطقة ، مسن

<sup>(1)</sup> Mezzetti : guerra ın Libia, p. 97-98-99-100-101-102-103-104-105-106 107-108-109-110-111.

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 169.

<sup>--</sup> Rapex, p. 338-339-349.

<sup>-</sup> Bollati, p. 210.

<sup>-</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 172.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 48.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 206.

<sup>-</sup> Giornale di Tripoli, dicembre 1923 gennaio 1924.

المساوح الهامة لكثير من العمليات الكبرى خلال عمر الاحتلال الايطالي، ولعلنا نذكر ان معركة القرضابية التي نكب فيها الايطاليون ، انما جرت بمنطقة سرت .

حاولت ايطاليا في ( مارس ١٩١٤ ) السيطرة على المنطقة الشرقية من سرت ، فقامت بتشكيل قدوة كبيرة بقيادة الكولونيل ( ريفيري ) للقيام بمهاجمة المجاهدين في تلك المنطقة ، مما أدى الى وقوع معركة النوفلية ( ٢١ ــ ٢٢ مارس ) دون ان تتمكن القوة الايطالية من السيطرة على الوضع .

وشهدت منطقة سرت ، في ابريل ١٩١٥ ، المعركة الكبرى التي عرفت في التاريخ الليبي باسم معركة القرضابية ، وفي الوثائق الايطالية باسم معركة (قصر ابي هادي) والتي كان من نتائجها المباشرة ، اشتعال الثورة والمقاومة في كافة ارجاء البلاد ، واندحار الايطاليين ، وانسحابهم الى بعض المواقع الساحلية المحدودة . وقد ارغموا تحت ضغط هذه الثورة الى الانسحاب عن سرت نفسها في ١٦ يوليو ١٩١٥ .

وقد أقيمت في سرت حامية ايطالية ، تحت اشراف ضابط اتصال ، عقب الاتفاقيات التي ابرمت مع الايطاليين في ١٩١٩ ، ولكن لم تلبث هذه الحامية ان اسرت في ٢٢ مايو ١٩٢٠ ونقلت الى مصراتة .

وفي سنة ١٩٢٤ ، واثناء استئناف الاعمال الحربية ، من اجل اعادة احتلال المواقع التي خرجت من ايدي الايطاليين ، بعد ثورة ١٩١٥ ، اتجهت نية الايطاليين ، الى احتلال سرت ، كخطوة نهائية في عملياتهم التي جرت انذاك ، في المناطق الشرقية ، ولكنهم لم يستطيعوا ان يمضوا في ذلك الا بعد سقوط مصراتة ، ومناطق ورفلة . وكان المجاهدون قد تحولوا الى سرت ، حيث كان يتولى ابراهيم الشتيوي ، قيادة محلة تتألف من خسيمائة مسلح تقريبا .

وقد قام الايطاليون بتشكيل قوة تتألف من ٣٢٠٠ مسلح و (١٥٠)

ضابطا لمواجهة تلك القوة الصغيرة ، من المجاهدين الذين لجأوا الى سرت ، عقب معركة السدادة . وركز الايطاليون قوتهم في المرحلة الاولى ، من هذا الزحف ، في بويرات الحسون التي جعلوا منها قاعدة رئيسية لعملياتهم الحربية . وتمكنوا يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٢٤ من الاستيلاء على سرت ، بعد معركة قصيرة ، تحولوا على اثرها مناشرة الى مهاجمة المجاهدين في قصر ابي هادي . حيث جرت في الموقع معركة بين الطرفين كانت الغلبة فيها للقوة العكدية والعـددية . وأستولى العدو على كثير من الاسلحة التي كانت بيد المجاهدين ، خاصة تلك التي كانت مخزنة في سرت . وتشير المصادر الايطالية الى انه قد استشهد في هذه المعركة ، ما بقرب من ٤٧ مجاهدا .

وكانت هذه اخر المعارك التي تجري في المنطقة الساحليه من اقليم طرابلس الغرب. وتحول العمل العسكري بعدها الى القبلة والجنوب(١). ــ انظر معركة القرضابية وحملة مياني على فزان ومعركة قصر ابي هادي وبئر الحشادية في مكانها من هذا العجم ـ

- (1) Enciclopedia militare italiana, p. 1121, vol. VI. المعلومات التي تتضمنها مادة ( سرت ) في هذه الموسوعة العسكرية ضئيلة ولا تخُّلو من الخطأ في محديد تاريخ الاحتلال ، اذ تذكر أنَّها احتلت سنة ١٩١١ والصدواب انهما احتلت للمرة الاولسي في ٣١
  - ديسمبر ١٩١٢ بعد توقيع معاهدة الصلح ( اوشي ـ لوزان ) . - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 162-182-209-210.
  - -- La formazione de l'Impero, p. 430-507.
  - -- Mezzetti : guerra in Libia, p. 111-112-113-114-115- 116-117-118-119-
- يتضمن كتاب متزنى تفصيلات هامة عن المرحلة الاخيرة والعمليات الحربية التي جرت في سرت في سنة ١٩٢٤ . "الحربية التي جرت في سرت في سنة ٢٤٢٤ . Grazianı : verso il Fezzan, p

  - Zoli : nel Fezzan.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 179.180-181-182.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 51-52.
  - -- Rapex, p. 370-371.
  - -- Bollati, p. 215-216.

## السلامات

، موقع بجبل نفوسة منطقة فساطو)

عمل المجاهدون على اعادة تنظيم صفوفهم ، بعد معركتي الوخيم والجوش ، وتحولوا في حركة سريعة فجر يوم ١٨ يونيو ١٩٢٧ نحو السلامات ، للسيطرة على هذا المنفذ الهام . وكان العدو قد احتاط لهذه الحركة ، فبادر الى توجيه قوة غير نظامية الى السلامات ، للسيطرة على هذا المنفذ الجبلي الهام ، وتأمين زحف القوة الايطالية الى الجبل . ورابطت هذه القوة في السلامات منذ يوم ١٥ يونيو ١٩٢٢ وفوجئت يوم ١٨ يونيو ١٩٢٢ بالمجاهدين ، يشنون عليها هجوما عنيفا ، دارت على اثره معركة حامية ، استمرت حتى ساعة متأخرة من المساء ، تكبد فيها الطرفان خسائر كبيرة . وتعتبر هذه المعركة من المعارك الفاصلة التي جرت في هذه المنطقة . وقد ساهم في تقرير نهاية المعركة لصالح الايطاليين العدي والطروف التي استنفدت قوى المجاهدين في المعارك السابقة (١) .

سلنطة

( الجبل الاخضر ببرقة )

جرت بهذه المنطقة معركة ضد القوات الايطالية يوم ٣١ يوليو ١٩٢٤ اثناء استئنافها للعمل الحربي بالجبل الاخضر . كما كانت من

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 79-80-81-82.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 36.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 146-147.
  - Bollati, p. 170.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 995, vol. VI.
- - Grosso, p. 324.
  - Rapex, p. 243-244-245.

مناطق الاعمال الحربية في كافة الفترات التالية حتى نهاية المقاومة في الحبل الاخضر(١).

سلوق

(بلدة قرب بنفازى)

احتلها الايطاليون للمرة الاولى يوم ١٩ يوليو ١٩١٣ ، ضمن عملياتهم التوسعية في المناطق المجاورة لبنغازي . ولكنهم لم يلبثوا ان جلوا عنها ، تحت ضغط المقاومة ، ثم عادوا الى احتلالها ، اثناء زحفهم على الزويتينة ، في بداية مارس ١٩١٤ . واتخذوا منها قاعدة لامداداتهم وعملياتهم العسكرية الموجهة ضد اجدابيا . وقد وقعت بالمنطقة عدة معارك واصطدامات حربية خلال عام ١٩١٥ في نطاق الثورة الشاملة التي انتشرت في البلاد ضد الحاميات الايطالية . ومن ذلك معارك ١٩ مايو وابريل و ١٩ ابريل ١٩١٥ كما جرت بها معركة ايضا في ١٩ يناير ١٩٢٤ عند استئناف العمليات الحربية بعد الاحتلال الثاني لاجدابيا .

واشتهرت سلوق بمعسكرات التجميع والاعتقال الستي اقامها الايطاليون للاهالي الذين تم تهجيرهم وترحيلهم من مناطق سكناهم بالجبل الاخضر.

ونفذ ببلوق حكم الاعدام شنقا ، في المجاهد الكبير عمر المختار ، يوم ١٦ ستمبر ١٩٣١ ، بحضور جمع كبير مسن المواطنين الذين قام الايطاليون بحشدهم ، وارغامهم على حضور هذه العملية الاجرامية(٢).

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 337.

<sup>(2)</sup> Graziani: Cirenaica pacificata, p. 273.

<sup>-</sup> Bollati, p. 340.

<sup>-</sup> Grosso, p. 334.

سواني البدين

( جنوبي بنغازي في الطريق الى اجدابيا )

نشبت في هــذا الموقع معركة يوم ١ يناير ١٩٢٤ في نطاق حركة المقاومة التي جرت في المنطقة . كما جرى بها صدام مسلح ايضا يوم ١٩ يناير ١٩٢٤(١) .

سواني بني آدم ( ضواحي مدينة طرابلس )

يرتبط ذكر هـذا الموقع ، بكنير من الوقائع والاحداث الحربية والسياسية التي اتصلت بحركة الجهاد . فقد كان مركزا من مراكز تجمع المجاهدين ، في الدفاع عن مدينة طرابلس ، إبان الغزو الاول . كما كان قاعدة لكثير من العمليات العسكرية التي جرت خلال هذه الفترة . وقد عقدت به عدة اجتماعات ومؤتمرات وطنية ، وتم فيه ايضا الاتفاق المعروف بصلح بني ادم . وجرت حوله عدة معارك واشتباكات حربية سواء في الفترة الاولى مـن الجهاد ، أو الفترة الثانية المعروفة عند لا يطاليين بحرب الاسترداد .

ولعل اشهر هذه المعارك تلك التي وقعت يوم ٢٠ ستمبر ١٩١٧ في احدى المناطق الواقعة بين سواني بني آدم وفندق بن غشير .

كانت القوات الايطالية ، قد تحركت في إطار خطة عسكرية شاملة ترمى الى استعادة السيطرة على المناطق الساحلية الغربية . وانطلقت فعلا

Gaibi: rivista delle colonie e dell' oriente.
 Grosso, p. 334.

مــن زوارة ، عبر المناطق الساحلية الغربية ، حتى انتهت الـــى مدينة طرابلس ، بعد ان واجهت عدة معارك عنيفة ، على طول الطريق التي سلكتها ، خاصة معارك سيدي ابي عجيلة والطويبية وقرقوزة والمشاشطة . ولم تستطع هذه الحملة ، أن تحقق شيئًا مما ارادت ، وظلت القوات الايطالية ، تشعر بالخطر الذي يتهددها ، من وجود مجموعة كبيرة للمجاهــــدين ، في منطقتي سواني بني آدم وفنـــدق بن غشير ، فخرجت هذه القوة من قواعدها ، زحفا على فندق بن غشير ، ولم تكد تمضي نصف الساعة ، على هذا الزحف ، حتى اصطدمت بالمجموعات الاولى للمجاهدين الذين اخذوا يركزون هجومهم على الجناح الايمن ، ويعطلون زحفها . كما اخذوا يواجهونها عند المرتفعات المعروفة باسم ( المجمر ) ( الواقعة على مسافة اربع كيلومترات جنوب شرقى سواني بني آدم). وتعترف المصادر الايطالية ، بان كل فيالقهم قد (تسسرت في الموقع ) ولم تعد تستطيع الحراك . وحاولت عبثا توجيه فصائل من قواتها ، نحو بن غشير ، مركز تجمع المجاهدين ، ولكنها سرعان ما عدلت عن ذلك ، ودعيت هذه الفصائل للعودة الى اماكنها ، بالنظر الى انهيار الوضع ، في الجبهة الايطالية وضرورة الاحتفاظ بكافة القوى ، لمواجهة ضغط المجاهدين المتزايد . وقد استفاد المجاهدون من تعطيلهم لزحف القوات الايطالية ، وايقافها في الموقع ، مما ساعدهم على تجميع كافة قواهم في المنطقة ، وانزالها في حركة هجوم شامل ، من كافة الجهات. وتعترف المصادر الايطالية بان هذه الحركة كانت تتسم بالجرأة والصلابة والصمود. وانتهت هذه المعركة عند الساعة ١٣٥٣٠ أي بعد خمس ساعات من القتال العنيف المتواصل.

وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بان المجاهدين نجحوا في تحقيق غايتهم في تعطيل زحف القوات الايطالية على بن غشير ، مما ادى الى

فشل الخطة الايطالية . واحباط الخطة التي خرج مــن اجلها الجيش الايطالي (١) .

سواني عبد الغني د او الهواري ـ بنفازي )

تعرف هذه المعركة الهامة بعدة اسماء . فهي مسجلة في الوثائق الايطالية الرسمية باسم معركة النخلتين Due palme ومعركة سواني عبد الغني . وتعرف لدى المصادر الوطنية باسم معركة الهواري وشتوان، إذ رابط المجاهدون في هذين الموقعين ، واتخذوا منهما جبهة لمهاجمة مواقع العدو في بنغازي .

وتدخل هذه المعركة الكبيرة الهامة ، في نطاق المعارك الكبرى التي خاضها المجاهدون ، ضد الاحتلال الايطالي ، عقب عمليات الغزو الاولى، ونزول القوات الايطالية ببنغازي . وكان المجاهدون قد تحولوا بعد المعارك الاولى التي جرت في بنغازي وضواحيها الى منطقة بنينا ، حيث اقاموا خطوطهم الدفاعية ، ولم تستطع القوات الايطالية ان تحقق اي تقدم خلال الاشهر الاخيرة من سنة ١٩١١ ، والاشهر الاولى من سنة ١٩١١ ، وظلت حبيسة الدائرة الضيقة التي احتلتها من بنغازي وضواحيها القريبة . واستمر المجاهدون في مضايقة القوات المعادية ، طوال تلك

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 176-177.

<sup>-</sup> Bollati, p. 217.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 436.

<sup>-</sup> Grosso, p. 312.

ويسميها هذا الصدر بمعركة بن غشير ،

<sup>-</sup> Rapex, p. 50-01.

الفتره بما كانوا يوجهونه اليها من هجمات وغارات متوالية ، خاصة خلال الفترة الواقعة بين نوفمبر وديسمبر ١٩١١ ، وأخذوا بعد ذلك بعدون العدة للقيام بهجوم شامل ، في محاولة لاسترداد المدينة ، وإجلاء الايطاليين عنها ، وشعر الايطاليون بخطر هذا التجمع على مواقعهم ، وخططهم القادمة ، بعد ما ترامت اليهم الانباء ، بوجود قوة تبلغ حوالي خمسة الاف مجاهد ، ترابط على طول جبهة الهواري \_ شتوآن . وقد باشرت فعلا ، عند الساعة السادسة ، من صباح يوم ١٢ مارس ١٩١٢ ، في مهاجمة المواقع الامامية الايطالية ، في الفويهات . واكتفت القيادة الايطالية بصد هذا الهجوم بنيران المدفعية في المرحلة الاولى ، ولكنها اضطرت تحت ضغط الهجوم الى تحريك قوات كبيرة ، تحت قيادة الجنرال ( اميليو ) ، وتتكون من سبع كتائب وبطاريتي ميدان وثلاث بطاريات جبال وثلاث فصائل سواري ، للقيام بهجوم مضاد على مواقع المجاهدين ، خاصة عند الموقع المعروف باسم ( سواني عبد الغني ) في محاولة تطويق للموقع من الشمال والجنوب . وبلغت المعركة اقصى مراحل التصاعد والعنُّف ، حول المنطقة الجنوبية من شتوان وسواني عبد الغنى ، حين جرت المعركة وجها لوجه وجسدا لجسد ، وذلك عند الساعة الواحدة ، في الوقت الذي استمرت فيه المدفعية الايطالية ، في قصف المواقع الغربية للقرية حيث حشد المجاهدون قوة كبيرة لمواجهة القوة الايطالية الوسطى ، وتعترف المصادر الايطالية ، بان الزحف كان بطيئًا ، والمقاومة كانت عنيفة . وقد انتهت هـذه المعركة عند الساعة الثانية والربع ، باخر هجوم شنه المجاهدون على الايطاليين عند سيدى مفتــاح .

وسقط في هذه المعركة عدد كبير من الضباط الايطاليين ، على راسهم الكولونيل (دي برناديس) بعد أن أصيب اصابة خطيرة في صدره ، أردته قتيلا . وتقدر المصادر الايطالية خسائر المجاهدين في هذه

المعركة بحوالي ألف بين شهيد وجريح - وهو رقم لا يمكن الاطمئنان الى صحته - وتعترف المصادر ذاتها ، بانه على الرغم من الهزة العنيفة التي تعرض لها المجاهدون ، إلا أن تتأتج هذه المعركة ، لم تكن حاسمة لصالح الايطاليين ، لعدم القاء المجاهدين ، بكل قوتهم في المعركة ، ولعدم تمكن الايطاليين من تحقيق اتتصارات ترابية (١) .

\_ انظر مادة بنفازي في هذا المعجم \_

سواني عثمان (ضواحي مدينة بنفازي)

شهدت هذه المنطقة ، ثلاث معارك عنيفة ، من المعارك التي جرت حول مدينة بنغازي ، في المرحلة الاولى من الغزو الايطالي حيث نشبت بالموقع المذكور معركتان في ٢١ و ٢٢ يناير ١٩١٢ كما نشبت به ايضا معركة اخرى عنيفة يوم ٣ ابريل ١٩١٢ ، وهي تدخل في ضمن سلسلة المعارك الضارية التى دارت في تلك الفترة حول مدينة بنغازي (٢) .

\_ انظر مادة بنغازي وسواني عبد الفني وشتوان \_

(1) La campagna di Libia, p. 51-58, vol. IV.

انظر تقرير الجنرال بريكولا Briccola عن هذه المعركة . الوثيقة رقم ٤١ ص ٣٦٥ – ٣٦٦ – ٣٦٨ – ٣٦٩ من المصدر المذكور

- Enciclopedia militare italiana, p. 538-539, vol. III.

- La formazione de l'Impero.

من الصفحات ٣٣٩ حتى ٣٤٦ وبها وصف هام لمراسل الكوريري دلاسم الكالم Corriere della sera لهذه المركة الكبيرة .

— Bollati, p. 298-299-300.

— Gaibi, p. 316.

- Grosso, p. 247.

(2) Grosso, p. 243-248. مادة بنفازى . انظر ايضا مصادر مادة بنفازى

سواني العمامرة (منطقة مسلاتة بطرابلس الفرب)

جرت في هذا الموقع معركة ضد القوات الايطالية ضمن سلسلة المعارك الستي وقعت بمنطقة مسلاتة يوم ١٤ يونيو ١٩١٥ اثناء حركة الثورة الشاملة على الوجود الايطالي التي عمت ارجاء البلاد عقب معركة القرضابية (١).

سواني المشرك (أو بئر تاجموت) ، ، موقع الى الشرق من مصراتة )

بعد سقوط مصراتة في ايدي الايطاليين ، رابط المجاهدون ، بقيادة سعدون ، حول منطقة سواني المشرك ( او معطن تاجموت ) ، بقوة تقدر بحوالي ألف مجاهد من المشاة ، وثلاثمئة مجاهد من الفرسان ، ولم يكن ليطمئن للايطاليين بال ، أو يستريح لهم خاطر ، وهذه القوة ترابط قريبا منهم ، وتشكل تهديدا مستمرا لهم ، وتمثل امامهم على الدوام ، احتمالات العودة الى الهجوم ، وقد اضطرت الى القيام بحركة مراقبة واسعة النطاق في المنطقة خلال شهري مارس وابريل ١٩٢٧ ، احتياطا لكافة الاحتمالات ، ولكنهم رغم احتلالهم لمصراتة ، لم يتحركوا نحو هذا الموقع ، الا في اواخر أبريل ، اي بعد شهرين من دخولهم الى مصراتة ، وتعترف المصادر الايطالية ، بان الاحتياطات التي قامت بها خلال هذه المدة لم تكن عبثا ، ( اذ انه على الرغم من الهزائم الخطيرة التي مني بها الخصم ، لم يتخل عن نواياد في الثأر واستعاده لنصر ) .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 297.

وقد قامت الطائرات الايطالية ، بعمليات استكشاف واستطلاع ، وتحديد مواقع المجاهدين ، وتقدير قوتهم ، وصدرت الى قائد منطقة مصراتة الكولونيل ( روجيري ) التعليمات بالتحرك نحو الموقع بقوة تتكون من ألف وثلاثمئة بندقية ومئتي فارس وقطعتين مدفعيتين . واتجهت هذه القوة يوم ١ مايو ، من مصراتة الى تاورغا ، وتم تقسيمها الى تشكيلتين ، تقوم كل واحدة في نفس الوقت بمهاجمة المجاهدين في فندق الجمل ، وبئر جيمي والقديرية . وبعد اشتباكات جانبية قصيرة تولاها بعض المجاهدين من الفرسان ، تمكنت من الوصول الى تاورغاء ورابطت هناك طوال اليوم ، واليوم الذي يليه ، ثم تحركت في ٣ مايو نحو سواني المشرك ، حيث سجلت طائرات الاستكشاف بعض المواقع نحو سواني المشرك ، حيث سجلت طائرات الاستكشاف بعض المواقع تاجموت . وكان المجاهدون يتابعون تحركات العدو ، منذ خروجه من مصراتة ، نحو تاورغاء ويستعدون لها .

وفي اليوم التالي ( ٤ مايو ١٩٢٣) ، تحركت القوات الايطالية بقيادة ( روجيري ) نحو المنطقة الواقعة جنوب غربي بئر تاجموت ، واصطدمت على بعد كيلومترات بسيطة منها ، بالمجاهدين ، ودارت تلك المعركة الطاحنة المعروفة في المصادر الوطنية باسم معركة ( سواني المشرك ) ، وفي المصادر الايطالية باسم معركة ( بئر تاجموت ) . وكانت هذه من المعارك الحاسمة ، في تاريخ الجهاد ، كما كانت خاتمة للمعارك الستي جرت في منطقة مصراتة . وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بسيطرة المجاهدين على الموقف في بداية المعركة ، وبان القوات الايطالية قد وجدت نفسها في المرحلة الاولى للمعركة ، في وضع مرهق عسير محفوف بالخطر ، ولم يفلح الهجوم المضاد الذي قامت بعد القوات الإيطالية الإيطالية في السيطرة على الموقف ، الا بعد ان سقط سعدون قائد المحلة فتشتت الشمل وكانت الغلبة للقوة ، ولكن المصادر الإيطالية ، لا تملك فتشتت الشمل وكانت الغلبة للقوة ، ولكن المصادر الإيطالية ، لا تملك

الا ان تعترف لهذا القائد ، بشجاعته . فتسجل رسميا ( انه قـــد قام بسهاجية قواتنا بعنف غير عادي وبشجاعة كانت نادرة حقا ) .

وتقد رهذه المصادر ، عدد الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة بحوالي مئة وخمسين شهيدا ، كان في طليعتهم القائد سعدون السويحلي الذي عرفته المعارك ، وخبر الايطاليون من بلائه وشجاعته ، ما دفعهم الى الاعتراف له ، بالبطولة النادرة والشجاعة الفائقة ، طبقا لما يقضي به شرف العمل العسكري الحربي ، من تقدير للخصم واحلاله منزلته الحقيقية الجديرة به ، عند سقوطه في المعركة (١) .

سوق الاحد (منطقة ترهونة)

اثناء محاولة فك الحصار الذي ضربه المجاهدون ، على الحامية الايطالية في ترهونة ، عقب معركة القرضابية ، بذل الايطاليون عدة محاولات لانقاذها ، وفك الحصار عنها ، ولكنها كانت تبوء بالفشل ، وقاموا في مايو ١٩١٥ ، بتوجيه قافلة تموين ايطالية ، من قواعدهم في العزيزية ، نحو ترهونة ، ولكنها لم تكد تبلغ سوق الاحد ، يوم ١٧ مايو ١٩١٥ ، حتى شن عليها المجاهدون هجوما عنيفا، تشتتت على اثره القوة

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 146-147.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 163-164.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 44.
  - -- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 201.
  - Bollati, p. 161.
  - -- Enciclopedia militare italiana, p. 1141, vol. VI.
  - Gaibi, p. 485.
  - Rapex, р. 316-317-318.
  - Gabelli, p. 346-347-2.

الايطالية ، وفتك بالكثير من افرادها ، وتمكن المجاهدون من الاستيلاء على المؤن والذخائر التي كانت تحملها الى الحامية(١) .

\_ انظر مادة ( ترهونة ) في هذا المعجم \_

سوق الحنيس (منطقة الخمس)

في نطاق الثورة الشاملة الستي عمت ارجاء البلاد ، عقب انتصار الوطنيين في معركة القرضابية ، وعودتهم السى مقاطعاتهم ، وقيامهم بمهاجمة الحاميات الايطالية ، وطرق تموينها وامدادها ، نشطت حركة المقاومة ، في منطقة الخمس ، واشتبك المجاهدون في معارك مع القوات الايطالية ، يوم ٢٥ يونيو ١٩١٥ ، في منطقة سوق الخمس ووادي كعام. وتأتي هذه المعركة بعد المعركة التي جرت في اليوم السابق ( ٢٤ يونيو ١٩١٥ ) في رأس الحمام (٢٠)

سوكنة

(منطقة الجغرة)

قامت ايطاليا بالتمهيد لاحتلالها لفزان ، بتوجيه قوة بقيادة الكابتن هركولاني لاحتلال سوكنة ، واتخاذها قاعدة اولية لحملة مياني المعروفة.

<sup>(1)</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 171.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 474.

<sup>-</sup> Bollati, p. 218.

<sup>-</sup> Grosso, p. 295.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 299.

وقد تم احتلال البلدة يوم ٢٢ يوليو ١٩١٣ ، بعد معركة قصيرة . ولعب موقع هذه البلدة دورا هاما في كافة العمليات الحربية التي جرت في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من الاحتلال في منطقتي الجفرة وفزان(١) .

سيدي ابو زيد

( الموقع ٢٠ ك الى الجنوب الغربي من المرج بالجبل الاخضر )

جرت بهذا المكان ، يوم ٣٠ مارس ١٩٢٤ ، معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية العاملة تحت قيادة الكولونيل (كوبيدو) في نطاق عملياتها الاولى ، الرامية السي السيطرة على المواقع الهامة من الجبل الاخضر ، إثر استئناف الاعمال العدوانية (٢) .

سيدي ابو عجيلة (العجيلات)

في نطاق الدفاع عن المناطق الغربية ، والتصدي للقوات الايطالية الزاحفة على العجيلات ، من قواعدها في زوارة ، بقصد السيطرة على

- (1) Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 164.
  - Zoli : nel Fezzan.
  - Grosso, p. 271,
  - La formazione de l'Impero, p. 432-433-434.
  - Gaibi, p. 340-341-342.
- (2) Nuova Italia d'oltremare, p. 146.
  - Grosso, p. 335.
  - Gaibi, p. 498.

الشريط الساحلي الغربي ، المستد من زوارة الى طرابلس ، جرت في يوم ع سبتمبر ١٩١٧ معركة حامية ، حول سيدى ابي عجيلة ، بين المجاهدين والقوات الايطالية العاملة تحت قيادة الجنرال (كاسينس) . وقد اشارت المصادر الايطالية ، الى المقاومة الباسلة التي ابداها المجاهدون في هذه المعركة .

وتلحق بهذه المعركة ، سلسلة المعارك التي جرت في المنطقة الغربية، عسلى طول طريق القوة الايطاليسة ، خاصة معارك الطويبية وقرقوزة ، ومعركة المشاشطة ، ثم معركة فندق بن غشير(١) .

- انظر مادة ( العجيلات والجديدة في هذا المعجم ) -

سيدي أبو عرقوب (النواحي الأربع . ضواحي طرابلس )

كان هذا الموقع من مواقع العمليات الحربية ، في كثير من مراحل الجهاد . وقد جرت به يوم ١٧ يوليو ١٩١٥ ، معركة ضد الايطاليين ، في نطاق حركة الثورة التي عمت البلاد ، عقب معركة القرضابية . كما جرى به قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ٩ مايو ١٩١٧ ، ضمن العمليات التي قام بها الايطاليون ، في ذلك الوقت ، لاستعادة السيطرة على المنطقة .

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 211-212- vol. I.

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 174-175:176.

<sup>-</sup> Bollati, p. 164.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 483.

<sup>--</sup> Opera dell' aeronautica, p. 54.

<sup>-</sup> Grosso, p. 311.

وفي سنة ١٩٢٣ ، وبعد استئناف الايطاليين للعمل الحربي ، رابط المجاهدون في هذا الموقع الهام ، ضمن سلسلة المواقع الهامة التي اقاموا بها تحصيناتهم وخطوطهم الدفاعية ، عند مداخل ترهونة ، مسن اجل حمايتها والدفاع عنها .

و تعرّض هذا الموقع ، لهجوم مفاجيء ، قامت به قوات العدو ، الزاحفة من العزيزية ، بقيادة الكولونيل بيللي ، يوم ٣١ يناير ١٩٢٣ . وبعد معركة عنيفة دامية ، تحول المجاهدون الى مواقعهم الاخرى ، في وادى ملغا ، وانضموا الى المجاهدين المرابطين هناك(١) .

- انظر مادة ترهونة في هذا المعجم -

سیدی ابو قرباع ( موقع بالقرب من اجدابیا )

جرت بهذا الموقع معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية (يوم الايطاليون ، العمليات العسكرية التي باشرها الايطاليون ، في تلك الفترة ، من اجل ترسيخ احتلالهم لاجدابيا ، والمناطق الجنوبية لبنغازي (۲) .

- (1) La rinascita della Tripolitania, p. 154
   Bollati, p. 214.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 196.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 133.
  - Grosso, p. 326.
- وعند عروسو أن تاريخ المعركة ٣٠ يناير والصواب ما ذكر اعلاه استنادا الى المصادر الرسمية الايطالية .
  - -- Rapex, p. 303.
- (2) Grosso, p. 333.
  - Gaibi, p. 495-496.

سيدي احمد ( منطقة مسلاتة )

جرت بهذا الموقع معركتان بتاريخ ٥ و ١٠ يونيو ١٩٦٥ ، ضد القوات الايطالية ، في اطار حركة المقاومة ، للوجود الايطالي بالدواخل إثر الثورة الشاملة التي اعقبت معركة القرضابية(١) .

سيدي احمد الطيرة

جرت بهــذا الموقع اصطدامات مسلحة ، بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١٠ فبراير ١٩١٧(٢) .

سيدي بلال (غربي مدينة طرابلس)

بعد قيام القوات الايطالية ، بالاستيلاء على سيدي عبد الجليل ( جنزور ) عقب المعركة الكبرى التي جرت في ذلك المكان ، في ٨ يونيو ١٩١٢ ، شعر الايطاليون بعدم الاطمئنان الى مواقعهم الجديدة التي كان يهددها المجاهدون من المناطق المجاورة ، فقرروا العمل على احتلال مرتفع

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 297.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 171-172.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 308.

سيدي بلال ، الواقع بالقرب من سيدي عبد الجليل ، وذلك رغبة في تدعيم مواقعهم الدفاعية ، وابعاد خطر المجاهدين عنها .

وقد تحركت القوات الايطالية يوم ٢٠ سبتمبر ١٩١٢ ( لاحظ طول المدة الزمنية الواقعة بين احتلالهم لسيدي عبد الجليل واحتلالهم لسيدي بلال مع قرب المسافة ) من قواعدها في سيدي عبد الجليل في اربع تشكيلات مختلفة .

وكان المجاهدون يشكلون اربع محلات ، موزعة بين جنزور والماية وصياد والحثّان ، وتقدر هذه القوة بحوالي ٢٠٠٠ مجاهد ، بين مشاة وفرسان ومدفعية . اما القوة الاحتياطية للمجاهدين ، فكانت ترابط في سواني بني ادم وفندق بن غشير وبئر طبراز ، وتقدر في مجموعها بحوالي ١٢ الف مجاهد ، وقد ادخلها الايطاليون في تقديرهم لقوة المجاهدين ، توقعا لمشاركتها في الهجوم على مؤخرة العدو ، أو أحد اجنحته . كما وضع الايطاليون احتياطاتهم لمواجهة احتمال قيام هذه القوة الكبيرة ، بالهجوم على مدينة طرابلس ، اثناء انشغال العدو بمعركة سيدي بلال .

بدأت المعركة عند الفجر ، بقيام العدو بضرب مواقع المجاهدين بنيران مدفعيته القوية ، ثهم زحفت قواته في اربع تشكيلات متوازية الاتجاه ، جناحها الايمن بمحاذاة الشاطىء ، والايسر نحو المناطق الداخلية من جنزور وصياد ، كما تحركت قوات احتياطية من الغيران ، نحو سواني الفاندي لحماية الجناح الايسر والمؤخرة من أي هجوم محتمل .

وما كادت هذه القوة تبدأ زحفها ، ببعض طلائع الفرسان حتى ووجهت بمقاومة عنيفة ، في الوقت الذي كانت فيه القوات الزاحفة بمحاذاة الشاطىء، قد دخلت في معركة مريرة مع المجاهدين الذين تصدوا لها دفاعا عن الموقع ، ولم يتمكن العدو من السيطرة على هذا الموقع ،

الا بعد ان تدخلت مدفعيته الثقيلة ومدفعية السفن الحربية ، وبعد ساعتين من القتال الدامي العنيف ، كما واجه الجناح الايسر للعدو ، مقاومة قوية في مشارف صياد ، وعند سواني الفاندي ، عندما هبت الى هذا المكان ، نجدات من المجاهدين المرابطين بسواني بني ادم ، وأصبح وضع القوات الايطالية ، في هذا الموقع دقيقا وخطيرا ، وكادت تتعرض للابادة مما اضطرها الى طلب الدعم ، ولم تستطع ايقاف هذا الهجوم ، وضغطه المتزايد ، الى أن تحولت اليها ، كل القوات العاملة في الجبهة . وتعتبر معركة سيدي بلال ، وما صاحبها من معارك جانبية ، في وتعتبر معركة سيدي بلال ، وما صاحبها من معارك جانبية ، في عند المرحلة الاولى من الغزو الايطالي ، واستشهد في هذه المعارك عدد كبير من المجاهدين كما فقد العدو – باعترافه – ما يزيد على ستمائة بين ضباط وجنود . واستغرقت هذه المعركة ما يزيد على عشر ساعات . ويعتبرها الايطاليون من المعارك الكبرى في تاريخ حملتهم العسكرية بليبيا (۱) .

سيدي جبران

( قرب عين مارة بالجبل الاخضر ببرقة )

جرت في هذا الموقع يوم ١٧ ابريل ١٩١٥ معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية في نطاق الحملة الهجومية على الحاميات الايطالية(٢).

(1) Enciclopedia miltare italiana, p. 21-22, vol. I.

<sup>--</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 161-162.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 388-389-390-391-392-393.

<sup>-</sup> Bollati, p. 212-213.

<sup>—</sup> Gaibi, p. 314.

<sup>—</sup> Grosso, p. 259.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 293.

## سيدي الجيلاني

في نطاق حملة الايطاليين على ترهونة والقصبات ، واجهت القوات الايطالية الزاحفة من قواعدها في العزيزية ، معركة عنيفة ( ٢ فبراير ١٩٢٣ ) في هذا المكان الاستراتيجي الهام الذي اتخذ منه المجاهدون ، مركزا لمواجهتهم الامامية ، في الدفاع عن مناطق ترهونة ، بعد أن سقطت العزيزية وغريان(١) .

سيدي حسين

(منطقة طيلمون جنوبي بنغازي )

جرت بهـذا المكان ، يوم ١٨ ديسمبر ١٩١٥ ، معركة قصيرة بين المجاهدين والقوات الايطاليـة ، وكان ذلـك ضمن حركة الانتفاضة الشاملة ، والثورة عـلى المواقع والحاميات الايطالية وهي واحدة من سلسلة العمليات التي جرت في تلك المنطقة آنذاك .

- (1) La rinascita della Tripolitania, p. 156.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 134.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 194-195-197.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 40.
  - Boliati, p. 213.
  - Grosso, p. 327.
  - Rapex, p. 303-304.
- (2) Grosso, p. 294.

سيدي حميدة (شمالي الابيار ببرقة)

جرت بهذا الموقع معركة حربية بين المجاهدين والايطاليين يوم ١٥ يوليو ١٩١٣ ، اثناء محاولة الايطاليين التوسع في المناطق المجاورة لبنغازي(١) .

سيدي حميدة

( الى الشمال من مراوة بالجبل الاخضر ببرقة )

كانت هذه المنطقة من المناطق التي شهدت كثيرا من العمليات الحربية سواء في المراحل الاولى من الجهاد ، او المراحل الاخيرة منه . وكان المجاهدون قد تركزوا بها في اكتوبر ١٩٣٠ ، واخذوا يهددون مواقع القوات المعادية التي خرجت عليهم في قوات كبيرة من جهات مختلفة ، فاصطدمت بهم عند بئر السعيدة وسيدي حميدة حيث جرت معركة عنيفة في ٢١ اكتوبر ١٩٣٠ .

كما جرت في هذا الموقع ايضا معركة اخرى في ٣ مايو ١٩٣١(٢).

سيدي الخري

( الموقع على طريق الخمس القصبات )

كان هذا الموقع من مناطق القتال في المرحلة الاولى من الجهاد ،

- (1) Grosso, p. 271.
- (2) Graziani : Cirenaica pacificata, p. 163.— Bollati, p. 338.

عقب اندلاع الثورة الشاملة على الوجود الايطالي بعد معركة القرضابية. وقد تعرضت حامية القصبات ، لمثل ما تعرضت له بقية الحاميات الايطالية في الدواخل . وجرت في نطاق هذه المواجهة عدة معارك في المنطقة منها معركة يوم ٤ يونيو ١٩١٥ ومعركة ١١ يونيو ١٩١٥ التي تصدى فيها المجاهدون لمحاولات فك الحصار عن الحاميات الايطالية ، في القصبات وترهونة والخمس .

اما المعركة التي جرت في ٢ فبراير ١٩٢٣ في سيدي الخمري ، فهي تدخل في نطاق عمليات المواجهة لزحف القوات الايطالية وخططها العسكرية الرامية الى استعادة السيطرة على تزهونة والقصبات والمناطق المجاورة .

وكانت القوات الايطالية المحاصرة في قواعدها في الخمس ، منذ سنة ١٩١٥ قد خرجت من ذلك الحصار، للانضمام الى القوات الزاحفة، عبر الطريق الساحلي ، وذلك للمشاركة في الهجوم على القصبات ، وحماية هجوم القوات الايطالية الزاحفة على ترهونة من غريان والعزيزية. وقد واجهت وحدات العدو في سيدي الخمري ، معركة عنيفة ، ومقاومة بطولية شديدة ابداها المجاهدون الدين كانوا يرابطون بهذا الموقع الهام . وتعترف المصادر الايطالية بعنف هذه المعركة ، وقوة المجاهدين الذين كانوا يتألفون من بعض العناصر النظامية ، كما تعترف بالمسلك الجريء ، واستهانة المجاهدين بالموت ، في سبيل الدفاع عن وطنهم (١) .

- (1) La rinascita della Tripolitania, p. 157.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 134-135.
  - Bollati, p. 213.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 197.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 87.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 40-41.
  - Gabelli, p. 320-, vol. II.
  - Gaibi, p. 478.
  - Grosso, p. 276-279-326.
  - Rapex, p. 303-304.

سي*دي داوود* ( جنوب شرقي طبرق )

في هذا اليوم ١١ يوليو ١٩١٤ تحركت قوات ايطالية من قواعدها في طبرق نحو مواقع المجاهدين ، في سيدي داوود ، وبعد معركة عنيفة حامية أرغمت قوات العدو على التراجع والانسحاب الى قواعدها ، بعد ان تكبدت خسائر فادحة باعتراف المصادر الايطالية الرسمية ١١٠ .

سيدي دخيل (جنوبي طلميثة وشمال نرقي المرج)

في هذا الموقع الذي يسيطر على طلميثة (بالجبل الاخضر ببرقة) واجهت القوات الايطالية مقاومة عنيفة يوم ١٩ ابريل ١٩١٣ اثناء زحفها على المرج. وتدخل هذه المعركة في نطاق العمليات العسكرية العدائية الاولى التي قام بها الايطاليون ، من اجل السيطرة على المراكز الهامة في الجبل الاخضر.

استشهد في هــــــذه المعركة ما يربو على اربعين مجاهدا ؛ وتكبد. العدو خسائر لا يستهان بها<sup>(۲)</sup> .

- (1) Bollati, p. 336.
  - Gaibi, p. 396.
  - Grosso, p. 280.
  - ويخطىء هذا المصدر في رسم الاسم . Sidi Braud ــ
- (2) Formazione de l'Impero, p. 448.
  - Bollati, p. 336.

سيدي رافع (مدينة البيضاء)

جرت في ٢٧ سبتمبر ١٩١٣ ، في هذا الموقع معركة عنيفة ، تعشبر متممة للمعركة الكبيرة الهامة التي جرت في اليوم السابق في تلغزة ، وقد تصدى فيهما المجاهدون لقوات العدو التي كانت تعمل في تلك المرحلة الاولى من الجهاد للاستيلاء على المواقع الهامة من الجبل الاخضر . وتذكر المصادر الايطالية ، انه قد استشهد في هذه المعركة ما يقرب من مئتى شهيد (١) .

ــ انظر معركة تلفزة ــ

سيدي الزروق (منطقة مصراتة)

كانت هذه من مناطق القتال والمعارك إبان الغزو الايطالي الاول ، ونزول القوات الايطالية بشواطىء مصراتة في سنة ١٩١٢ . كما كانت مسرحا لهجمات حربية شنها المجاهدون على الحامية الايطالية المرابطة بالموقع يوم ٢٥ – ٢٦ مايو ١٩١٥ ، عقب عودتهم من معركة القرضابية وقد حاصروا الحامية واضطروها فيما بعد السي الجلاء عن مصراتة مع بقية الحاميات الاخرى التي لقيت نفس المصير (٢) .

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 463.

<sup>-</sup> Bollati, p. 338.

<sup>—</sup> Grosso, p. 273.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 296.

سیدی زلی

( جنوب شرقی زلیطن )

كانت مسرحا لمعركة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٩ اكتوبر ١٩٢٣ وهي تدخل ضمن سلسلة المعارك التي جرت اثناء تجدد المقاومة بزليطن والمنطقة الساحلية . وكانت محلة من المجاهدين تقدر بحوالي ثلاثمئة من المشاة ومئة من الفرسان قد رابطت بهذا الموقع الذي يسيطر على المناطق الواقعة جنوبي زليطن . ولم تتمكن القوات الايطالية من السيطرة عليه الا بعد حركة عسكرية واسعة ومعركة عنيفة(١).

سيدي السائح

(ضواحي طرابلس)

بعد المعارك الطاحنة الــتي خاضها المجاهدون ، عند نهاية ابريل ١٩٢٢ في فندق بن غشير ، وسواني بني آدم ، وسواني البيابصة ، تحول الجانب الاكبر منهم ، الــي سيدي السائح ، محبطين بــذلك محاولة تطويقهم ، من قبل القوات الايطالية ، ورابطوا في منطقة سيدي السائح. وقد شنت القوات الايطالية ، يوم ٢ مايو ١٩٢٢ ، هجوما اوليًّا على هذه المنطقة ، ودخلت مع المجاهدين في معركة قصيرة ، لم تلبث

١ \_ تختلف المراجع التالية في تحديد تاريخ هذه المعركة والاصوب انها وقعت يوم ٩ أكتوبر ١٩٢٣ ونستبعد قيام معركتين في تاريخين مُختَلَفَينَ فِي هَذَهُ الْفَتْرَةُ وفِي هَذَا الْوقِعِ . — La rinescita della Tripolitania, p. 166.

- Graziani : verso il Fezzan, p. 153.
- Bollati, p. 215.
- -- Grosso, p. 331-332.
- -- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 202.
- -- Mezzetti : guerra in Libia, p. 85.
- Rapex, p. 232.

بعدها ان ارتدت الى مواقعها خاسرة ، ثــم قامت قوات اخرى بقيادة الكولونيل (غراتسباني) بهجوم شامل واسع النطاق ، على تشكيلات المجاهدين ، وذلك يوم ٤ مايو ١٩٣٣ ، حيث استولت على الموقع بعد معركة مريرة قاسية .

وتحول المجاهدون الى المواقع الدفاعية الاخرى، في منطقة ترهونة، وتدخل هذه المعركة في سلسلة المعارك العبديدة التي جرت ، خلال هذه الفترة ، في الدفاع عن ترهونة (١) .

- انظر مادة ترهونة في هذا المعجم -

سيدي سرور (منطقة زليطن)

جرت في هــذا المكان معركة حربية يوم ١٤ اكتوبر ١٩٣٣ اثناء تجدد المقاومة في المناطق المحتلة ، جنوبي زليطن ، وتمكن العدو عقب هذه الحملة ، من احتلال راس الأجيرد ، واستعادة السيطرة على وادي ماجر بعد ان حشد لذلك كل قواته العاملة في الولاية آنذاك(٢)

- (1) Graziani : verso il Fezzan, p. 60.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 144.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 192.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 33.
  - Bollati, p. 214.
  - Rapex, p. 228-229-230-231-236-299-300.
  - Gabelli, p 236-237-241-259.
  - Grosso, p. 323
- (2) La rinascita della Tripolitania, p. 167. Operazioni militari italiana in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 203.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 152.
  - Bollati, p. 212
  - Grosso, p. 333.

سيدي سعيد

( موقع شرقي ابي كماش بمنطقة زوارة )

بعد ان قامت القوات الايطالية بالنزول في فروة ، ثم في أبي كماش اخذت تعد العدة للزحف على زوارة ، واحتلال المواقع الستي يسيطر عليها اللجاهدون الذين اعدوا دفاعهم عـن زوارة ، والمنطقة الغربية في اسرها ، في الجبهة الممتدة ، من سيدي سعيد ، حتى الحدود التونسية ، وكانوا يهددون الوجود الايطالي الذي اقتصر على فروة وابي كماش ، حيث أخف يقيم التحصينات حول الحصن التركي القديم ، استعدادا لتجاوز هـــذه المنطقــة المحدودة ، وتوسيع الرقعــة المحتلة ، وكانوا يتوقعون امكانية التوسع الفوري ، الا ان سيطرة المجاهدين على المنطقة، عطلتهم عن ذلك ، وافاد هـ ذا التعطيل ، في تجمع المزيد من المجاهدين الذين أخذوا يتدفقون من مختلف انصاء المنطّقة الغربية والجبلية ، للمشاركة في الدفاع عن هذه الجبهة الرئيسية الهامة ، والتصدي للقوات الغازية ، واظهر المجاهدون على الفور مقاومتهم لاية محاولة في التقدم والتوسع ، واضطرهم جهلهم بالاتجاه الذي ستسلكه القوات الايطالية الى الانتشار على جبهة واسعة ، بلغت ثلاثين كيلومترا ، خارج منطقة الرمي الايطالي وتقع ميمنة المجاهدين الى سيدي سعيد ، وميسرتهم الى الحدود التونسية ، وقد اخذ المجاهدون يدعمون اوضاعهم العسكرية و بتحصنون ويقيمون الخنادق خاصة غربي ابي كمَّاش .

اما الخطة الايطالية فقد قامت على:

١ ــ ضرورة التحرك من المواقع المحتلة في فروة وابي كماش نحو سيدى سعيد .

٢ ــ توقع انهيار كافة المواقع الدفاعية بعد احتلال سيدي سعيد
 مما سيفتح الطريق نحو زوارة . وهي الهدف الرئيسي من هذه الحملة

وكان المجاهدون قد تحصنوا حول هذا الموقع ، وسيطروا سيطرة تامة على مرتفعاته ، كما اقاموا مواقع امامية ، على هضاب راس الماء ، وانشأوا جبهتين سواء السي الغرب نحو ابي كماش ، أو الى الشمال لرصد حركة الزحف من جزيرة فروة والنزول منها الى الشاطيء .

وقد ذكر الجنرال غاريوني في تقريره عن المعركة ، انه كان يقدر ان الوصول الى هذه المواقع والسيطرة عليها ، لا يمكن ان يتم ، الا بعد معركة مريرة ، مما اضطره الى الاحتياط ، وتقسيم الزحف الى مراحل . كما ان نتائج المعركة سيكون لها وزن وتأثير حاسم على الهدف النهائي للحملة باسرها .

واستسر القتال حول هذا الموقع ثلاثة ايام ٢٦ – ٢٧ – ٢٨ يونيو المنات المرحلة الاولى منه يوم ٢٦ يونيو ، حين اخذ الجنود الايطاليون يتحركون داخل الجزيرة ، نحو المواقع الامامية منها ، الواصلة بينها وبين الشاطىء ، منسقين حركتهم مع حركة القوة المرابطة فعلا في ابي كماش ، الزاحفة هي الاخرى نحو الشرق ، لتغطية عملية النزول . وكان المجاهدون يسيطرون على المواقع المرتفعة ، وقد تجمعوا، ظهر ذلك اليوم ، عند سيدي سعيد وراس الماء ، ثم شنوا هجومهم على القوة الايطالية ، الا ان المدفعية الايطالية ومدفعية السفن الحربية كان الها الاثر الكبير في تحكم الايطاليين في الوضع .

وتمكنوا من تحقيق مخططهم الرامي السى إنشاء مواقع هجومية امامية تساعد في مواجهة المجاهدين ، وتغطي عمليات نزول بقية الافواج الكبيرة المقرر لها الزحف على زوارة .

اما المرحلة الثانية من المعركة ، فقد بدأت فجر يوم ٢٧ يونيو ، وتركزت هنده المرحلة ، في دفاع المجاهدين عن المرتفعات ، ورغبة الايطاليين في احتلالها ، بمساندة المدفعية الثقيلة ، من فروة وابي كماش ، والسفن الحربية الراسية عند الشاطىء . وواجه الايطاليون صعوبة

كبيرة في تنفيذ هذه المرحلة ، عبر عنها الجنرال (غاريوني) في تقريره عن معركة سيدي سعيد بقوله : ( ان تنفيذ هذه المرحلة الماثلة امامنا ، لم يكن خاليا من المصاعب . اذ ان الامر يتعلق بالزحف في ميدان رحب مكشوف معرض لرصاص خنادق العدو المشهورة ، ولذا فقد كان الاحتمال واردا بنشوب صدّام مرير شامل ، وقيام معركة مع جميع قوات العدو والمستعدة دوما لأن تطير استجابة لنداء وضجيج اي معركة لحوسيكون لنتائج هذه المعركة بالتأكيد ، وزن كبير على النتائج النهائية للحملة التي بدئت فعلا ولذا فقد رأيت من واجبي ، ان ادقق في اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة ، حتى تشترك جميع القوات المتوفرة لدي في العمل الحربي ، وتجهيز كافة الخدمات للعمل على مواجهة يوم من المعارك الحاسمة التي تجري في ميدان مكشوف ) .

واستعدادا لهذا اليوم العصيب ، قام الايطاليون بانزال بعض كتائبهم وبطارياتهم خلال الليلة السابقة ، أي مساء ٢٦ يونيو ، عند ابي كماش ، وخرجت قوتهم في صباح يوم ٢٧ يونيو ( الساعة الخامسة والنصف صباحا ) . ولكن المعركة لهم تلبث ان تصاعدت في اللحظات الاولى منها ، ردا على محاولة الايطاليين ( الجناح الايسر ) احتلال المرتفع ويقول تقرير الجنرال (غاريوني) ان المعركة قد اتخذت في بعض المواقع طابع وحرارة المواجهة ، ( جسدا لجسد ) كما القى المجاهدون بكل قوتهم على الجناح الايمن الايطالي ايضا ، ( فصائل من الخيول والمشاة مقبلة من الجنوب والجنوب الغربي عبر مناطق السبخات الكئيبة الخالية متجهة السي ميدان المعركة ) . واستمرت هذه المعركة خمس ساعات ، ورغم سيطرة المدفعية الايطالية والرمي المركز من السفينتين العربيتين ( ايريدي ) و ( وكارلو البرتو ) ظلل المجاهدون محتفظين بمواقعهم في سيدي سعيد .

امــا المرحلة الثالثة مــن المعركة ، فقد جرت في يوم ٢٨ يونيو ،

واعتمدت بالطبع على النتائج الستي احرزت في اليوم السابق ، حيث تمكن العدو من احتلال بعض المرتفعات المواجهة لسيدي سعيد ، واتخذ منها قاعدة لتسهيل الهجوم . وكان الايطاليون ينظرون الى هذه المرحلة بشيء من الاشفاق ، واعتبارها مرحلة حاسمة في تحديد النصر أو الهزيمة ، وقد اقبلوا على خوضها تحت عوامل الخوف ، مما يؤدي اليه التأخير ، من احتمالات زيادة قوة المجاهدين ، وورود النجدات عليهم من مختلف الامكنة .

وقد بدأت هذه المرحلة عند الساعة الخامسة والنصف صباحا ، بقصف قوي كثيف على موقع المجاهدين ، في سيدي سعيد ، قامت بتوجيه البطاريات الايطالية ، والسفن الحربية التي كان لها الاثر الحاسم ، في ترجيح كفة القوات المعادية ، في هذا اليوم ، ومع ذلك فلم يكن زحف القوات الايطالية نحو الولي ، ليتم بسهولة ، بل ان تقرير غاريوني نفسه يشهد ، بان هذا الزحف قد تعرض لمضايقات خطيرة ، عند الساعة السابعة والربع ، حين بلغت القوة الايطالية منتصف السبخ ، فاصلاها المجاهدون نارا حامية . وقد تم لهم احتلال مرتفع سيدي سعيد ، عند الساعة الثامنة والنصف . وتقدر المصادر الايطالية خسائر المجاهدين بسعمائة شهيد ، بينهم بعض الضباط الاتراك الذين كانوا يقودون هذه المعركة .

وتعتبر هذه المعركة ، من اعظم المعارك التي جرت في المرحلة الاولى من الجهاد ، في منطقة زوارة .

واعتبر الايطاليون هذا الانتصار من انتصاراتهم الكبيرة ، بالنظر الى عنف المعركة وطولها ، واهمبة الموقع الذي دارت حوله ، وكانت الاستراتيجية العسكرية الايطالية قد وضعت في حسابها ، ضرورة

السيطرة على الحدود الغربية ، لمنع وصول الدعم الحربي للسجاهدين ، من الحدود التونسية .

وتلا جيولتي ، رئيس وزراء ايطاليًا انذاك ، على اعضاء مجلس الشيوخ ، البرقية التي وردته من الجنرال ( غاريوتي ) قائد الحملة ، وهذا نصها (اليوم، عند الساعة الثامنة والنصف ارتفعت رايتنا المجيدة عند سيدى سعيد التي انتزعناها من عدو كبير العدد ، كان قد تحصن بها ؛ وذلك بعد معركة لامعة ؛ ساهمت فيها كل القوات العاملة تحت

وكان بقود المجاهدين في معارك المنطقة الغربية القائد العثماني موسى اليمني(١) .

> سيدي سليم (الموقع قرب الموج)

جرى بهذا الموقع قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١٧ فبراير ١٩٢٣ ضمن العمليات التي تصدى فيها المجاهدون للمحاولات

١ - اعتمدنا في كتابة هذه المادة على التقرير الرسمى الذي كتبه الجنرال غاربوني عن المعركة ، انظر : ( حملة ليبيا ) ، الوثيقة رقم ( ١٠٤ ) عن معركة سيدي سعيد ص ( ٣٨٠ – ٣٨١ – ٣٨٠ ) ، وانظر كذلك الصفحات ١١٥ – ١١٦ ر ۱۱۸ – ۱۱۸ من المصدر نفسه ج؟ . (۱) Campagna di Libia, vol. III.

- - Bollati, p. 214.
  - La formazione de l'Impero, p. 350-351-352.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 161.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 714, vol. VI.
  - Gaibi, p. 309-310.
  - Grosso, p. 255.

الاولى للسيطرة على الجبل الاخضر والمواقع الهامة منه . كما جرت بهذا المكان معركة اخرى يوم ١٢ أبريل ١٩٢٤(١) .

> سيدي الشامس ( غريان بطرابلس الغرب )

شن المجاهدون هجوما ليليا على المواقع الايطالية ليلة ٢ يونيو ١٩١٥ ، في نطاق الهجمات الواسعة الـتي شنت في تلك الفترة ، على الحاميات الايطالية في الجبل الغربي ، اثر انتصار الوطنيين ، في معركة القرضابية ، وما ترتب عـلى هذا الانتصار ، مـن اجلاء كافة القوات الايطالية عن الدواخل ، وانحصارها في بعض المواقع الساحلية(٢) .

سيدي صالح ( موقع الى الشرق من الخمس بطرابلس الفرب )

اثناء العمليات العسكرية ضد زليطن التي جرت في فبراير ١٩٢٣ ، تحركت قوة ايطالية بقيادة الجنرال بتساري من الخمس يوم ٢١ فبراير ١٩٣٣ وتوقفت في سوق الخميس ، ثم واصلت زحفها يوم ٢٢ فبراير ١٩٣٣ نحو سيدي صالح ، فاصطدمت هناك ، بقوة كبيرة من المجاهدين ، تقدر

- (1) Grosso, p. 335.
  - Gaibi, p. 499.
  - Bollati, p. 339.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 146.
- (2) Grosso, p. 298.

بحوالي الفي مسلح ومئتي فارس ، وجرت معركة هامة استشهد فيها ما يزيد على مئتي شهيد طبقا للمصادر الايطالية(١) .

سيدي عبد الجليل ( جنزود )

ظلت القوات الايطالية ، بعد نزولها بسدينة طرابلس ، واصطدامها بالمقاومة الوطنية ، في سلسلة المعارك التي جرت بضواحيها حينذاك ، ( الهاني – سيدي المصري – ابي مليانة – شارع الشط – عين زارة ) ترابط داخل تلك الدائرة الضيقة ، ولـم تستطع ان تحقق احلامها في التوسع السريع الذي كان من المخططات الرئيسية للعمل الحربي ، ولم يكن العدو قد وضع في تقديره ان يواجه بمثل ما ووجه به من مقاومة عنيفة ، أشعرته باستحالة تنفيذ مشروعاته التوسعية بالسرعة التي كان يتوقعها ، عند بداية الحملة . وقد اضطرته هذه المقاومة الى ان يعطل كثيرا من العمليات التي كان ينوي القيام بها ، على السواحل الليبية ، مثل النزول بزوارة وغيرها من الأماكن .

واحتاج الامر ، الى مضي اكثر من تسعة اشهر على النزول ، حتى تحاول القوات الايطالية الخروج من ذلك النطاق الضيق ، او تستعد

<sup>(1)</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 162.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 200.

<sup>-</sup> Bollati, p. 214.

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 144.

<sup>--</sup> Gaibi, p. 484.

<sup>-</sup> Grosso, p. 327.

<sup>-</sup> Rapex, p. 314.

<sup>-</sup> Gabelli, p. 335.

لعمليات حربية ، تهدف الى توسيع دائرة الارض المحتلة ، والسيطرة مبدئيا على السريط الساحلي الغربي ، من زوارة حتى طرابلس . وبدأت في تنفيذ هذه الخطة ، باحتلال فروة وابي كماش ، في محاولة للزحف على زوارة ، ومنها الى بقية البلدان الغربية المجاورة . وفي نطاق هذه الخطة اعدت قوات كبيرة للهجوم على المواقع الوطنية بجنزور ، بحيث يتم الزحف ، على القوى المرابطة في المنطقة الغربية . مسن الجهتين ، وبحيث تواجه حربا على جبهتين يكون مسن شأنها ان نستنزف قواها وتشتت مجهودها وتمكن العسدو منها في سهولة ويسر . وليس من الصدف المحضة ان تجري معارك (سيدي سعيد وسيدي علي ) بزوارة ، ومعركة (سيدي عبد الجليل ) بجنزور ، في فترة متقاربة ، وذلك تحقيقا لهذه الخطة الرامية الى احتلال المناطق الغربية في وقت واحد ، والسيطرة على ذلك الشريط الساحلي الهام .

وقد اخذت القوات الايطالية تعد للحملة على جنزور ، منذ بداية يونيو ( ١٩١٢ ) ، وكانت ترى ان الوقت قد حان ، لضرب القوى الوطنية ، المتجمعة في المنطقة والتي كان يشكل وجودها وانتشارها حول المدينة ، خطرا متزايدا ، على المواقع الايطالية ، خاصة بعد ما تردد نبأ الاصرار على استردادها من الايطاليين . وما كان ليهنأ للايطاليين بال ، وهم يرون هذه المحلات تطوق المدينة ، ولا تسسح لهم بحرية الحركة . وقد رابطت هذه المحلات طبقا لتقارير المخابرات الايطالية على النحو التالي

جنزور ( من ۲۵۰۰ الى ۳۰۰۰ مسلح ) سواني بني آدم ( من ٤٠٠٠ الى ٥٠٠٠ مسلح ) فندق بن غشير وبئر طبراز ( من ٤٠٠٠ الى ٥٠٠٠ مسلح ) سواني أبي غمجة ( ٣٠٠٠ مسلح )

### الجفارة (وادي الرملة) ( ٦٠٠ مسلح )

والمرابطة بهذه الطريقة ، تنمشى مع التكتيك الحربي الذي التزمه المجاهدون في حروبهم ، وهـو يقوم عـلى استخدام قوات قليلـة في المواجهة ، والعمل ببقية القوات الكبيرة ، ضد المؤخرة والاجنحة .

وكانت الخنادق التي اقيست في جنزور للسواجهة الامامية ، محصنة تحصينا تاما . وتقول التقارير الرسسية الايطالية ( ان هجوما اماميا ، ضد هذه الخنادق القوية ، من شأنه ان يكلف بوضوح به خسائر فادحة جدا ) . اما القوات المرابطة في سواني بني آدم ، فقد اسندت اليها مهسة التدخل ، لضرب الجناح الايسر الايطالي ، كما تتولى المؤخرة ، بقية القوات المرابطة في فندق بن غشير ، وسواني أبي غسجة .

واستعد العدو بدوره لمواجهة هذه الاحتسالات . وكان يخشى احتسالات الهجوم على مدينة طرابلس ، اثناء انشغال القوة الايطالية بالعمل الحربي في جبهة جنزور . فوضع قوات احتياطية في قرقارش ، لدعم المؤخرة ومواجهة تدخل المجاهدين المرابطين في سواني بني آدم . وقوة اخرى في ابي مليانة ، لمواجهة القوة المرابطة في فندق بن غشير وبئر طبراز . مع مظاهرة القوة الأولى عند اللزوم .

وكان الهدف الرئيسي للهجوم الايطالي الاستيلاء على المواقع التي كانت بيد المجاهدين ، واحتلال مرتفع (سيدي عبد الجليل) الذي يسيطر على بلدة جنزور . وتقرر ان يتم الهجوم بفرقتين كبيرتين ، واحدة تنبير بمحاذاة الشاطىء ، وتساندها السفن والمدفعية البحرية وتنحصر مهمتها في احتلال مرتفع سيدي عبد الجليل . اما الثانية فتتوغل اكثر الى الداخل ، وفي خط مواز للاولى ، مع شيء من التأخر لحماية الجناح الايسر .

وقد بدأ الاستعداد لهذه المعركة منذ يوم ٦ – ٧ بتحريك القوات واعدادها ، وتهيئة الخدمات الضرورية ، وحشد كافة الامكانيات في منطقة قرقارش ، وربط خط حديدي بينها وبين مدينة طرابلس ، لنقل المجرحى ، كما اعد اسطول من المراكب لنقل المؤن الى مرسى جنزور ، حال سقوطها في ايدي الايطاليين . واسندت مهسة الهجوم المباشر الى الفرقة الاولى بقيادة الجنرال (كاميرانا) . ووضعت تحت تصرفه بالاضافة الى القوات الاحتياطية ، السفن الحربية التالية (مدينة سيراكوزة) (كارل البرت) (أرديا) التي كان عليها ان تدعم بمدفعيتها زحف هذه القوات ، نحو سيدي عبد الجليل .

وفي الساعة الرابعة من يوم ٨ يونيو ١٩١٢ بدأت القوات الايطالية في الزحف ، وفي الساعة ٤٤٠ فتح المجاهدون النار، على القوة الزاحفة، وبدأت المعركة التي استمرت عنيفة حامية الوطيس ، تتخللها فترات من الانقطاع البسيط . حتى الساعة الرابعة مساء . وتركزت المرحلة الاولى من المعركة حول منطقة (سيدي عبد الجليل) وأبدى المجاهدون مقاومة شديدة في سبيل الاحتفاظ بها ، وعدم سقوطها في ايدي الاعداء ، الا ان تدخل السفن الحربية ، وقصفها العنيف لمواقع المجاهدين ، وتعطيتها لزحف القوة المعادية ، مكنها في النهاية من السيطرة على هذا الموقع ، واحتلال مرتفع سيدي عبد الجليل ، واستمر الدفاع قويا عنيفا في المواقع الاخرى غربي وجنوبي الموقع المحتل ، وتمكن المجاهدون من عزل بعض الوحدات الايطالية والفتك بها .

اما المرحلة الثانية من المعركة ، فقد جرت قرب منطقة قرقارش ، ضد القوات الاحتياطية ، ونشبت هذه المعركة التي تعتبر جزءا مكملا للمعركة الاولى ، ولأحداث هـذا اليوم المشهود ، حين تحركت قوات المجاهدين عند الساعة الخامسة والنصف من فندق الطوغار ، نحو ارض المعركة مسلطة هجومها على ميسرة القوة الاحتياطية الايطالية ، في محاولة المعركة مسلطة هجومها على ميسرة القوة الاحتياطية الايطالية ، في محاولة

للتطويق ، وضرب المؤخرة الايطالية ، ولم يستطع الجيش الايطالي ، الاستفادة من تغطية المدفعية المنصوبة بقرقارش ، وقد سيطر المجاهدون على المواقع المرتفعة الممتازة في ارض المعركة ، مما دفع القائد العام الايطالي ، الى اصدار امره الى هذه القوة ، بالانسحاب والتراجع الى قرقارش .

يقول الجنرال (فروجوني) في تقريره عن هذه المعركة (يبدو ان كل القوات المرابطة في سواني بني آدم قد شاركت في هذا الهجوم ، اي حوالي خمسة الاف رجل ، وان العنف الذي كانوا قد اندفعوا به الى الهجوم ، والضراوة الستي اشتدوا بها في العمل الحربي ، رغم حصد البنادق والرشاشات ، واكثر من ذلك نيران العشرين مدفعا من مختلف الاحجام والذخيرة التي استنفذت في ذلك اليوم ، تظهر كلها الامل الذي كان يعقده العدو في التمكن من هد جبهتنا في تلك البقعة ) .

واضطرت القوة الايطالية \_ وهذه هي المرحلة الثالثة من المعركة \_ الى تحريك قواتها في ابي مليانة ، لمهاجمة الجناح الايمن ، من القوة السابقة للمجاهدين ، المشتبكة مع الايطاليين في قرقارش ، وبذلك استطاعت ان تخفف شيئا من الضغط على قواتها ، وتساعدها في الانسحاب الى مواقعها ، وقد اندفع المجاهدون الى ملاحقتها ، حتى مواقع رمي المدفعية الايطالية . ولم تسلم ميسرة القوة الايطالية ، المحركة من ابي مليانة ، من التعرض للهجوم المستمر ، الا ان ضعف القوة الموجودة في هذه المنطقة ، حال دون النجاح في عمليات الالتفاف والتطويق .

وهكذا نرى ضخامة هذه المعركة الـــتي امتدت فشملت المنطقة المحيطة بمدينة طرابلس . وكان مجموع القوة الايطالية التي اشتركت في هذه المعركة ١٣٥٥٠٠ بندقية و١٢ رشاشا و٥٠ مدفعا . وتقدر المصادر الايطالية عدد المجاهدين الذين اشتركوا في هذه المعركة الكبرى باربعة

عشر الف مسلح . وسقط في هـــذه المعركة عدد كبير من الشهداء كما تعرض العدو لخسائر فادحة.

وتعتبر هذه المعركة مـن المعارك الكبرى التي جرت في المرحلة الاولى مـن الجهـاد الـوطني . وقــد اطلق عليها الايطاليون اسم ( بتاليا Battaglia ) ولا يطلق هـ ذا الاسم في التعريف العسكري على المعارك الكري(١).

سيدي عبد الصمد

(زوارة)

( وتعرف أيضا باسم معركة رقدالين والمنشية )

برغم ما كانت تمثله زوارة من اهمية بالنسبة للعمل العسكري الايطالي على السواحل الغربية الليبية ، فان احتلالها لم يكن غايـة في ذاته \_ كسا يقول الجنرال غاريوني \_ وانما كانت وسيلة وقاعدة للسيطرة عملى المناطق الغربيسة والشريط الساحلي الممتد منهما حتى طرابلس. وهو الشريط الذي تركزت حوله العمليات الحريبة في تلك الاشهر. وكان المجاهدون قد تحولوا عقب احتلال زوارة ، وبعد معارك ابي كماش ، وسيدي سعيد ، وسيدي على ، الى منطقة رقدالين والجميل والمنشية ، وشكلوا جبهة طويلة متواصلة يقدر امتدادها بحوالي ١٥

- (1) Campagna di Libia, p. 123-125-140, vol. II.
- انظر التقرير الرسمي عن المعركة ص ٢٦١-٢٧١ والوثائق الملحقة به Enciclopedia militare italiana. p. 22.

  - La formazione de l'Impero, p. 347-348-349.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 159-160.
  - Bollati, p. 239.240-241-242.
  - Gaibi, p. 312.
  - Grosso, p. 255.

كيلومترا ، بهيئة قوس منطلق من الجنوب الشرقي الى الجنوب العربي، وعلى بعد ١١ كيلومترا من زوارة . ويفصلهم عن زوارة مرتفعان مشهوران باسمي الوليين المدفونين بهما ، وهما مرتفع سيدي ميلاد ، ومرتفع سيدي عبد الصمد ، ويقع هذا الاخير في وسط القوس الدفاعي قريبا من زوارة ومسيطرا عليها ، ولذا فقد اتخذه المجاهدون موقعا محصنا ، واتخذه الإيطاليون هدفا لعملياتهم العسكرية ، وذلك بنية السيطرة عليه والتحكم فيه ، بالنظر لسيطرته على القرى الثلاث رقدالين والجميل والمنشية وطريق القوافل المنطلقة من الحدود الغربية .

وقد تحرك الجنرال (ليكيو) بعشر كتائب وفصيلتين واربع بطاريات وفرقة مهندسين واحتياطي مكون من اربع كتائب وبطارية جبال وبطارية ١٤٨ وفرقة خيالة . وتجمعت هذه القوة عند السبخة الواقعة جنوبي زوارة ، وبدأت الهجوم عند الساعة الخامسة صباحا ١٥ اغسطس ١٩١٢ ، مركزة هجومها على مواقع سيدي عبد الصمد ، اما القوات الاحتياطية فقد وجهت نحو الجنوب الغربي ، لمواجهة الجبهة الدفاعية في سيدي ميلاد ، وضمان اجنحة القوة السابقة . ودارت المعركة عنيفة حامية ، حول سيدي عبد الصمد الذي احتلته القوة الايطالية بعد ساعتين احتلالها لهذا الموقع ، حتى تعرضت بعد فترة قصيرة ، الى هجوم مضاد عنيف شنه المجاهدون ، من قرية المنشية ، بهدف تطويق ميسرة الجيش الايطالي وعزله عن زوارة ، ولم تستطع القوات الايطالية ، ان تواجه هذا الهجوم ، الا بعــد تدخل القوات الاحتياطية التي صدرت اليــها التعليمات ، بمهاجمة ميمنة القوة الوطنية المهاجمة ، وهنا تصاعد عنف المعركة الستي اخذت تدور حول البيوت والبساتين الستي تحصن بها المجاهدون ، في قرية المنشية ويقول الجنرال غاريوني عن هذه المرحلة المعركة ( وهنا حمي وطيس المعركة التي استمرت طوال اليوم ) .

وشملت ارض المعركة رقدالين والجميل والمنشية ، وشارك فيها مجاهدون من كافة المقاطعات الغربية والجبلية . وتعتبر من اهم المعارك التي جرت في هذه المرحلة من الجهاد ، كما انها ترتبط بالتحركات العسكرية الايطالية ، في سيدي عبد الجليل وسيدي بلال(١) .

سيدي عبدالله

( موقع الى الجنوب الفربي من مدينة درنة )

كان هذا الموقع مسرحا لكثير من المعارك والهجمات والاشتباكات التي جرت في المرحلة الاولى من الجهاد ، في الدفاع عن مدينة درنة وضواحيها . وتعرف المعارك التي جرت في سيدي عبدالله باسم ابي مسافر ايضا . وكان الايطاليون قد انصرفوا ، في الفترة الاولى من احتلالهم لدرنة ، الى اقامة التحصينات والاسوار الدفاعية ، لحماية انفسهم ومواقعهم المحتلة ، وقد اضطروا نتيجة لذلك الى استخدام قوات كبيرة لحماية اعمال التحصين ، الا ان سيطرة المجاهدين على المرتفعات المحيطة بالمدينة اثارت في وجههم المضايقات المستمرة ، وعطلتهم عن تنفيذ مخططاتهم فحاول الايطاليون السيطرة على موقع سيدي عبدالله ، لتأمين

- (1) Campagna di Libia, p. 134, vol. III.
- انظر تقرير الجنرال غاربوني ضمن الونائق ص ٤٠٧ ــ ٤٠٨ ــ ٩٠٠ ـ - ١١ - ١١ - ١١١ ــ ١١٢ - ١٣٤ من نفس المصدر .
  - Enciclopedia militare italiana, p. 24, vol.I.
- La formazione de l'Impero, p. 384-385.
- Bollati, p. 208-209.
- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 161.
- Gaibi, p. 311.
- Grosso, p. 258.

قواعدهم واعمالهم الدفاعية . وخرجت قوة ايطالية كبيرة ، يوم ٣ مارس ١٩١٢ ، نحو هذا المكان ، ولكنها ما كادت تقترب منه حتى تصدى لها المجاهدون بنيرانهم الحامية ، وكانوا يتخذون مواقعهم على الجانب الايسر من الوادي (سيدي عبدالله) ، ونشبت المعركة على الفور حامية عنيفة ، وبدأت عند الساعة السابعة صباحا ، الا ان تخفيف الهجوم عند الساعة الثامنة والنصف ، اوهم الايطاليين بتراجع المجاهدين الذين لم يلبثوا ان عادوا الى الهجوم ، عند التاسعة ، باعداد اكبر وقوات اكثر ، وشمل الهجوم جميع المواقع الايطالية ، بين حلق الجرابة وسيدي عبدالله . واستمرت المعركة دائرة الرحى حتى الساعة الرابعة مساء .

وتقول الموسوعة العسكرية الايطالية ، ان خسائز الايطاليين ، في هذه المعركة كانت ٨ قتلى من الضباط ، و ١٤ جرحى ، و ٣٥ قتلى من الجنود ، و ١٨٤ جرحى . وتقدر خسائر المجاهدين بحوالي مئتي قتيل . الا ان مصادر ايطالية اخرى تقول بانه لم يتأكد منها .

وتقول الموسوعة العسكرية الايطالية (ان معركة سيدي عبدالله ، تكتسب اهمية خاصة بين جميع المعارك التي جرت في برقة ، إذ تمت في أوضاع غير ملائمة . وقد نشر الاتراك والعرب بقيادة انور بك جميع قواتهم الستخدموها في اوضاع ارضية ملائمة للهجوم ، مع استخدامهم لكميات ضخمة جدا من الذخائر ، بالاضافة الى تفوقهم العددي (تسعة الاف مقابل ستة الاف من الايطاليين ) ومع ذلك فقد جرى صدهم وارغامهم على الانسحاب ) . وقد عودتنا المصادر الرسمية بان لا تلجأ الى مثل هذه التبريرات التي لا تستند الى معلومات مؤكدة الا عند الهزيمة ، ووقوع الخسائر الكبيرة في جانبها . وكان سيدي عبدالله ايضا مسرحا لمعارك من مثل هذا المستوى في يومي ٨ — ١٠ اكتوبر ١٩١٢ .

ولا بد لكل من يتابع معارك الجهاد ، في هذه الفترة ، من التنويه بالمعارك العظيمة التي جرت في درنة ، وبالدور القيادي الهام الذي قام به انور بك وزملاؤه من الضباط العثمانيين الذين تجمعوا في جبهة درنة، وجعلوا من المقاومة فيها مظهرا رائعا للبطولة والاستبسال الصادق(١).

\_ انظر مادة درنة في هذا المعجم \_

سي*دي* على ( موقع بمنطقة زوارة )

بعد معركة سيدي سعيد التي جرت بمنطقة زوارة ، خلال الايام ٢٧ ــ ٢٧ ــ ٢٨ يونيو ١٩١٢ . قامت القوات الايطالية الكبيرة المرابطة في ابي كماش وسيدي سعيد ــ بعد ان تركت قوات احتياطية في فروة ــ بالزحف على هذا المكان الهام الذي يقع على مسافة ٦ كيلومترات الى الشرق من سيدي سعيد . ويعتبر من المواقع الهامة في الدفاع عن زوارة .

وهكذا شهد هـذا الموقع ، معركة هامـة عنيفة ، شارك فيها المجاهدون من سكان المناطق الغربية والجبل الغربي . وكانت القوات النظامية التركية بقيادة القائد العثماني موسى اليمني . وقـد خرجت

<sup>(1)</sup> La campagna di Libia, p. 132, vol. IV.

انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب حول احتلال درنة ومعاركها ، وكذلك الوثائق الملحقة به .

<sup>-</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 20, vol. I.

Formazione de l'Impero, p. 834-835-336-337.

وبها وصف لهذه المعركة لمراسلي الصحف الايطالية ووكالة الانباء .

<sup>--</sup> Bollati, p. 335-336.

<sup>—</sup> Gaibi, p. 318-320.

<sup>-</sup> Grosso, p. 246.

القوات الايطالية من قواعدها عند الساعة الثالثة والنصف صباحا من يوم ١٤ يوليو ١٩١٢ بقيادة الجنرال ليكيو . وسلكت القوات الايطالية في حركتها الهجومية اتجاهين ، الاتجاه الاول بمحاذاة الكثبان الساحلية القريبة من الشاطىء اما الاتجاه الثاني ، فينحو قليلا الى الداخل . وما كاد الجناح الايسر للقوات الايطالية يقترب من سيدي علي ، حتى اصلاه المجاهدون نارا حامية ، ووجهوا اليه ضربات عنيفة ، واستمرت المعركة ، ضد هذا الجناح حامية عنيفة عدة ساعات ، حتى تمكن العدو من الاستيلاء على الموقع ، وتحول المجاهدون الى الضغض على الجناح الايمن الذي واجه مقاومة عنيفة ، من قبل المجاهدين الذين تصدوا له من جهة ( زلطن ) و ( رقدالين ) .

واستشهد في هذه المعركة عدد كبير من المجاهدين . كما تكبد الايطاليون خسائر فادحة لا تعبر عنها بياناتهم الرسمية .

واصبحت الطريق مفتوحة امام العدو نحو زوارة التي استولى عليها في يوم ٦ اغسطس ١٩١٢<sup>(١)</sup>.

\_ انظر مواد زوارة وسيدي سعيد وابي كماش وسيدي عبد الصمد في هذا المعجم \_

(1) La campagna di Libia, p. 124, vol. III.

انظر تقرير الجنرال غاربونى عن معركة سبيدي علي ص ١٩١ \_ انظر على ص ١٩١ \_ ٩٩١ \_

- Enciclopedia militare italiana, p. 391-392, vol. I.

- La formazione de l'Impero, p. 352.

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 161.
- Bollati, p. 211-212.
- Gaibi, p. 310.
- -- Grosso, p. 256.

سیدي فرج ( موقع قرب اجدابیا )

كان على الدوام من مناطق العمليات الحربية في الفترات الاولى والثانية من الجهاد . وقد جرت بــه اشتباكات ضد القوات الايطالية في ١٣ اكتوبر ١٩١٤ وكذلك خــلال يومي ٧ ـــ ١٥ فبراير ١٩١٥ ضمن حركة المقاومة التي نشطت في تلك الفترة بمنطقة الخليج(١) .

سيدي كريم القرباع ( الى الجنوب والجنوب الغربي من درنه )

كان المجاهدون قد اخذوا يتجمعون في منطقة الطنجي ، عقب معارك درنة التي جرت في همذه المرحلة الاولى من الغزو الايطالي ، وكانوا يهيئون انفسهم للقيام بهجمات جديدة عملى قوات العدو ، ومواجهة احتمال قيام هذه القوات بزحف على الموقع . ولم يطمئن الايطاليون الى وجود هذه القوة في الطنجي ، وتخوفوا من النتائج المحتملة ، فخرجت قوة كبيرة من الجيش الايطالي ، بقيادة الجنرال مامبرتي ، يوم ١٦ مايو ولم ١٦ ، متجهة نحو سيدي كريم القرباع ، في طريقها السى الطنجي ، ولكنها ما كادت تتحرك من قواعدها ، وتتخذ طريقها ، نحو سيدي كريم القرباع ، حتى ردت على اعقابها ، بعد معركة عنيفة حامية ، استمرت الربع ساعات ، اصيب فيها الايطاليون بخسائر كبيرة واضرار بالغة .

وتعتبر هذه المعركة ، من اهم المعارك التي دارت في منطقة درنة ،

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 289.

وسجل المجاهدون فيها انتصارا ساحقا على قوات الاعداء. وتسجل المصادر الايطالية هذه الهزيمة ، وتشير الى فقدان مجموعة كبيرة من ابرز ضباطها ، ومنهم الكولونيل ( مادلينا ) . وقد فقدوا \_ كما يقولون \_ ١٠ ضباط و ٢٧ من الجنود كما جرح ٢٩ ضابطا وجرح وفقد اكثر من جددي .

وقد حاولت القوة الايطالية الثار لنفسها في محاولة ثانية قامت بها في اليوم التالي (١٧ مايو ١٩١٣) ولكنها أرغمت على العدول عن خطتها الرامية الى الزحف على منطقة الطنجي واضطرت الى تأجيلها .

وقد وصف مراسل جريدة الكورييري هذه المعركة الهامة في برقية بعث بها بتاريخ ١٧ مسايو ١٩١٣ الى جريدته ، انحى فيها باللائمة على القيادة العسكرية الايطالية ووجه نقده الشديد الى المسئولين عن هذه المعركة التى نكب فيها الجيش الايطالى .

وربما عرفت هــذه المعركة في المصادر الوطنية باسم معركة يوم الحمعة(١).

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 450-451-452-453-454-455-456. بهــذا الكتاب تفصيلات واضحة عـن المعركة وما نشرته الصحف ووكالات الانطالية .

<sup>-</sup> Bollati, p. 336-337.

<sup>-</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 6, vol. IV.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 378-379-380-381.

<sup>-</sup> Grosso, p. 268.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 102.

## سيدي الكيلائي

( ١٠ ك شرقي قمينس بمنطقة بنفاري )

بعد العمليات العسكرية التي جرت في سنة ١٩٣٦ بالجبل الاخضر، نقل المجاهدون نشاطهم الحربي الى المناطق الواقعة جنوبي بنغازي ، ورابطت بزاوية طيلمون ، أدوار من العواقير والمغاربة . وقد تحركت قوات ايطالية كبيرة من سلوق وقمينس ، بقصد ضرب الادوار المذكورة، وقامت بشن هجوم على مواقعهم في سيدي الكيلاني ، حيث جرت في وقامت بشن هجوم على مواقعهم في سيدي الكيلاني ، حيث جرت في على اثرها الى مواقع اخرى جنوبي برقة ، بعد ان استشهد منهم ، ما على اثرها الى مواقع اخرى جنوبي برقة ، بعد ان استشهد منهم ، ما يقرب من ٢٧ مجاهدا ، وبعد ان كبدوا العدو خسائر فادحة (١) .

سيدي مهيوس

( الى الشمال الشرقي من الابيار ببرقة )

يتردد اسم هذا الموقع في كثير من المناسبات الحربية ، كما كان مركزا هاما من مراكز تجمع المجاهدين في المرحلة الاولى التي اعقبت نزول الايطاليين وفي المرحلة الثانية التي بدأت في سنة ١٩٢٣ وعرفت باسم عمليات الاسترداد .

وفي نطاق المواجهة ، للعمليات العسكرية الايطالية التي جرت في فبراير ١٩١٤ ، في المناطق الوسطى والغربية مـن برقة ، تحركت قوة

<sup>(1)</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 116-117.

<sup>-</sup> Bollati, p. 336.

ايطالية من المرج، للمشاركة في العمليات الحربية الجارية ضد المجاهدين، في جنوبي بنغازي . ولما وصلت الى سيدي مهيوس ٢٢ فبراير ١٩١٤ شن عليها المجاهدون هجوما خلفيا وجانبيا ، وألحقوا بها اضرارا فادحة واستشهد في هذه المعركة حوالي ٢٥ شهيدا ، وتقدر قوة المجاهدين في هذه المعركة بحوالي ٣٠٠ مسلح(١) .

### سيدى الوليد

( موقع بين العزيزية وترهونة بطرابلس الغرب )

في هذا الموقع ، شن المجاهدون هجوما عنيفا على القوات الايطالية الزاحفة من العزيزية ، الى ترهونة ، بقصد الاستيلاء عليها وفك الحصار عن الحامية الموجودة بها ، وبعد معركة حامية ( ٢٠ مايو ١٩١٥ ) استغرقت ساعتين ، اضطرت قوات العدو الى الانسحاب ، والعودة الى قواعدها في العزيزية ، والعدول عن فكرة الزحف على ترهونة ، بعد ان تكدت خسائر فادحة ، باعتراف المصادر الرسمية الانطالية .

إحتل الأيطاليون هـــذا الموقع ، في ٢ فبراير ١٩٢٣ ، بعد معركة سيدي أبي عرقوب ، في نطاق العمليات الرامية الى احتلال ترهمونة (٢) .

- (1) Bollati, p. 338.
  - Gaibi, p. 392.
  - -- Grosso, p. 275.

وعنده أن تاريخ المعركة ٢٨ فبراير

- (2) Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 171.
  - Bollati, p. 215
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 134.
  - Gabelli, p. 322.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 1336, vol. VI.
  - Gaibi, p 426.
  - Grosso, p. 295,

سيرة الانقال (منطقة اجدابيا)

قام المجاهدون في اليوم التالي لمعركة بيضافم ( ٢٩ يونيو ١٩١٤ ) بشن هجوم عنيف على القوات الايطالية الزاحفة نحو ساونو وكبدوها بعض الخسائر(١) .

سيرة الزليعاية

ا الموقع : جنوب المرج وشمال شرقي الابيار ببرقة )

كان هــذا اخر صدام مسلح جرى بين بقية المجاهدين العاملين بالحبل الاخضر والقوات الايطالية ١٠ نوفمبر ١٩٣١ . وقد نشبت في الموقع المذكور معركة قصيرة بين المجاهدين والقوات الاريترية العاملة في خدمة الجيش الايطالي (٢) .

سيرة المعيزيل

بعد معركة ( الحقيقات ٩ مارس ١٩١٥ ) زحفت قوة ايطالية نحو مرتفعات وادي قمرة ، حيث هاجمت المجاهدين المرابطين في سيرة

- (1) Bollati, p. 301
  - -- Grosso, p. 297.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 155.
- (2) Graziani : Cirenaica pacificata, p. 291.
  - Bollati, p.338,
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 107-202.

المعيزيل ، وقد نشبت معركة عنيفة حول مرتفعات المنطقة تحول المجاهدون على اثرها الى وادي قمرة ١١ مايو ١٩١٥ .

وجرت بهذا الموقع ايضا معركة حربية في ٢٦ يونيو ١٩٣٤ اثناء ملاحقة القوات الايطالية للمجاهدين المرابطين به(١).

<sup>(1)</sup> Boliati, p. 339.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 108.

<sup>-</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 117-185.

<sup>-</sup> Grosso, p. 291.

## حرف الشين

الشب شفاب شتوان الشقيق شتينية الشايظيمة شحات الشميخ شعبة الطريق الشب (أو سرير الشب) (الموقع على بعد . } كيلومترا سرقي براك)

واجهت حملة الكولونيل مياني ، أثناء زحفها على فزان ، مقاومة عنيفه ، بدأت بمعركة الشب ١٠ ديسمبر ١٩١٣ وكان يقود حركة الجهاد في فزان ، في هذه المرحلة ، المجاهد الشهيد محمد بن عبدالله البوسيفي . وكان وترتبط هذه المعركة بكافة المعارك التي جرت في الجنوب ، وكان للسقاومة التي اشعلها محمد بن عبدالله البوسيفي اثرها في المصير الذي انتهى اليه مياني وحملته على فزان(١) .

ــ انظر مادة فزان ومحروقة في هذا المعجم ــ

شتوان

( ضواحي بنفازي )

جرت بهذا الموقع ، معركة حربية عنيفة ١٠ مارس ١٩١٣ ، ضمن سلسلة المعارك التي تمت حول بنغازي خلال هذه الفترة ، تصدى فيها المجاهدون لمحاولات التوسع الايطالي . وكانت هذه المنطقة من ميادين

- (1) Zoli: nel Fezzan, p. 87-88-89.
  - Gaibi, p. 841.
  - -- Bollati, p. 170.
  - -- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 164.
  - -- La formazione de l'Impero, p. 433.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 718, vol. III.
  - Rapex, p. 19.
  - Grosso, p. 274.

العمليات الحربية الهامة التي جرت بضواحي بنغازي ، منذ نزول القوات الايطالية(١) .

ـ انظر مادة بنغازي وسواني عبد الفني ـ

شتينية

(منطقة صرمان)

بذل الايطاليون في سنة ١٩١٨ ، محاولات شاقة ، من اجل استعادة السيطرة على المنطقة الغربية التي تركزت بها في تلك الفترة حركة المقاومة والجهاد . وجردوا اكثر من حملة ، خرجت في وقت واحد ، من قواعدهم في زوارة ، وملر ابلس . ولكن كل هذه الحسلات لم تنجح في تحقيق هذه السيطرة . وضمن هذه العمليات نشبت في ستينية بصرمان معركة يوم يونيو ١٩١٨ (٢) .

#### شحّات

احتلها الايطاليون للسرة الاولى في ٢٠ مايو ١٩١٣ ، بعد المعركة التي جرت في شغاب ( ١٩ مايو ١٩١٣ ) . واتخذ منها الايطاليون قاعدة كبيرة هامة ، لعملياتهم الحربية في منطقة الجبل الاخضر ، سواء في الفترة الاولى من الغزو ، أو الفترات التالية الستي عرفت باسم الاسترداد ، واعادة الاحتلال • وقد قام المجاهدون في ٢٨ يونيو ١٩١٣ ، بسهاجسة

انظر مصادر ماده بنفاري وسواني عبد العني Grosso, p. 264 (1)

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 315.

قافلة عسكرية ايطالية ، بالقرب من شحات ، وكبدوها خسائر فادحة .

وفي ١ يوليو خرجت قوة ايطالية من شحات ، للقيام باعمال الطرق ، في منطقة شغاب ، ولكن المجاهدين تصدوا لها عند ( الصفصاف ) ، وأرغموها على التراجع الى شحات ، بعد ان تكبدت خسائر كبيرة(١) .

- انظر معركة الصفاف -

شعبة الطريق

(منطقة ورفلة بطرابلس الفرب)

جرى بهذا الموقع ، صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية، يوم ٢٦ يونيو ١٩١٤ ، ضمن حركة المقاومة الستي انتشرت في المناطق القبلية والجنوبية ، ضد الحاميات الايطالية(٢) .

شغاب

( الموقع بالجبل الاخضر قرب شحات )

جرت بهذا الموقع معركتان في ١٩ و ٢٥ مايو من عام ١٩١٣. وهي السينة التي حاول فيها الايطاليون السيطرة على مناطق الجبل الاخضر.

- (1) La formazione de l'Impero, p. 449.
  - Bollati, p. 287.
  - Gaibi, p. 368-370-371.
- (2) Grosso, p. 280.

كما جرت ب معركة في ٤ ابريل ١٩١٥ ضمن حركة الثورة على الحاميات الايطالية .

وكانت هذه المنطقة من ميادين العمليات العسكرية التي جرت في المرحلة الاخيرة من الجهاد ، وقد شهدت عدة معارك واشتباكات واصطدامات حربية منها معركة ( الهدارة ) في ٢٧ اغسطس ١٩٢٢ (١) .

الشقيق

( منطقة بنغازي )

جرى بهذا الموقع ، صدام بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم المسطس ١٩٦١ (٢) .

### الشليظيمة

موقع بالمنطقة الجنوبية من بنغازي ، اتخذ منه المجاهدون مركزا لتجمعهم لمواجهة احتمالات زحف العدو ، نحو المناطق الداخلية من برقة. وعلى اثر ما ترامى الى العدو ، عن وجود قوة تقدر بحوالي الف وخمسمائة مسلح ، ترابط في هذا الموقع ، قام الايطاليون بتشكيل كتيبتين خرجتا في وقت واحد من قواعدهما في بنغازي يوم ٢٦ فبراير ١٩١٤ نحو زاوية ام شخنب وسلوق ، للقيام بعملية تطويق مفاجىء .

La formazione de l'Impero, p. 448-449-450.
 Grosso, p. 268-324.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 306.

ودخل المجاهدون في معركة عنيفة ضد الطلائع الاولى ، لهذه القوة يوم ( ٢٨ فبراير ١٩١٤ ) وابدوا مقاومة عنيفة ، ولكنهم فوجئوا بقوة اخرى تحاول الالتفاف بهم وتطويقهم ، مما دفعهم الى ان يحبطوا هذه المحاولة، بالتحول الى مواقع اخرى ، وتفويت هذه الفرصة على العدو الذي حاول ملاحقتهم ، عند زاوية مسوس وآبار الخراز . وتقول المصادر الايطالية ان المجاهدين قد تركوا على ارض المعركة ما يقرب من مئتي شهيد .

واقام الايطاليون حامية بالشليظيمة ، ولكنهم ارغموا على سحبها في مايو ١٩١٥ ، اثر انتشار الثورة ضد الاحتلال الايطالي ، في ليبيا باسرها ، ولم يتمكن العدو من العودة الى هذا الموقع ، الا في ابريل ١٩٢٣ ، عند الحملة على اجدابيا ، واستئناف العمل الحربي . واتخذ الايطاليون من الشليظيمة قاعدة لعملياتهم العسكرية في المنطقة . وكانت مرحلة من مراحل الزحف والانطلاق نحو اجدابيا(١) .

الشميخ

(منطقة ورفلئة)

اثناء العمليات العسكرية ضد ورفلة ، وفي نطاق الخطة العسكرية الكبيرة للهجوم على بني وليد ، وتطويقها من مختلف الجهات ، وصلت القوات الايطالية بقيادة الكولونيل ( مالتا ) الى الشميخ ، في ٢٨ ديسمبر ١٩٢٣ ، لقطع خط الرجعة على المجاهدين الذين انتقلوا اليها

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 890, vol. VI.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 465.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 135.

<sup>-</sup> Bollati, p. 308.

Gaibi, p. 388.

<sup>-</sup> Grosso, p. 276.

عقب معارك بني وليد ، وقد نشبت بهذا المكان ، معركة عنيفة ، كانت خاتمة للمعارك التي جرت في الدفاع عن ورفلة(١) .

ـ انظر مادة بني وليد في هذا المعجم ــ

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 186.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 174-175.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dali' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 206.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 48.
  - -- Bollati, p. 207-210.
  - Gaibi, p. 488-489.

# حرف الصاد

الصفصاف صفبت الصلبية

#### الصفصاف

( موقع قرب شحات بالجبل الاخضر ببرقة )

في اليوم الاول من يوليو ١٩١٣ ، خرجت قوة ايطالية من سلاح المهندسين ، من قواعدها في شحات ، تحت حراسة كافية ، من فرق المشاة والمدفعية ، المقيام باعمال الطرق في منطقة شغاب ، لتأمين اتصال القواعد الايطالية ، والتمهيد للهجوم على مواقع المجاهدين . وما كادت هذه القوة تتحرك نحو مكان العمل ، وتحاول التوغل مسافة أبعد ، نحو الفائدية ، حتى تعرضت لهجوم عنيف شنه المجاهدون عليها . وقد بدأ الاشتباك اولا بتبادل اطلاق النار بين الطرفين (بينما أخذ البدو يتو جون الهضاب البعيدة ) وعلى الفور أمر القائد الايطالي الميجور (بيللي ) بالانسحاب ، ولكن الامر لم يتم بتلك السهولة ، إذ احاط المجاهدون بالقوة الايطالية ، وفتكوا بها ، وقتلوا القائد نفسه ، مما زاد في انهيار اوضاع القوة الايطالية ، وعندما وصل الخبر السي شحات ، بادرت بارسال كافة القوات الايطالية المتوفرة لديها ، وقد غادرت شحات عند الساعة السادسة مساء ، (كانت المعركة الصباحية قد وقعت ظهر) .

وما كادت تبدو هذه القوة في الافق ، حتى تخلى المجاهدون عن ملاحقة القوة السابقة الستي فتكوا بها ، والقوا بانفسهم على الجناح الايمن ، فأمر قائد القوة مده الاخر ، بالانسحاب الى مواقع المدفعية، ولكن هذا الانسحاب ، لم يتم إلا بعد ان قتل القائد الميجور (ملياتشي) ومساعده ، وبذلك فقدت القوة الايطالية قيادتها في أحرج اوقات المعركة، فانسحبت الى الصفصاف حيث تركزت المعركة . وطلبت القوة الايطالية النجدة من قواعدها في شغاب فبادر الجنرال ( تاسوني ) الى تخصيص قوة كبيرة اخرى ، اضطرت الى التوقف في الطريق عندما ادركها الليل ،

ولم تستطع ان تواصل سيرها الا فجر اليوم التالي ، ووصلت الى الموقع الذي وجدته خاليا من المجاهدين .

يقول ( فارو فارانيني ) في وصفه لهذه المعركة في مجلة القوات المسلحة ( ان قوة العدو ، لم تزد في ذلك اليوم ، على ثلاثمئة رجل ، ومدفعين ، ولكنها كانت تضم العناصر النظامية وأحسن المحاربين ) .

وقد بلغت خسائر الایطالیین فی المعرکة ، طبقا لبلاغاتهم الرسمیة ۸ قتلی و ٥ جرحی من الضباط ، و ٣٠ قتیلا من الجنود و ١٠٥ جرحی و ۲۶ من المفقودین المعتبرین طبعا فی عداد الموتی(١).

#### صفيت

( موقع قرب يفرن بالجبل الغربي بطرابلس الغرب )

اثناء العمليات الرامية الى احتلال الجبل الغربي ، وبعد ان دخلت قوات غراتسياني الى جادو ، اتجه العمل الحربي الى احتلال يفرن ، وقام الجنرال غراتسياني بتقسيم قواته الى تشكيلتين ، تزحفان على يفرن ، بالتعاون مع القوات الزاحفة من العزيزية ، نحو أم الجوابي ، والقوات الزاحفة من الزاوية ، نحو بئر الغنم . وفي يوم ٣١ اكتوبر ١٩٣٢ ، كانت قوات غراتسياني ، تتحرك من العوينية ، نحو صفيت وأم الجرسان ، وشهدت صفيت معركة عنيفة ، في هذا اليوم ، تصدى فيها المجاهدون للقوات الايطالية التي كانت تعمل على تطويقهم ، والالتفاف حول الموقع.

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p. 469-461-462.

ويقول ان عدد المجاهدين يقدر بثمانمئة . Bollati, p. 334.335 --ونحن نميل الى الاخذ بالعدد السابق لانه ورد على لسان شاهد عيسان .

<sup>--</sup> Gaibi, p. 371-372.

<sup>-</sup> Grosso, p. 270.

ويقول الجنرال غراتسياني (لقد اراد القدر ، ان تدور المعركة ، حول النصب الاثري العريق في صفيت الذي عثر بين اطلاله ، على قطعة نقدية ، تحمل صورة روما في احد وجهيها ، وصورة أحد الاباطرة في الوجه الاخر) . واراد غراتسياني بهذه الوقفة ، على عادته ، في كثير من وقفاته عند بعض المعارك ، ان ينوه بجهوده ، وان يركز في الاذهان ، انه انما يعيد بعمله هذا امجاد روما القديمة ، ويسير على نفس الدرب الذي خلفه الفاتحون الرومان .

وتقول المصادر الايطالية ، ان القوة الرئيسية للمجاهدين ، تركزت في صفيت وتقدر بحوال الف مسلح من المشاة ، وثلاثمئة من الفرسان ، وستين نظاميا ، بسدفع او مدفعين وبعض الرشاشات(١).

الصليبة

( الموقع جنوب شرقى الابيار )

جرت في هذا الموقع معركة قصيرة بين المجاهدين والايطاليين يوم ٢٥ ستمبر ١٩١٤).

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 95-96.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 193.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 147.
  - Bollati, p. 217.
  - Gabelli, p. 290-292-293.
  - Grosso, p. 325.

( يختلف هذا المصدر عن كافه المصادر الرسمية في تحديد تاريخ المركة ٢٩ اكتوبر ١٩٢٣) .

- (2) Bollati, p. 308.
  - Grosso, p. 282.

ويقول انها الصلبية بسرت .

## حرف الطاء

الطنجي طويل الرشادة الطابونية طبرق طرابلس تدخل هذه المعركة في نطاق الحملة العسكرية التي شنها الايطاليون على المجاهدين ، من قبائل الزنتان الذين عرفوا بصمودهم ، ومقاومتهم العنيدة للاحتلال الايطالي ، وسيطرتهم على هذه المنطقة سيطرة تامة ، الامر الذي دفع بالايطاليين الى الاعداد لحملة قمع واسعة ضد هذه القبائل . وقد جرد الايطاليون حملة مكونة من الجيش الايطالي والقوات غير النظامية بقيادة الماجور (غالياني) الذي زحف يوم ١ مارس ١٩٣٤ ، من جادو نحو بئر مورهان وودي الخيل ، واشتبك هناك في معركة ، مع قبائل الزنتان ، المرابطة عند بئر النصرة والطابونية ، مارس ١٩٣٤ . وقد استطاعت القوة الايطالية ان تتغلب في البداية ، لكن هذه القبائل ، لم تلبث ان عادت في المساء بقوة اكبر ، وشنت هجوما عنيفا على العدو ، واستمرت المعركة دائرة الرحى حتى ساعة متأخرة من المساء . وتعترف المصادر الايطالية بعنف المعركة .

وتقول المصادر الايطالية انه قد سقط من المجاهدين في هذه المعركة حوالي تسعين شهيدا ، كما استولى الايطاليون على عشرة الاف راس من الماشية وقتل في هذه المعركة (أحمد العياط) الذي كان مواليا للايطاليين ،

وتحول المجاهدون من الزنتان ، عقب هذه المعركة ، الى ودي الخيل ، حيث نشبت هناك معركة جديدة .

وصف الجنرال غراتسياني معركة الطابونية بانها (كانت معركة مريرة)(١).

- (1) Graziani : verso il Fezzan, p. 204.
  - Belardinelli : la ghibla, p. 195-196-197-198-199-200.
  - Bollati, p. 219.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 51.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 208.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 177.

طبرق

(ميناء على الساحل الشرقي من ليبيا)

من المواقع الحربية الهامة على الساحل الليبي ، ومن الموانى، الطبيعية التي كان لها شأن ، في كافة الحروب الحديثة التي جرت على الارض الليبية . وكان من الطبيعي ان تكون طبرق بسبب هذه المزايا الحربية الهائلة مدفا رئيسيا للحملة الايطالية . وقد بادر الايطاليون الى مهاجمة هذه المدينة ، بقصد السيطرة عليها ، واتخاذها قاعدة رئيسية ، لعملياتهم الحربية في المناطق الشرقية المتاخمة للحدود ، وتأكيد سيادتهم عليها ، خوفا من مبادرة الانجليز الى احتلالها ، اثناء انشغال القوات الايطالية بمعاركها الاخرى على الساحل الليبي . بالاضافة الى اهسية الموقع في السيطرة على الحدود الشرقية ، ومنع تهريب الاسلحة والامدادات الى المجاهدين .

كانت طبرق اول بقعة من التراب الليبي يحتلها الايطاليون ، اذ صدرت الاوامر الى الحملة للمبادرة الى احتلالها قبل طرابلس وبنغازي. وقامت السفن الحربية الايطالية في ٤ اكتوبر ١٩١١ بقصف المدينة ، ودعوة الحامية التركية الى الاستسلام . ونزلت بها وحدات من البحرية الايطالية ، بعد ان قامت السفن بتدمير الحصن التركي العتيق . ثم نزلت في يوم ١٩ اكتوبر ١٩١١ ، بقية قوات الحملة ، المخصصة لاحتلال طبرق ، والسيطرة عليها . ولم تصطدم القوات الغازية بالمجاهدين الا في يوم ٢٧ اكتوبر ، حيث وقع اشتباك بين قوة ايطالية وقوة من المجاهدين تقدر بحوالي مئتي مجاهد ، وذلك اثناء محاولة القوة الايطالية قطع خطوط الاتصال التلغرافي بين طبرق والسلوم . ولم ينقذ القوة الايطالية سوى تدخل السفينة الحربية ( اتنا ) الستي كانت تقوم بدعم القوة البرية ، وتوفير التغطية البحرية لها . واضطرت القوات الايطالية اثر هذه المعركة

الى تدعيم اوضاعها بمزيد من القوات .

وقام المجاهدون يوم ١٥ نوفمبر بشن هجوم جديد ، على المواقع الايطالية ، كما تمكنوا يوم ٢٢ ديسمبر ١٩١١ ، من الاحاطة بقوة ايطالية ، كانت تعمل في شق بعض الطرق ، وتدعيم المواقع الامامية ، وفتكوا بها وقتلوا عددا كبيرا من ضباطها ، ولم يتمكن الايطاليون من انقاذ البقية الباقية من القوة المحاصرة الا بعد ان هبت نجدة جديدة ، تحت حماية السفينة الحربية ( اتنا ) وبطارية السواحل ، وقد تحولت هذه المعركة بعد ذلك الــى هجوم شامل على المواقع الايطالية قام به المجاهدون الموجودون بالمنطقة والنذين كانوا يقدرون بحوالي الفي مجاهد . كما قام المجاهدون يوم ٢٨ ديسمبر ، بهجوم اخر على المواقع الايطالية ، وظلت الهجمات تتوالى من حين الى اخر ، طوال تلك الفترة . وشهدت المنطقة ، يوم ١١ مارس ١٩١٢ ، معركة كبيرة ، بين القوات الايطالية وبين قوة من المجاهدين ، قدرت بحوالي اربعة الاف مجاهد ، تنادوا للجهاد من مختلف المناطق. وقد تكبد الآيطاليون خسائر فادحة، اذ قتـــل منهم ضابطان كبيران و ٨٣ جنديا وجرح ٢٢ ضابطا بين كبير وصغير وقد اثار هذا الهجوم مخاوف الايطاليين ودفعهم الى جلب المزيد من القوات والانصراف الى اعمال دفاعية واسعة .

وقام المجاهدون بشن هجوم عنيف على القوة الايطالية التي كانت مشغولة باقامة احد الحصون ، في الموقع المعروف بوادي عودة ، حيث نسبت هناك معركة عنيفة . وقامت القوة الايطالية بقصف مدفعي يوم ١٧ يوليو ١٩١٢ ضد مواقع المجاهدين في ( المدور ) في محاولة منها لابعاد خطرهم عن المدينة ، وارغامهم على التحول الى مواقع اخرى ، ولكن ذلك لم يكن له اي تأثير مما دفعهم الى تكرار القصف البري والبحري بواسطة السفينة الحربية ( بوسن ) . وظل الايطاليون طوال هذه المدة في ذلك الحيز الضيق المحدود الى ان صدرت التعليمات الى

الجنرال ( سلسا ) بالهجوم على معسكر المجاهدين في المدور . ولم ستطع ان يتحرك لهذه العملية الا بعد وصول قوات جديدة نقلت اليه من درنة . وقــام يوم ١٨ يوليو ، بالزحف عــلي الموقع ، في تشكيلتين كبيرتين ، ونشبت في ذلك المكان معركة عنيفة ، استخدم فيها العدو كل الموقع ، واستولى الايطاليون عــلى بعض القطــع المدفعية والاسلحة والذخيرة . وقد مات الجنرال ( سلسا ) بعد ذلك بايام قليلة في ايطاليا ، وذكر انه مات موتا طبيعيا . وكان من كبار قادتهم ، وقد برز اسمه في معارك درنة وطبرق(١).

### طرابلس

ظهرت السفن الحربية الإيطالية ، في مياه طرابلس ، مساء يوم ٢٨ سبتمبر ١٩١١ اي قبل الموعد المحدد لانتهاء اجل الانذار الذي وجهته ايطاليا الى تركيا . وكان القصد من ظهورها في هذا الموعد المبكر ، العمل على فرض حصار على المياه الاقليمية الليبية ، بحيث تمنع وصول اي نوع من انواع النجدات والامدادات الحربية .

وقد ظلت القطع الاولى من طلائع الاسطول الحربي الايطالي في عرض البحر ٤ حتى صدرت اليها التعليمات بساشرة الغزو . وبادر قائد

- (1) La campagna di Libia, p. 170, vol. 4.
- انظر الوثائق في الصفحات من ٦٦٠ الى ٦٨٠ من نفس الصدر وتتضمن التقارير الرسمية عن احتلال طبرق والمعارك التي جرت بها Enciclopedia militare italiana, p. 1222, vol. VI.

  - La formazione de l'Impero, p. 305-306.
  - Gaibi, p. 383-384.
  - Bollati, p. 343-344-345-346.
  - Roncagli : guerra Italo-Turca, p. 241.263.

الاسطول الايطالي ، يوم ٢ اكتوبر ١٩١١ ، الى طلب الاستسلام ، من الحامية التركية والسلطات التركية التي طلبت منحها مهلة من الزمن ، للاتصال بالاستانة ، واستصدار اوامرها في الخصوص ، كما حذرت في الوقت نفسه ، من مغبة القيام بأي عمل حربي ، من قبل الاسطول الايطالي ، ونبهت الى الانعكاسات المترتبة عليه ، على اوضاع الجالية الايطالي ، والجاليات الاجنبية بالمدينة ، الامر الذي لن يكون في وسع السلطات القائمة السيطرة عليها او اخمادها . ولم يأخذ القائد الايطالي بهذه المبررات التي رأى أن القصد منها، هو اثارة الشكوك والوساوس، في نفس القيادة البحرية ، فامر بقصف المدينة . واخذت الاساطيل تقصف مدينة طرابلس ، عند الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم ٣ اكتوبر ، وتابعت القصف في اليوم التالي ، وتمكنت خلال ذلك من تدمير الحصنين العتيقين ( الحميدية والسلطانية ) .

وقامت يوم ٥ اكتوبر ١٩١١ بانزال قوة من البحارة ، تتألف من ١٧٣٢ جنديا تمكنت من احتلال المدينة ، دون مقاومة، بالنظر لتحول الحامية التركية الى الدواخل . واحتفظت هذه القوة البحرية بمدينة طرابلس حتى يوم ١١ اكتوبر ١٩١١ ، حيث وصلت الحملة المخصصة فعلا للاحتلال . ولم يمض اسبوع بعد ذلك حتى كانت قوات الحملة قد نزلت بمدينة طرابلس ، بقيادة الجنرال كانيفا . واخذت تقيم مواقعها الدفاعية ، وقواعد هجومها المقبل على المناطق الداخلية . وحرصت القوة البحرية منذ البداية على احتلال آبار ابي مليانة ، لتأمين مصادر المياه للحملة . وأنشأت القوات الإيطالية جبهة هلالية حول المدينة ، تمتد من للحملة ، وأنشأت القوات الإيطالية جبهة هلالية حول المدينة ، تمتد من ابي ستة ، وشارع الشط (حيث الاذاعة ومستشفى اندير حاليا) وتسير بمحاذة الطريق الدائري المعروف حاليا باسم طريق الجلاء (طريق السور سابقا) عبر سيدي علي الهاني وسيدي المصري وابي مليانة ، حتى تنتهي عند قرجي وباب قرقارش .

وقد ظن الغزاة ان الامر قد استتب لهم ، واغرتهم سهولة احتلالهم للمدينة بالاستعداد للتوسع ، الا ان المجاهدين اخذوا يتجمعون حول المدينة ، ويعلنون عن انفسهم ، من خلال الهجمات العنيفة ، على مواقع العدو ، ليالي ٨ــ٩-١٠ اكتوبر ١٩٠١ ، وحاول الايطاليون خلال هذه الفترة ، تركيز عملهم الدعائي ، على الفصل بين الاتراك والعرب ، والتأكيد بان عملهم الحربي موجه ضد الاتراك ، وانهم قد جاءوا للبلاد منقذين ومحررين . وكانوا يؤملون فعلا ، في فك هذا الترابط ، باستغلال مشاعر التذمر الشائعة ضد الحكم التركي . الا ان أملهم خاب عين واجههم العرب والاتراك ، بجبهة واحدة ، افسدت عليهم خطتهم السابقة ، ودفعتهم الى عادة تقييم امكاناتهم وقدراتهم الحربية ، والضغط على الحكومة المركزية ، بزيادة الدعم الذي اخذوا يشعرون بضرورة توفيره ، بعد ان توالت الهجمات على خطوطهم الدفاعية في يومي ١٤ ـ ١٥ اكتوبر عند سيدي المصري وابي مليانة .

وكانت هذه العمليات الصغيرة المحدودة انذارا للايطاليين بعمليات اوسع واكبر ، ستتم خلال الايام التالية . الامر الذي تحقق من خلال ذلك الهجوم الكبير العنيف الذي ادى الى المعارك الملحمية الكبرى حول مدينة طرابلس ، ونعني بها معارك ( الهاني شارع الشط ٣٣ اكتوبر ١٩١١ ) ( والهاني ابي مليانة ٢٦ اكتوبر ١٩١١ ) ثم ( الهاني سيدي المصري ٢٦ نوفسبر ١٩١١ ) . وكانت هذه من اعظم المعارك التي جرت حول مدينة طرابلس ومسن ابرز واهم معارك الجهاد ، شارك فيها مجاهدون من مختلف انحاء البلاد .

وتتابعت المعارك حول المدينة ( في عين زارة ٤ ديسمبر ١٩١١ ) وبئر التركي وبئر طبراز .

وظلت القوات الايطالية ، نتيجة ذلك ، حبيسة النطاق الضيق الذي

احتلته في الايام الاولى لنزولها ، ولم تستطع ان تتوسع الى الغرب او الشرق من المدينة ، الا بعد اشهر من ذلك ، وبعد معارك عنيفة ، جرت في قرقارش وسيدي عبد الجليل وسيدي بلال(١)

- انظر المعارك المذكورة في مكانها من المعجم -

الطنجي

( موقع جنوب شرقي درنة )

كان هذا الموقع من القواعد الهامة الستي اتخذ منها المجاهدون مركزا لتجمعهم ، ونقطة انطلاق للهجمات المتوالية الستي شنوها على المواقع الايطالية بدرنة . وقد ظل هذا الموقع يمثل تهديدا مستمرا للخطوط الايطالية وعائقا اساسيا في سبيل اي توسع . وحاول الايطاليون العمل على تدمير تجمع المجاهدين بهذا المكان ، فحركوا نحوه قوة كبيرة ، لم تلبث ان اصيبت بهزيمة منكرة في سيدي كريم القرباع ( ١٦ مايو ١٩١٣ ) . وكان لهذه الهزيمة اثرها البعيد عملى تفوسهم ومعنوياتهم ، سواء بالنسبة للقوة العاملة على جبهة درنة ، أو الرأي العام الايطالي ، فعمدوا اولا الى اعادة تشكيل قيادة القطاع الشرقي ( درنة )،

- (1) Campagna di Libia. vol. I.
  - انظر الجزء الاول من هذا المصدر الهام والوثائق الملحقة به .
  - Enciclopedia militare italiana, p. 1298-1299, vol. VI.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 156-160.
  - La formazione de l'Impero, p. 283-284.
  - Roncagli : guerra Italo-Turca 1911-1912, vol. I.

انظر الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب ، بالاضافة الى المراجع التي ورد ذكرها في المعارك المشار اليها .

واسندوا قيادة القوة العاملة به الى الجنرال (سلسا) الذي استدعي خصيصا من ايطاليا ، لكي يعمل على رد الاعتبار المهزوز ، ويمحو الاثار النفسية والعسكرية الناشئة عن الهزيمة ، ويسعى في نفس الوقت لفك الطوق المضروب حول القوة الايطالية بالمنطقة .

وبادر القائد الجديد ، الى حشد قوة كبيرة ، تتألف من اكثر من ١٤ كتيبة في قطاع درنة ، بالاضافة الى القوات الزاحفة لمساندته من شحات ، بقيادة الجنرال تاسوني وزحفت هذه القوة الكبيرة نحو مواقع المجاهدين في الطنجي يوم ١٨ يونيو ، ولكنها لم تتمكن من مهاجمة الموقع ، الا في اليوم التالي ، حيث جرت به يوم ١٩ يونيو معركة عنيفة تعتبر من أهم المعارك التي جرت في قطاع درنة .

وتبالغ المصادر الايطالية في تضخيم الانتصار الذي حققته القوة الكبيرة في هذه المعركة ، تغطية لهزيمتهم في المعركة السابقة . وكانت تلك المرة الاولى التي يتمكنون فيها من الخروج من الدائرة الضيقة التي ظلوا محاصرين فيها ، منذ نزولهم بشواطئ درنة غداة الغزو(١) .

ـ انظر ماده درنة ومعركة سيدي عبدالله في هذا المعجم ـ

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare Italiana, p. 626, vol. III.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 456-460.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 381-382.

<sup>--</sup> Bollati, p. 308-309-310.

<sup>-</sup> Grosso, p. 269.

## طويل الرشادة

( الحدود الفربية الليبية )

جرت في هذا الموقع ، اشتباكات حربية بين مجموعة من المجاهدين والقوات الايطالية بوم ١٨ يونيو ١٩١٧ . وكان الايطاليون قد اهتموا بتشديد الرقابة عملى الحدود للحيلولة دون وصول الاسلحة والامدادات(١) .

# حرف العين

العوينية العجيلات عين ابي شمال العزيزية عين زارة العطايا عين زقوط عقار عين علي العقربية عقيرة الشعفة عين عيزار عين الفزالة المقيلة المقيلة الشرقية عين مارة علم الحاصر عيون الذابان

العجملات

(طرابلس الفرب)

وهي من المواقع الهامة التي تركزت فيها حركة تجمع المجاهدين في المرحلة الاولى من الجهاد . وكانت قاعدة هامة من قواعد الدفاع عن المنطقة الغزبية والجبلية . اتخذ منها المجاهدون نقطة هجوم على المراكز والمواقع الايطالية ، بقصد استخلاص زوارة من الاحتلال الايطالي ، والوقوف في وجه حركاته التوسعية ، الرامية الى السيطرة الكاملة على الشريط الساحلي الممتد بين زوارة وطرابلس ، واتخاذ هذه المنطقة قاعدة للنفاذ الى الجبل الغربي . وقد استطاعت القوى الوطنية ، ان تفوت عليه اهدافه ، في هذه المرحلة من الجهاد .

ولم يطمئن الايطاليون الى احتلالهم وسيطرتهم على منطقة زوارة ، اذ اخذ المجاهدون يضايقونهم بالغارات والغزوات المستمرة ، ويتصدون لاي حركة من حركات التوسع في المنطقة ، فكان لا بد ان يتجه المخطط الايطالي ، الى مركز التجمع الوطني ، في المنطقة الغربية حينذاك . وهي منطقة العجيلات ، ولذا وضع الايطاليون خطة تقوم على تحريك قوات كبيرة من زوارة بقيادة الجنرال (ليكيو) ، وقوات اخرى من جنزور ، زحفا على الزاوية . وقد تمكنت القوة الاولى من احتلال العجيلات في ويسمبر ١٩١٣ ، ولكن المجاهدين عادوا الى الهجوم على المواقع ديسمبر ١٩١٣ . ولكن المجاهدين عادوا الى الهجوم على المواقع الايطالية المحتلة في العجيلات، وذلك في أخر فبراير واوائل مارس ١٩١٤ ، حيث وقد ظلت منطقة العجيلات بيد الايطاليين حتى صيف سنة ١٩١٥ ، حيث جلوا عنها ، اثر اندلاع الثورة الشاملة في مناطق ليبيا ، عقب معركة القرضابية .

وعندما عاد الايطاليون الى احتلال زوارة ، كان لا بد ان تعود

الى اذهانهم ، خططهم القديمة الرامية السي السيطرة على الشريط الساحلي الغربي ، الممتد حتى طرابلس . ولم يغب هذا المخطط عن التجمع الوطني المسيطر على المنطقة حينذاك بقيادة سليمان الباروني الذي نظم واخوانه مسن كبار المجاهدين المقاومة في المنطقة الغربية والجبلية بقصد استخلاص زوارة ، والدفاع عن المناطق التي لم تكن قد وقعت حتى ذلك الوقت ، في ايدي الايطاليين او التي انسحب عنها الايطاليون عقب ثورة ١٩١٥ .

ولم يسترح الوالي الجنرال (أميليو ) الى وجود هذه القوة من المجاهدين ، بقيادة سليمان الباروني ، في مواجهة المواقع والقواعد الايطالية ، فقرر توجيه قــوة كبيرة لمهاجمة المجاهدين في ( الجديدة ) واخذ يحشد لهذا الغرض قوات كبيرة في زواره ، قام بانزالها عن طريق البحر ، وذلك لخروج المنطقة البريـة الغربية عـن سيطرة الايطاليين حينذاك . ووضعت هَّذه القوة الكبيرة تحت قيادة الجنرال ( لاتيني ) الذي تحرك بقواته الكبيرة نحو (الجديدة) ليلة ١٦ يناير ، ونشبت في اليوي التالي ١٧ يناير معركة عنيفة بينها وبين المجاهدين استمرت خمس ساعات ( من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ) وقد ابلي فيها المجاهدون بلاء حسنا واستماتوا في الدفاع ومواجهة الزحف الايطالي ، وقد تواصلت المعركة في اليوم التالي وجرت المعركة حول قصر العجيلات واستمرت رغمم الزوابع الرملية من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الثالثة ، وقد تحول المجاهدون الى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية ، وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بان ما أظهره المجاهدون من مقاومة عنيفة ، في هاتين المعركتين ، قد أقنع القيادة الإيطالية ، بوجوب العدول عن خطة الاستمرار في الزحف ، على بقية المناطق الساحلية ، طبقا للخطة المقررة في الاصل ، وعادت القوة الايطالية على اعقابها الى زوارة . وفي صيف ذلك العام نفسه عاد المجاهدون الى شن هجوماتهم على المواقع الايطالية في زوارة ، وقد خشي الايطاليون من وجود قوة للمجاهدين في أم الحلوف ، فقرروا العودة الى فكرتهم القديمة التي تقوم على الزحف على المنطقة الغربية باسرها وعادوا ايضا الى استراتيجتهم القديمة التي اتبعوها في الماضي ، وهي تحريك قوتان في وقت واحد من زوارة ، واخرى من طرابلس لتحقيق هذه الخطة . وفي سبيل ذلك تم تشكيل قوة كبيرة (في نهاية مارس ١٩١٧) بقيادة الجنرال ركاسينس) وتتكون من ١١١٥ جندي نظامي و ٢٥٠٥ من غير النظاميين وفصائل فرسان ( ٥٠٠ ) و ١٦ قطعة مدفعية كما وضعت قوة اخرى طرابلس .

وقد تحركت القوة الاولى من زوارة في ٥ أبريل واشتبكت مع المجاهدين في معركة استمرت خمس ساعات في المنطقة المعروفة باسم الدورانية بالعجيلات وذلك يوم ٦ أبريل ١٩١٧ .

وتحركت قوة كاسينس يوم ٣ سبتمبر ١٩١٧ لمهاجمة مواقع المجاهدين في ام الحلوف ، وتقدر قوتهم بحوالي اربعة الاف مسلح مع مدفعين ورشاشة (طبقا لتقديرات المخابرات الايطالية العسكرية وهي نفس القوة التي تصدت لهم في معركة الجديدة). وقد انتشر المجاهدون في هذه المرة في المنطقة الواقعة بين قصر العجيلات ، وقصر تليل ، وسيدي ابي عجيلة ، وهي جبهة تمتد ما يقرب من ثمانية كيلومترات . وقد نظمت القوة الايطالية هجومها على اساس ، أن يقوم جناحها الايمن، بهجوم امامي على مواقع المجاهدين ، في ابي عجيلة ، ويقوم الجناح بهجوم امامي على مواقع المجاهدين ، في ابي عجيلة ، ويقوم الجناح الآخر بحركة التفاف وتطويق . واحتدمت المعركة في منطقة سيدي ابي عجيلة ، منذ فجر يوم ٤ سبتمبر ١٩١٧ ، واستمرت عنيفة حتى الظهر ، وتعترف الموسوعة الايطالية العسكرية بما ابداه المجاهدون من

مقاومة عنيفة في كل مكان من الجبهة .

وتسكنت القوات الايطالية من احتلال العجيلات ، والزحف على بقية المواقع في المنطقة الغربية . وقد جرت في نطاق هذه العملية معارك ( الطويبية ـ قرقوزه ) ومعركة المشاشطة ومعركة فندق بن غشير أو سواني بني آدم .

وجدير بالذكر ، ان حركة المقاومة في هذه المرحلة ، قـــد تركزت خلال الاعوام ١٦ ـــ ١٧ ـــ ١٨ في المنطقة الغربية الـــتي تحولت الى منطقة صراع بين المستعمرين والقوى الوطنية .

وقد خرجت منطقة العجيلات من سلطة الايطاليين ، ولم يعودوا الى احتلالها ، بصفة نهاية ، الا في اواخر أبريل ١٩٢٢ ، حين زحفت عليها قوات غراتسياني ، من زوارة ، في نطاق عملياتها الحربية في المنطقة الغربية الغربية المنطقة الغربية الغربية المنطقة المنطقة

### العزيزية

كانت مركزا هاما من مراكز الحركة الوطنية الاولى ، وقد اتخذ منها الاتراك، في بداية الغزو الايطالي ، مقرا لقيادتهم العامة ، واحتلت مكانا بارزا خلال الاحداث التي توالت على القضية الوطنية منذ بداية الجهاد حتى استئناف الايطاليين للحرب الاستعمارية الثانية في سنة ١٩٢٢.

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 211-212, vol. I.

<sup>-</sup> Le operazioni militari in Tripolitania, p. 174-175-176.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 483.

<sup>-</sup> Bollati, p. 145.146.

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 58-59.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 434-435.

احتلها الايطاليون للمرة الاولى في ١٦ نوفمبر ١٩١٢ ، عقب توقيع معاهدة لوزان . وحاولوا التمسك بها اثناء الثورة الشاملة التي وقعت في سنة ١٩١٥ ، واتخذوا منها قاعدة لعملياتهم العسكرية الرامية الى فك الحصار عن الحامية الايطالية في ترهونة ، تلك العمليات الستى باءت بالفشل ، في اكثر من مرة ، وادت الى بعض المعارك في المنطقة ، مثل ممركة العرقوب وسيدي الوليد ، وسوق الاحد ( انظر ترهونة ) • وقد اضطرت الحكومة الايطالية ، ازاء تزايد حركة المقاومة ، الى العجلاء عن العزيزية في ١٦ يوليو ١٩١٥ ، ولم يتمكن الايطاليون من العودة اليها الا في سنة ١٩١٩ عقب الاتفاق بـ ين الوطنيين والايطاليين . إذ تم بموجبه انشاء مركز اتصال بها . الا ان اندلاع الثورة من جديد ، عقب نزول الايطاليين في سنة ١٩٢٢ بمصراتة البحرية (قصر احمد ) قد ادى الى نشاط حركة المقاومة في منطقة العزيزية ، فحوصرت الحامية الإيطالية ، وقطعت السكة الحديدية التي تربط بين طرابلس والعزيزية ، مما أدى بالايطاليين الى اقامة جسر جوي للاتصال بحامياتهم . وأدرك المجاهدون ان الحركة التالية للايطاليين ، بعد احتلالهم لمصراتة البحرية ، ستتجه الى ترسيخ مواقعهم ، وتأكيد مركزهم في هذه المنطقة ، لتوسيع مجال التنفس لمواقعهم في مدينة طرابلس ، وللتمهيد للسيطرة على المنطقة الغربية واتخادها قاعدة لعملياتهم القادمة نحو الجبل.

وكان من اهم الاهداف العسكرية للايطاليين ، في هذه المرحلة ، من استئناف الحرب ، العمل على تحرير الحامية الايطالية المحاصرة في العزيزية ، والسيطرة على هذه المنطقة القريبة الهامة . وتم بالفعل في النصف الثاني من أبريل ١٩٢٢ وبداية مايو، تنفيذ خطة عسكرية واسعة، للزحف على المنطقة ، وقدرت المخابرات الايطالية قوة المجاهدين في هذه المنطقة على النحو التالى :

الزاوية ٩٠٠ مسلح ١٠٠ فارس

جنزور وصیاد ۳۰۰ مشاة ۲۰۰ فرسان بن غشیر ۱۰۵۰ مشاة ۱۵۰ فارسا العزیزیة ۷۰۰ مشاة ۲۰۰ فارسا سیدی السائح ۳۰۰ مشاة ۱۰۰ فارس بئر ترینة ۲۰۰ مشاة ۱۰۰ فارس.

وتم تشكيل قوة ايطالية ، وضعت تحت كبار القواد العسكريين ، من امثال غراتسياني وبتساري وغالينا وغيرهم . وقد بلغ مجموع القوة الايطالية القائمة بهذه العملية ٥٩٠٠ بندقية ٦٤٠ فارسا ٢٥٠ مهارى ١٤ قطعة مدفعية بالاضافة الى الآليات ومشاركة الطيران .

وكانت الخطة الايطالية ترمي الى تحريك هذه القوة ، من قواعدها في طرابلس وجنزور ، وسيدي بلال ، لتتجمع في المرحلة الاولى ، في سواني بني ادم ، حيث تقوم بمهاجمة المجاهدين في العزيزية ، باتباع اسلوب الالتفاف والتطويق ، على ان يتم في المرحلة التالية لاحتلال العزيزية ، الهجوم على المواقع المجاورة ، بعد انضمام الحامية الموجودة بالعزيزية ، الى القوة العاملة ، تحت قيادة الكولونيل غراتسياني الذي قام بمهاجمة فندق الشريف ، وفندق بن غشير ، وسواني بني ادم . وقد ادت عملية احتلال العزيزية الى عدة معارك ، منها معركة بئر المرغني ، وسيدي السائح ، وسواني بني آدم .

- (1) Enciclopedia militare italiana, p. 879-880, vol. I.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911-al dicembre 1924, p. 162-171-174-189-192.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 142-144.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 33.
  - Graziani: verso il Fezzan, p. 56-57-58-59-60.
  - -- Bollati, p. 150-151.
  - Rapex, p. 225-233.
  - Gaibi, p. 334.336-425-426-427-459-460.

#### العطايا

( منطقة قبيلة العطايا - زليطن )

نشبت بهذا الموقع معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ه مايو ١٩١٥ ، ضمن سلسلة الاعمال الحربية الموجهة ضد المواقع والحاميات الايطالية ، كما قام المجاهدون بمهاجمة المواقع الايطالية بالمنطقة الساحلية من زليطن يوم ٩ مايو ١٩١٥(١) .

#### عقار

(الموقع غربي براك)

اثناء العمليات العسكرية الرامية الى احتلال فزان ، جرت في هذا الموقع يوم ٣ سبتمبر ١٩٢٩ ، معركة بين قوات غير نظامية ، تابعة للايطاليين ، ووحدة من المجاهدين تقدر بحوالي مئتي مسلح . وتقول المصادر الرسمية الايطالية ، ان المعركة قد تواصلت اربعا وعشرين ساعة بلا انقطاع .

كما جرت بالقرب من هذا الموقع ، معركة أخرى يوم ٣ نوفسبر ١٩٢٩ ، تدخل في سلسلة المعارك والاصطدامات التي جرت خلال هذه الفترة سنطقة الشاطيء(٢) .

(1) Grosso, p. 294.

(2) L'opera dell' aeronautica, p. 142-143.

- Bollati,

يذكر بولاتي ان المعركة الاولى قد جرت في ٣ اكتوبر ولا يشير الى المعركة الثانية .

- La nuova Italia d'oltremare, p. 97.

يقول هذا المصدر ان خسائر القوة غير النظامية الإيطالية في المعركة الاولى كانت ٢٥ قتيلا و ٢٤ جريحا و ١٦ راسا من الابل ، وان المجاهدين قد فقدوا ٥٠ مقاتلا عدا الجرحي .

(x) تبين لنا بعد الفراغ من طبع باب الألف أنّ الصواب في هذا الاسم هو (Tقار) على نحو ما اثبت اغسطيني في كتابه سكان طرابلس الغرب . ولذا وجب التنبيه .

العقر بية ( منطقة زوارة )

كانت المنطقة الغربية المحيطة بزوارة ، من مناطق تجمع المجاهدين خلال الفترات الواقعة بين أعوام ١٦ – ١٩١٨ . وقد جرت في هذه المنطقة عدة معارك ، منها معركة قصر تليل والعجيلات ، والجديدة وسيدي ابي عجيلة. وفي نطاق حركة المقاومة المتصاعدة في المنطقة انذاك، جرى صدام مسلح ، بين المجاهدين والقوات الايطالية ، في العقربية يوم

### عقيرة الشعفة

۱۸ مايو ۱۹۱۷<sup>(۱)</sup> .

جرت بهذا الموقع معركة يوم ٢٨ مايو ١٩٢٦ وهو نفس اليوم الذي جرت به معركة آبار السرير بالمنطقة نفسها . وفي اثناء العمليات العسكرية الايطالية التي عرفت بعمليات شمال خط ٢٩ التي جرت في سنة ١٩٢٩ للقضاء على حركة المقاومة ، قامت قوان ايطالية بالزحف في مجموعات كبيرة ، من قواعدها بالمناطق الوسطى من الجبل الاخضر ، تدعمها الطائرات والمصفحات ، بهجوم مفاجيء ، على مجموعة من المجاهدين ، كانت ترابط مع قبائلها في عقيرة الشعفة ، وذلك يوم ٣١ مارس ١٩٢٩ ، وقد جرت في هذا الموقع معركة حامية ، استخدم فيها الايطاليون الطيران على نطاق واسع ، حيث دمر بقنابله مضارب هؤلاء المجاهدين . وقام خلال هذه الايام به ١٩٤٤ عملية جوية .

وتقول المصادر الايطالية ، ان خسائر الوطنيين كانت ٣٠٠ شهيد

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 310.

وستة الاف رأس من الابل ، وأربعة عشر الف رأس من الماشية غنمت او قتلت وخمسمائة خيمة أحرقت ، و راسا من الخيل قتلت ، وبلغت قطع الاسلحة التي استولى عليها الايطاليون ١١٠ كما اسروا اكثر من ثمانين شخصا . طبقا لما تردده بياناتهم (١) .

#### العقيلة

وجه الايطاليون عنايتهم في المرحلة التمهيدية ، لتنفبذ خطتهم العسكرية المعروفة بعمليات شمال خط ٢٩ ، الى توسيع رقعة احتلالهم للمناطق الغربية المجاورة لقواعدهم في اجدابيا . وفي نطاق هذه الخطة التمهيدية ، تمكنوا من احتلال العقيلة في سبتمبر ١٩٢٧ . واتخذوا منها قاعدة لعملياتهم الموجهة في ذلك الوقت ، الى وصل الولايتين ، بالسيطرة على الشريط الساحلي ، لمنطقة الخليج والانتقال منها بعد ذلك الى منطقة الواحات .

ويرتبط اسم العقيلة في الجهاد بذكر المعتقلات ، والمحتشدات الجماعية التي اقامها الايطاليون ، وحشدوا فيها افراد القبائل الذين أخرجوا من ديارهم بالجبل الاخضر . وقد كانت تلك من الاساليب الاستعمارية التي تبناها الجنرال غراتسياني ، كجزء من خطة شاملة ، تهدف الى عزل المجاهدين في الجبل ، وقطع امكانيات المساعدة الاهلية

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 267.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 112-113.

<sup>-</sup> Mezzetti : guerra in Libia, p. 251-252.

<sup>-</sup> Grosso, p. 342.

عنهم ، والتمهيد لانتزاع الاراضي لصالح الايطاليين ، وفي الادب الشعبي صور تاريخية للحياة في هذه المعتقلات(١).

العقيلة الشرقية

( الى الشمال الشرقي من طبرق )

شهدت يوم ١ اكتوبر ١٩٢٨ معركة عنيفة ، بين قوة ايطالية كبيرة ، وثلة صغيرة من المجاهدين ، لا تزيد على ٤٤ مسلحا بقيادة طارق العبد ، وقد استطاعت القوة الايطالية التي تفوقهم عددا وعدة ، ان تحيط بهم ، وتطوقهم وتدفع بهم شاطىء البحر ، عند العقيلة الشرقية ، فتضعهم بالموضع الذي وضع التاريخ فيه كثيرا من المجاهدين ، البحر وراءهم ، والعدو امامهم ، فلم يستسلموا ، وابدوا مقاومة وصفها العدو نفسه ، بانها كانت طويلة يائسة ، كانت الغلبة فيها للقوة ، إذ حاصرهم الايطاليون بي الكهوف الموجودة بالمنطقة ، وفتكوا بهم بطريقة وحشية ، بواسطة القنابل اليدوية التي كانوا يفجرونها داخل هذه الكهوف ، فاستشهدوا بعيعا ، وغنم الايطاليون اسلحتهم . وقد كانت هذه الوحدة من المجاهدين في جميعا ، وقد خشي الاعداء من استفحال امرها ، فخرجوا اليها منطقة البطنان ، وقد خشي الاعداء من استفحال امرها ، فخرجوا اليها بتلك القوة الكبيرة التي وضعت تحت قيادة القائد العسكري للمنطقة بتلك القوة الكبيرة التي وضعت تحت قيادة القائد العسكري للمنطقة بتلك القوة الكبيرة التي وضعت تحت قيادة القائد العسكري للمنطقة الكولونيل سانتوني (٢) .

<sup>(1)</sup> Teruzzi : Cirenaica verde, p. 183.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 196-170.

<sup>-</sup> Bollati, p. 301.

<sup>(2)</sup> Teruzzi: Cirenaica verde, p. 270.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 181.

<sup>-</sup> Bollati, p. 266.

<sup>-</sup> Grosso, p. 352.

## علم الحاصر (على بعد ٣٠ ك شرقي الابيار ببرقة)

تدخل هذه المعركة ، في سلسلة المعارك الستي دارت في الجبل الاخضر ، في مارس ١٩٣٤ ، اذ كلفت قوة ايطالية مرابطة في المرج بقيادة المجنرال بتساري بملاحقة المجاهدين الذين اتخذوا مواقعهم جنوبي هذا المكان ، وبعد ان تحولت القوة الايطالية من جردس العبيد ، واجهت مقاومة في تاكنس ، ثم هجمت على مواقع المجاهدين في ام الجوابي ، ولاحقتهم حتى علم الحاصر ، حيث كان دور المجاهدين الذين دخلت معهم في معركة عنيفة يوم ٢٠ مارس ١٩٢٤ وقد دمرت القوات الايطالية النجع ، ونهبت كل ما وصل الى ايديها ، من اموال منقولة ، واستشهد في هذه المعركة ما يربو على مئة من المجاهدين طبقا لما تذكره المصادر الايطالية (۱).

## العوينية

( بالجبل الفربي بطرابلس الفرب )

اثناء الثورة الشاملة التي ادت الى انحسار الاحتلال الايطالي في الدواخل ، قام المجاهدون بمهاجمة وحدة غير نظامية ، عاملة في خدمة الايطاليين ، في العوينية ، يوم ١٠ يونيو ١٩١٥ ، والقوا القبض على جميع افرادها(٢) .

- (2) La nuova Italia d'oltremare, p. 143-144-146.
  - -- Bollati, p. 270.
  - Gaibi, p. 498.
  - Grosso, p. 335.
- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 172.
  - Bollati, p. 168.
  - Grosso, p. 297.

## عين أبي شمال

( ترب عين مارة بالجبل الاخضر )

تعتبر هذه المعركة من المعارك الكبيرة الهامة التي جرت في نطاق المواجهة الوطنية الأولى للغزو الإيطالي. وكان المجاهدون قد تحولوا بعد معركة الطنجي ١٨ يونيو ١٩١٣ ، ( ويقدر عددهم بثلاثة الاف مجاهد ) الى مواقع جديدة اتخذوها قرب عين أبي شمال ، بقصد التجمع ، واعادة التنظيم ، واثارة المتاعب في وجه العدو ، ومحاولة قطع الاتصال بين قواعده في درنة وشحات ، وقد استطاعوا ان ينجحوا فعلا في مضايقة العدو ، وتهديد خطوط اتصالاته ومواصلاته ، مما كان له ابعد الاثر على وضع العدو الذي خشي من النتائج التي ستنتهي اليها هذه العمليات ، بعزل هذه القواعد عن بعضها . وشعرت القوات الايطالية بالخطر الكامن وراء ذلك ، فأعدت خطة عسكر بة لحملة واسعة ، تتحرك من شحات ودرنة ، نحو هذه المواقع ، بحيث تتوقف قوات شحات عند شغاب ، وتتوقف الفوات القادمة من درنة عند عين مارة ، لتقوم القوة كلها بعد ذلك بحركة التفاف ، وهجوم امامي على مواقع المجاهدين . وقد واجهت القوات الايطالية عند زحفها عملى هذه المواقع مقاومة مستمرة . وخاض المجاهدون ضدها معركة عين ابي شمال ٦ اكتوبر ١٩١٣ ، وقد قام العدو باشعال النار في معسكر المجاهدين تعبيرا عن الانتقام بعد ان تكبد خسائر فادحة في المعركة(١) .

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 514, vol. II.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 463.

<sup>-</sup> Bollati, p. 267-268.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 375.

<sup>-</sup> G102so, p. 273.

عين زارة (مدينة طرابلس)

تعتبر هذه المعركة خاتمة المعارك الكبرى التي جرت حول مدينة طرابلس ، حيث تحول المجاهدون بعدها ، الى اتخاذ مواقعهم في المنطقة الغربية وسواني بن آدم .

ولقد ظلت منطقة عين زارة ، والمناطق المجاورة ، من مواقع تجمع المجاهدين خلال الفترة التالية لنزول القوات الايطالية بليبيا . ولم تكد هذه القوات تستعيد خطوطها التي فقدتها في (معركة الهاني ـ شارع الشط) وتسترد انفاسها ، بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في المعارك السابقة ، وتحصل على الدعم المطلوب من ايطاليا والذي توفر لها على اوسع نطاق ، حتى عمدت الى التخطيط لمهاجمة قواعد المجاهدين في عين زارة .

ولقد قامت القوات الايطالية بالتحرك من مواقعها يوم ( ٤ ديسمبر ١٩١١ ) نحو منطقة عين زارة ، في تشكيلات مختلفة ، بهدف تطويق ومحاصرة القوة الوطنية التي كانت تبلغ حوالى ثمانية الاف مجاهد ، مستعينة في ذلك بالقطع البحرية التي اخذت تقصف المناطق الشرقية وترقب السواحل الغربية .

وقد جرت المعركة منذ اللحظة الاولى ، عنيفة قوية ، رغم الثقل الذي نزلت به القوات الايطالية والذي لم يكن يتكافأ بحال من الاحوال، مع امكانيات المجاهدين المحدودة . وتشهد بعض كتابات الجنود ممن حضروا المعركة بأنهم واجهوا مقاومة جهنمية ، وانهم قد صدوا اكثر من مرة ، ومنعوا من الوصول الى مسجد بن سعد المقام في المنطقة . وقد دارت اعنف مراحل المعركة حول هذا المسجد .

وقد بدأ الهجوم الايطالي ، على مواقع المجاهدين ، عند الساعة

السادسة صباحا . كما اخذت السفن الحربية تقصف الملاحة وتاجوراء ، في محاولة لبث الرعب ، وصد الاهالي عن المشاركة في المعركة الدائرة في عين زارة وتضليلهم . وقد بدأت مختلف الفيالق في الاتصال المباشر بالمجاهدين ، عند الساعة الثامنة ، وظلت المعركة دائرة الرحى حتى الساعة الثالثة والنصف مساء .

وكانت الغلبة في النهاية للقوة ، ويحول المجاهدون الى سواني بني آدم والعزيزية ولم يكن هذا النصر حاسما على كل حال ، إذ لم يترتب عليه أي تغيير في وضع القوات الايطالية التي ظلت حبيسة المواقع السابقة.

وفي يوم ٢٨ يناير ١٩١٢ ، وبعد عملية استعراضية لهجوم وهمي على المواقع الايطالية في قرقارش ، قام المجاهدون بهجوم عنيف على المواقع الايطالية في عين زارة . وتقدر قوة المجاهدين بستة الاف الى سبعة الاف مسلح . وبدأت المعركة عند الساعة الثالثة صباحا ولم تنته الا بعد العاشرة . وتعترف المصادر الايطالية بعنفها وضراوتها .

وكانت هذه آخر المعارك التي تدور في هذا الموقع(١)

(1) Campagna di Libia.

انظر الصفحات ١٩٠ الى ٢٠٠ من الجزء الاول من هذا المصدر وكذلك الوثائق المثبتة في آخر الكتاب عن المعركة من ٣٢٧ الى ص ٣٢٥

- Enciclopedia militare italiana, p. 249-250, vol. I.
- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 157-158.
- Maltese : la terra promessa, p. 194.
- Bollati, p. 146-147-148-149.
- Gaibi, p. 302-303.
- Grosso, p. 238-244.

عين زتّوط (منطقة جالو)

جرى في هذا الموقع ، يوم ٢٨ نوفمبر ١٩٢٩ ، قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية ، في نطاق عمليات الدفاع ، عن جالو والمناطق المحاورة لما(١) .

عين علي ( سيناون بطرابلس الغرب )

اثناء قيام الايطاليين بحملتهم على ورفلة ، عملوا على حماية هجومهم بتحركات عسكرية في المناطق الجنوبية المتاخمة لها ، بشغل المجاهدين ومنعهم عن المشاركة في صد هذا الهجوم ودعم المجاهدين في ورفلة . وقد شملت هذه العمليات الاستعراضية مناطق جادو ونالوت وسيناون مما أدى الى الاصطدام بالمجاهدين والدخول معهم في معركة في الموقع المعروف باسم (عين علي) قرب سيناون ، يوم ٢٢ ديسمبر في الموتع المعروف باسم (عين علي) قرب سيناون ، يوم ٢٢ ديسمبر

عین عیزار (منطقة غدامس)

جرى بهذا الموقع ، قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ٢ يناير ١٩٢٦ ، في نطاق عمليات المقاومة ، للتوغل الايطالي نحو المناطق المجنوبية(١) .

عين الغزالة ( قرب طبرق )

اثناء المراحل الاخيرة من الجهاد ، وفي نهاية سنة ١٩٣٠ ، كانت هناك بعض جماعات المجاهدين ، ترابط قرب مضارب الفواخر في عين الغزالة . وقد فاجأت هناك ، قوة غير نظامية تابعة للايطاليين ، فهاجمتها، فنهضت قوة ايطالية من طبرق لملاحقة المجاهدين ، ومطاردتهم وابعاد خطرهم على المنطقة . وقد قامت هده القوة باعمال ارهابية ، واعتقلت المواطنين النازلين بالمنطقة ويبلغ عددهم حوالي ثمانية الاف نسمة ، واقامت لهم معتقلا في عين الغزالة ، كما استولت على الكثير من ثروتهم الحيوانية .

وفي نهاية هذا العام ، أعد المناضلون خطة لتحرير المعتقلين ، تقوم على مهاجمة معتقل عين الغزالة ، اثناء انشغال القوات الايطالية ، ببعض العمليات العسكرية الكبيرة ، وتقضي الخطة بان يتقدم حوالي خمسمائة من المعتقلين الى سلطات المنطقة، للسماح لهم بالحرث والزرع، تحت حراسة كافية ، ثم يقوم دور العبيدات بعد ذلك ، بمهاجمة الحراس

(1) Grosso, p. 341.

وينضم الفريقان للهجوم على معتقل عين الغزالة .

وقد سمحت السلطة الايطالية فعلا ، لما يقرب من خمسمائة شخص بالقيام بالحرث ، ولكنها لم تلبث ان اكتشفت هذه الخطة ، فارجعتهم جميعا الى المعتقل ، وقدمت عددا كبيرا منهم الى المحكمة الخاصة ، التي قامت بمحاكتهم داخل المعتقل نفسه وحكمت على زعمائهم بالاعدام .

وكاجراء انتقامي ، قامت القوات الايطالية بمهاجمة دور العبيدات الذي لجأ الى المنطقة الوعرة بين مرتوبة ، ودرنة ، ونقلت جميع المعتقلين في عين الغزالة الى سرت . ويقول غراتسياني في التعليق على هذا الحادث: (ان المحكمة الخاصة التي انعقدت فور اكتشاف الواقعة، في عين الغزالة، قد عقدت جلستها داخل المعتقل وقد نال الزعماء المسئولون جزاءهم على حبل المشنقة ، وقد دفع اهالي البطنان (مرماركا) ثمن هذه الخيانة غاليا حيث ارغموا في عز الشتاء على مسيرة الف ومئة كيلومتر ، ونقلوا الى سرت تحت بصر عمر المختار الذي كان من جديد عاجزا عن ايقاف هذه العملية ، ورأى قاعدته الشرقية تختفي من انسب مواقعه للعمل )(۱) .

## عين مارة

موقع هام بالجبل الاخضر ، كان هدفا رئيسيا للحملة الاولى على الجبل الاخضر التي قادها الجنرال تاسوني في يوليو ١٩١٣ ، وقد بلغته القوات الايطالية ، في اليوم الذي نشبت فيه معركة الطنجي ( ١٩ يونيو ١٩١٣ ) ، واستقبلت على الفور برصاص المجاهدين مما اضطر

<sup>(1)</sup> Graziani: Cirenaica pacificata, p. 163-164-165-166

<sup>-</sup> Bollati, p. 269- 270.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p . 207-208.

الجنرال تاسوني الى سحب جنوده ، واصدار الاوامر بتوجيه قصف عنيف بالمدفعية ، كاجراء انتقامي ضد القرية . فدمرتها واستولت عليها .

وقد جلت عنها القوات الأيطالية ، في اكتوبر ١٩١٥ ، اثناء تدهور اوضاع الاحتلال ، وارغامه عن التخلي عن مواقعه الامامية ، في الفترة الواقعة بين شهري يونيو واغسطس ١٩١٥ (١)

عيون الذبان ( على الحدود الليبية الغربية )

جرى بهذا الموقع ، صدام مسلح بين قوة من المجاهدين وقوة البطالية ، يوم ٢١ ديسمبر ١٩١٦ (٢) .

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 247, vol. I.

<sup>—</sup> La formazione de l'Impero, p. 450.

<sup>-</sup> Bollati, p. 270.

<sup>-</sup> Grosso, p. 269.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 307.

## حرف الغين

غات غوط الدروة غدامس غوط الساس غرارة غوط العركة غريان غوط المسليقون الغريب الغيران

غات

( فزأن )

احتلها الايطاليون للمرة الاولى ، في نطاق حملة الكولونيل مياني على فزان ، وتم الاستيلاء عليها ، في ٢١ اغسطس ١٩١٤ .

واثر اندلاع الثورة في الجنوب ، ضد الاحتلال الايطالي ، أمرت حامية غات الايطالية ، بالتحول الى مرزق ، ولكن المجاهدين تصدوا لها في ( العوينات ) ولم تتمكن من الاستمرار في طريقها الى مرزق ، فرجعت ادراجها ، واضطرت الى الخروج الى ما وراء الحدود الليبية ، حتى تصل الى غدامس في ١٨ فبراير ١٩١٥ .

عاد الايطاليون الى احتلال غات في ١٥ فبراير ١٩٣٠ ، في نطاق حملة غراتسياني الاخيرة على فزان(١) .

- انظر مادة فزان في هذا المعجم -

#### غدامس

اهتم الايطاليون اهتمامًا خاصا بالمبادرة الـى احتلال غدامس ، بالنظر الى موقعها القريب مـن الحدود التونسية الجزائرية ، وخوف ايطاليا من محاولة الامتداد والتوغل الغرنسي في تلك المنطقة ، ولذلك

- (1) Zoli : nel Fezzan
  - Graziani : verso il Fezzan.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 165-166-167.
  - Bollati, p. 183-184.
  - Grosso, p. 281.

ويرى ان عملية الاحتلال الاولى قد تمت يوم ١٢ اغسطس ١٩١٤ وهو بذلك يختلف مع المصادر الرسمية

فما كادت تنتهي مـن احتلالها الاول لنالوت حتى وجهت حملة الـي غدامس ، قامت باحتلالها في يوم ٢٧ ابريل ١٩١٣ . وكانت تلك هي المرة الاولى التي يدخل فيها الايطاليون غدامس. ولكن اشتعال الثورة في المناطق الجنوبية في اواخر ١٩١٤ ــ وبداية ١٩١٥ ارغم الايطاليين على المبادرة الى الجلاء عن غدامس ، وسحب الحامية الى نالوت التي لم تصلها الا يوم ١٩ ديسمبر ١٩١٤ عن طريق الحدود التونسية . ونظراً للمركز الهام الذي تتمتع به غدامس على الحدود فقد عز" الجلاء عنها على الايطاليين ٤ فصدرت بعد عشرة ايام من الانسحاب التعليمات للحملة بالعودة الى احتلال غدامس . وقد غادرت الحملة الجديدة نالوت في ١٣ ينار ١٩١٥ ، واستولت على غدامس للمرة الثانية في ١٦ فبراير ١٩١٥ ، بعد ان دخلت في معركة مع المجاهدين في منطقة ( المجزِّم ) . وقد اراد الإيطاليون بهذه الحركة ايضا تأمين انسحاب الحامية الإيطالية في غات. وفي اغسطس ١٩١٥ ارغمت القوة الإيطالية على الجلاء عن غدامس. ولم تستطع الوصول الى طرابلس ، عن طريق الجبل ، فلجأت \_ كما فعلت في المرة السابقة \_ الـ الحدود التونسية ، بعـ د ان تعرضت لمضابقات مستمرة وخسائر بالغة.

ولم يتمكن الايطاليون من احتلال المنطقة بصفة نهائية حاسمة الا في سنة ١٩٢٤ ، في نطاق العملية العسكرية الواسعة لاحتلال القبلة والجنوب ، وقد استولى عليها الايطاليون يوم ١٥ فبراير ١٩٣٤ بعد معركة وادي الوطية(١).

- (1) Bollati, p. 177-178.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 880, vol. III.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 176-177-178.179.
  - La nuova Italia doltremare, p. 50.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dali' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 208.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 193-194-195-196-197-198-199.
  - Rapex, p. 350 -359.

غرَّ ارة ( منطقة مزدة )

جرى بهذا الموقع ، يوم ٢٢ اكتوبر ١٩٢٥ ، صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية ، في اطار عمليات المقاوسة ، لمحاولة الايطاليين السيطرة على القبلة والمناطق الجنوبية(١).

## غريان

استولى عليها الايطاليون للمرة الاولى ، عقب معاهدة الصلح بين تركيا وايطاليا ، المعروفة باسم ( معاهدة اوشي \_ لوزان ) . وذلك في بداية ديسمبر من سنة ١٩١٢ . وأقاموا بها حامية ، واتخذوا منها قاعدة للتسلل في مناطق الجبل الغربي . الا انهم ارغموا على الجلاء عنها ، صيف ١٩١٥ ، عقب معركة القرضابية ، وما ترتب عليها من نتائج ، أدت الى انسحاب الحاميات الايطالية الى طرابلس . وقد جلت الحامية الايطالية عن غريان في ٥ يوليو ١٩١٥ حيث وصلت طرابلس في اليوم التاسع من ذلك الشهر .

وفي ١٩١٩ انشأت حامية ايطالية في غريان ، ولكنها اسرت في ٨ يونيو ١٩٢٠ ، وأخرجت من غريان الى العزيزية .

وقد عقد في غريان في نوفمبر ١٩٢٠ مؤتمر للقوى الوطنية عرف باسم مؤتمر غريان . ومن اهم قراراته الاتفاق على توحيد القيادة في ليبيا ، والتقدم السي الحكومة الايطالية بالمطالب الوطنية في تحقيق

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 341.

الاستقلال الذاتي . وكانت عدم استجابة ايطاليا ، الى هذه المطالب ، من البواعث التي ادت الى انهيار الوضع القائم حينذاك ، والدخول في مرحلة المقاومة .

وفي سنة ١٩٢٢ واثناء العمليات الايطالية للسيطرة على الجبل ، واعادة احتلاله زحفت القوات الايطالية بقيادة غراتسياني ، من يفرن على غريان ، في نوفمبر ١٩٢٢ واحتلتها يوم ١٥ منه ، دون مقاومة ، عدا تلك المقاومة التي واجهت القوات الايطالية عند فندق الشيباني ، مما اضطرها الى الاستعانة ببقية القوات الاخرى التي لم تشتبك في قتال . وقد اتخذ الايطاليون من غريان قاعدة عسكرية هامة اعمليات في ترهونة وورفلة والقبلة (١) .

الغريب

( موقع بالجبل الاخضر الى الشيمال الشرقي من المرج

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 118-119-120-121.
  - La formazione de l'Impero.
  - Enciclopedia militare italiana.
  - Bollati, p. 180.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 148-149.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 38.
  - Rapex, p. 281-291.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 162-174-182-193-194.
  - Gaibi, p. 334.

وكان قد لجأ الى هذا الموقع بعض المجاهدين ، من الذين حضروا معركة وادي السانية ( ٨ اغسطس ١٩٣٠) ولكن القوات الباغية لم تقنع بما حققته من كسب في هذه المعركة ، فأخذت تطارد وتلاحق تجمعات المجاهدين في المنطقة ، لتشتيتهم وتفريقهم ، وابعاد خطرهم عن المواقع الايطالية .

وقد خرجت قوة ايطالية الى هذا المكان في يوم ٦ اكتوبر ١٩٣٠ حيث تصدى لها المجاهدون ودخلوا معها في معركة عنيفة. وقد اضطروا ان يتحولوا الى مواقع اخرى(١).

غوط الذروة

(على مسافة ١٥ كيلومتر شرقي تاكنس ببرقة)

جرت في هذا الموقع ، يوم ٨ مايو ١٩٢٤ ، واحدة من سلسلة المعارك التي نشبت في تلك المنطقة ، خلال شهري ابريل ومايو ، من تلك السنة وقد واجه فيها المجاهدون القوات الايطالية التي خرجت للقيام بعمليات عسكرية ضدهم (٢) .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 303.
-- Nuova Italia d'oltremare, p. 208.
يقول هذا الصدر ان معركة وادي السانية قد جرت يوم ٨ اكتوبر
١٩٣٠ . والصواب ٨ اغسطس كما وردت في كتاب غراتسياني
( برقة المهداة ) .

<sup>(2)</sup> Bollati, p. 325.

— Grosso, p. 336

#### غوط الساس

( موقع بالجبل الاخضر قرب جردس العبيد )

اثناء الحصار الذي ضربه المجاهدون في سنة ١٩٢٤ ، حول الحامية الايطالية في جردس العبيد حاولت قوة ايطالية كبيرة ، فك هذا الحصار، ونقل التموين والعتاد الى الحامية المعزولة عن بقية المواقع الايطالية . فتصدى لها المجاهدون في (غوط الساس) يوم ١٧ فبراير ١٩٢٤ ودخلوا معها في معركة استمرت اثنتي عشر ساعة ، طبقا لما تؤكده المصادر الايطالية نفسها ، دون ان تفلح القوة الايطالية في فك هذا الحصار .

وفي ١٩ ديسمبر ١٩٢٧ نصب المجاهدون كمينا في (غوط الساس) لفرقة ايطالية من القمصان السود ، كانت تتألف من ٣١ مسلحا . وكانت في طريقها من المرج الى جردس العبيد ، ولكنها ما كادت تجتاز منطقة الغابات في غوط الساس حتى اطبق عليها المجاهدون وأحاطوا بها ، واصلوها نارا حامية ، فقتلوا منها على الفور خمسة اشخاص وجرحوا سبعة اخرين ، وبذلك عطلوا على الفور \_ كما يقول الجنرال تروتسي نصف هذه القوة ، ولم تنج البقية الا بشق النفس . وقد زعموا انهم لم يهزموا الا لتفوق عدد المجاهدين ، وتلك حجة يتذرعون بها على الدوام في تبرير هزائمهم . وقد وصف الجنرال تروتسي والي برقة حينذاك هذا الكمين ، بانه كان خطيرا ، ونعت المجاهدين بالجرأة والتفوق العددي وحسن اختيار الموقع الممتاز لنصب الكمين (١) .

<sup>(1)</sup> Teruzzi: Cirenaica verde, p. 257-258.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 107.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 178.

## غوط العركة

( منطقة دريانة الى الشرق من بنغازى )

ضمن سلسلة الهجمات على المواقع الايطالية التي جرت في هذا الشهر في كثير من الانحاء ، وقع صدام مسلح ، بين المجاهدين والقوات الايطالية ، في غوط العركة يوم ١٣ يناير ١٩١٥(١) .

غوط المسليقون

( جنوب عربي زاوية مرتوبة بمنطقة درنة )

جرت بهــذا المكان ، معركة في ١١ مــايو ١٩١٤ ، ضــد القوات الايطالية وذلك في نطاق العمليات الحربية الاولى التي تمت خلال هذه الفترة (٢) .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 287.

<sup>(2)</sup> Bollati, p. 326.

<sup>-</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 56.

#### الغيران

(غربي مصراتة وعلى بعد سبعة كيلومسرات منها)

بعد المعارك الطاحنة التي جرت في مناطق نزول الايطاليين ، بابي شعيفة وراس الزروق ، ثم المعارك التي جرت في الدفاع عن مصراتة ، عند تحرك الايطاليين لاحتلالها ، يوم ٨ يوليو ١٩١٢ ، تحول المجاهدون الى الغيران ، والى بئر فلاجة ، واقاموا خطوطهم الدفاعية في هذه المواقع، وقد اخذوا يضايقون العدو بهجماتهم المتوالية على مواقعه واعساله الدفاعية والهاتفية . وقد شعر الإيطاليون بخطر التجمع في هذا الموقع ، خاصة ، بعد ان تحول الى مصراتة المجاهدون الذين كانوا يقاتلون بجبهة طرابلس مما أدى الى رفع الامكانية الحربية للسجاهدين الذين كانوا يعملون بقيادة خليل بك الذي عرفه الإيطاليون من خلال معارك المرقب والخمس .

وقد تحركت القوات الايطالية نحو الموقع عند الساعة الرابعة من صباح ٢٠ يوليو ١٩١٢ ، ولكنها ووجهت بمقاومة عنيفة ، وتصاعدت المعركة في المنطقة المعروفة بالرميلة . وتغترف المصادر الايطالية بان تقدمها كان بطيئا وانها لقيت مقاومة عنيدة تتسم بالجرأة والبسالة .

وتعتبر هذه المعركة من اهم المعاركُ التي جرت حول مدينة مصراتة في المرحلة الاولى من الجهاد<sup>(۱)</sup>.

- انظر مادة مصراتة في هذا المعجم -

(1) La campagna di Libia, vol. III.

انظر الصفحات من ١٧٣ الى ١٨٠ من هذا المصدر وكذلك الوثيقة رقم ( ١٤٩ ) بالصفحات من ٧٧٤ السي ٧٧٤ وهي تقرير للجنرال فارا عن المعركة .

- La formazione de l'Impero, p. 366-367-368-369.

--- Gaibi, p. 312.

<sup>-</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 160-161.

# حرف الفاء

 فروة
 فندق الجمل

 فزان
 فندق الشيباني

 فندق بن غشير
 فندق العلوص

#### (او راس المخابز) (منطقة زواره)

قامت المخططات العسكرية الايطالية ، أثناء المرحلة الاولى من الغزو ؛ على المبادرة الى احتلال النقاط الساحلية الرئيسية بليسا ، خاصة ما كان منها قرب الحدود ، او ما يسكن ان بمثل منفذا رئسسا الى المناطق الداخلية . ومن اجل ذلك كان احتلال زوارة من الاهداف الاولى للغزو الايطالي ؛ بالنظر البي موقعها عملي الحدود التونسية ، وأهميتها في عمليات التوغل نحو المناطق الغربية والجبل الغربي . وكان من المقرر ان يتم الغزو في النصف الثاني من شهر ديسسبر ١٩١١ ، إلا ً ان انهيار الاوضاع العسكرية في جبهة طرابلس ، بعــد معارك ( الهامي وشارع النبط وسيدي المصري وابي مليانة وعين زارة) قد اضطرتهم الى تأجيل تنفيذ الخطة ، وقد برر الايطاليون هــذا النكوص عن الخطة بسوء الاحوال الجوية والبحرية . ولكن نشاط حركة تهريب الاسلحة ؛ عبر الحدود التونسية الى المجاهدين ، ورغبة ايطاليا في المبادرة الى السيطرة على هذه المنطقة ، تجنبا لأية مضاعفات دولية مــع فرنسا ، وخوفا من اقدامها عملي ضم بعض مناطق الحدود أعادا السي الذهن خطة الغزو لزوارة ؛ الا ان ما ترامي من انباء عن سيطرة المجاهدين على المنطقة قد دفعهم الـــى الاحتياط ، وتفضيل جزيرة فروة ، لمــا توفره من ضمانات التراجع والانسحاب الى السفن الحربية في حالات الضرورة . وقد برروا هـــذا التعديل في الخطة بقرب جزيرة فروة مــن الحــدود التونسية ، وامكانية السيطرة على طرق التهريب.

وقد نزلت القوات الايطالية فعــلا يوم ١١ ابريل ١٩١٢ بجزيرة فروة . وتتابعت عمليات النزول حتى يوم ١٤ منه ، وانتقلت منها بعد ذلك الى احتلال حصن أبي كماش التركي وكان ذلك هو كل ما احتلته في المرحلة الاولى من نزولها . ولم يتأخر المجاهدون في ابداء المقاومة ، فقاموا يوم ٢٣ ابريل ، بشن هجوم عنيف على المواقع الايطالية وتلاحقت الهجومات والمعارك في هـذه المنطقة ( انـظر معركة أبي كماش ) وظل الايطاليون في نطاق هذه الدائرة المحدودة ، حتى اواخر يونيو ، حيث حاولوا التوسع ، والخروج من هذا النطاق الضيق ، فنشأت عن ذلك معاوك سيدي سعيد ، وسيد علي (١) .

ــ انظر سيدي سعيد وسيدي على ــ

#### فزان

احتلت فزان مكانة هامة في العمل الاستعماري الايطالي، ومخططاته السياسية والعسكرية ، فما كاد يتم اعلان الصلح بين ايطاليا وتركيا ، وتوقع معاهدة (أوشي لوزان) حتى اخذت السياسة الاستعمارية تخطط ، وتستعد لعملية احتلال فزان ، والمواقع الداخلية من ليبيا وتبرر السياسة الايطالية هذا العمل بالعوامل التالية :

١ - أن وجود قبائل محاربة في القبلة (طرابلس الغرب) والجنوب،
 وعند مشارف الاحتلال الايطالي ، من شأنه أن يشكل تهديدا دائما
 للوجود الايطالي ، في المواقع المحتلة .

- (1) La campagna di Libia, p. 60-109, vol. IΠ.
  - راجع الونائق بآخر الكتاب من ص ٣٢٩ الى ٣٥٨ .
  - La formazione de l'Impero, p. 347.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 159.
  - Bollati.
  - Gaibi, p. 308.

٢ ــ اثبتت التجارب الاستعمارية أن الثورة ضده ، كثيرا ما اندلعت من المناطق الجنوبية التي تخرج عن حدود سيطرته والتي يتخذ منها الثوار ، قواعد لاعمالهم الحربية ضد المحتلين ، وفقا لاسلوب نقليدي متوارث ، عبر القرون والاحقاب .

سان هناك اسبابا دولية تدفع الـــى التعجيل بهذا الاحتلال ،
 وتجنب الدخول في مشاكل ومضاعفات سياسية ، والعمل عـــلى تأكيد
 السيادة الايطالية على كامل التراب الليبى .

ومنذ بداية سنة ١٩١٣ ، وبعد التدخل السلمي الذي اعقب اتفاقية ( اوشي لوزان ) ، وقيام ايطاليا باحتلال بعض البلدان الداخلية ، من طرابلس الغرب ، اتجهت نية ايطاليا للعمل على احتلال فزان .

واسندت قيادة هذه الحملة الى الكولونيل (مياني) الذي اعتقد انه سيعيد بها امجاد القائد الروماني (كورنيليو بالبو). وتقرر اختيار سرت قاعدة لهذه الحملة الهامة ، على ان تنطلق في المرحلة الاولى ، نحو سوكنة ، ثم تتجه في المرحلة الثانية نحو براك ودواخل فزان . واختيرت طريق (سرت ـ سوكنة ) عبر جبل السودة باعتبارها اقصر طريق ، واكثرها توفرا على المياه . وتجنب الايطاليون الزحف على فزان عن طريق القبلة ، بسبب الموقف الثائر المعادي التي كانت تقفه قبائلها ، ضد الوجود الايطالي ، بقيادة المجاهد محمد بن عبدالله البوسيفي .

وفي يوليو ١٩١٣ حشدت في سرت قوة بقيادة (مياني) تتألف من كتيبتين اريتريتين وقسمين من مدفعية الجبال المحملة على الجمال، وفصيلة خدمات، وسبع محطات راديو لل تلغراف، وقافلة كبيرة من الامدادات.

وجرى التمهيد لهذه العملية ، باحتلال سوكنة في ٢٢ يوليو · ثم اتخذت حملة مياني طريقها الى سوكنة التي وصلتها في الثاني والعشرين

من شهر اغسطس . واقامت بها مدة تزيد على ثلاثة اشهر ، للاستعداد ومراقبة الوضع في فزان ، قبل المضي في التوغل ، وتحركت منها في ٦ ديسمبر ١٩١٣ متجهة الى الجنوب ، نحو براك ، عبر جبل السودة .

وكان المجاهد محمد بن عبدالله البوسيفي، في طليعة القادة والزعماء الذين رفضوا مبدأ قبول الصلح مع ايطاليا ، وأعلن عزمه على الاستمرار في المقاومة ، واتخذ طريقه وهو ورجاله نحو القبلة والجنوب . وقد كان محمد بن عبدالله في هذه الفترة ، ابرز زعامة للمقاومة إذ اخذ على عاتقه مهمة النهوض بعبء التصدي لقوات مياني الكبيرة القوية الزاحفة نحو فزان . وكان مياني يضع في حسبانه ، في كل مرحلة من مراحل ، حملته هذه القوة التي انتظمت حول محمد بن عبدالله البوسيفي ، وكان وجود هذه القوة في خطوط الحملة من الاسباب التي ادت الى اطالة اقامته في سوكنة واخرته عن سيره .

وقد تصدى محمد بن عبدالله البوسيفي لهذه الحملة ، واصطدم بها اول مرة في ( معركة الشب ) التي جرت يوم ١٠ ديسمبر ١٩١٣ . وكانت احدى المعارك الضارية العنيفة . وتحول المجاهدون على اثرها السى الجنوب للاستمرار في اعتراض طريق القوة الزاحفة وقرب آبار ( أشكدة ) ، وعلى مسافة قريبة من براك جرت يوم ١٢ ديسمبر ١٩١٣ معركة اخرى عنيفة ضد قوات مياني . وتقول الموسوعة العسكرية الايطالية ( ان المعركة التي استغرقت بضع ساعات قد ادارها الطرفان بشدة وعنف ) . واضطر المجاهدون ازاء ضغط القوة الكبيرة الزاحفة الى التخلي عن براك ، والاعتصام بالمناطق المجاورة . واحتلت القوة الايطالية براك . ولكنها لم تشعر بالاطمئنان الى هذا الاحتلال ، ووحدات المجاهدين بقيادة محمد بن عبدالله ما تزال قريبة منها .

وكان المجاهدون قد تجمعوا قرب (محروقه ) . مما اضطر مياني

الى ان يترك قوة كافيــة في براك ، ويتحرك بقواته الكبيرة الباقية نحو محروقة ، حيث جرت بها يوم ٢٣ ديسسبر ١٩١٣ معركة عنيفة حاسمة ، استشهد فيها محمد بن عبدلله . وكانت هده من المعارك الهامة في تاريخ الجهاد ، وتعتبر أيضا من المعارك الحاسمة في تاريخ الاستعمار الايطالي، حيث تمكنوا على اثرها من السيطرة المبدئية على المنطقة ، وظن مياني انه قد حقق لنفسه ولأمته امجاد العصر ، واستولى فعلا على سبها في ١٧ فبراير ١٩١٤ وتحول الى مرزق في ٢٧ منه ، حيث وصلها في ٣ مارس . وما كاد ينتهي من هذه العمليات العسكرية حتى بدأت المشاكل في الظهور ، وكانت اولها مشكلة المواصلات . فاقصر طربق همى طريق غريان . ولكن لا بد لهذه الطريق . ان تخترق القبلة ، موطن القبائل المتزعمة لحركة المقاومة ضد الايطاليين . وكان الكثير من اهالي القبلة ، قد نزحوا الى مناطق سرت وزلَّة . وضاقت ايطاليا ذرعا بهذا النزوح نحو الشرق ، وقدرت العواقب الناجمة عنه ، وما يسلله مـن تهديد لخطوط المواصلات التي تربط الحملة بالقواعد التي انسئت في سوكنه وسرت ، مما سوف يؤدي في النهاية الى عزلها ، وانقطاعها عن الساحل ويسكن المقاومة من الانفراد بها . وكان ذلك بالفعل مخططا قائما في ذهن قادة حركة الحهاد في تلك الفترة.

ولم تملك ايطاليا ازاء هذا التهديد الا ان تبادر الى القيام بعمليات عسكرية في منطقة سرت ، فقررت العمل على احتلال النوفلية ثم الزحف بعد ذلك على مرادة ومنها الى سوكنة ، وذلك لتطهير المنطقة من مراكز المقاومة التي اخذت تتجمع وتتكون في هده المناطق . ولكن المقاومة القوية \_ كما تقول الموسوعة العسكرية الايطالية \_ التي واجهتها القوات الايطالية سواء في النوفلية او في العويجة ، قد ارغمتهم عن التخلى عن اي فكرة في التوسع .

وقد شجع ذلك المجاهدين على متابعة هجماتهم على قوات العدو ،

وقاموا فعلا في ٧ يوليو ١٩١٤ بمهاهجمة سريـة ايطالية بين العويجة وسلطان ، فقتلوا منها ضابطين و ١٦ جنديا وجرحوا ١٠ اخرين . وبذلك فشلت القوات الايطالية في تحقيق سيطرتها على منطقة سرت .

واخذت الاوضاع تزداد سوءا ، بعد الانفجار الفجائي للحرب الاوروبية . وقد استغل المجاهدون هـذا الظرف ، أحسن استغلال ، واستفادوا منه كثيرًا ، في إنهاك القوة الايطالية واضعافها . وكان لهذا العامل اثر هـــام على الاحداث الوطنية التي جاءت بعده . بالنظر الي الموقف الذي الترمته تركيا والمانيا في ليبيا في هذه المرحلة والذي كان يهدف في المقام الاول الى خلق متاعب لايطاليا في مستعمراتها . وفعلا فان المجاهدين ما كادوا يطمئنون الــي مساندة تركيا والمانيا ، ويشعرون بالظروف الحرجة التي تواجهها ايطاليا ، حتى مضوا في اشعال الثورة الى اقصى مدى ممكن ، وتمكنوا فعلا من تهديم الصرح الاستعماري الذي حاولت ايطاليا ان تقيمه وتعليه في تلك الفترة . وقد تعذر على ايطاليا الحصول على قوات دعم من اريتريا ، ووجد الكولونيل مياني نفسه في ظرف عسير لا يحسد عليه ، فحاول ان يعالجه ، ويتغلب عليه ، بتجنيد بعض العناصر من أهالي فزان ، وان يشكل منهم فرقة تنولى المساعدة في المحافظة على الوضع ، ولكن خطته ايضا اصيبت بالفشل ، اذ كانت هذه الفرقة بالذات ــ كما تقول الموسوعة العسكرية الايطالية ــ المنطلق الاول للثورة ، كما يبدو ذلك ، من خلال الدور الذي لعبته في التمكين للسجاهدين من احتلال قلعة سبها ، وإبادة القوة الايطالية على نحو ما نرى سيرا مع تتابع الاحداث ..

ومع كل هذه الظروف المنذرة بالشر فلم يتخل الكولونيل (مياني) عن احلامه ، في توسيع الاحتلال الايطالي وترسيخه ، فاحتل (أوباري) وبعد أشهر قليلة من ذلك ارسل قوة بقيادة (جيانيني) لاحتلال غات ، خوفا من ان يقدم الفرنسيون على احتلالها . وقد استولت القوة

الايطالية عملى غات في ١٢ اغسطس ١٩١٤ . وبذلك استطاعت قوات مياني ان تحقق اكبر توسع ممكن في منطقة فزان ، ولكنها أصيبت ايضا بأكبر تشتت ممكن ، اذ انتشرت وتوزعت على عدة حاميات وعدة مواقع، وكان هذا الانتشار سببا من اسباب الكارثة التي حلت بها ، وكان محمد بن عبدالله البوسيفي ـ قبل استشهاده ـ يعتمد على هذا العامل ويؤمن بانه سيكون كفيلا "بالقضاء على القوة الايطالية ، الامر الذي تحقق فعلا فيما بعد .

وفي نهاية اغسطس كانت طرق الاتصال بالساحل مقطوعة تقريبا . وتعذر على حكومة الولاية ، القيام باي عمل ، لانقا الوضع المتداعي ، فاصدرت التعليمات بتركيز كافة الحاميات في براك ، وكانت الثورة قد انتشرت في فزان منذ نهاية سبتمبر ١٩١٤ ، وشملت (واو) (وزكة) ومناطق سرت . ويلاحظ هنا ، ان كافة القوى الوطنية ، في الغرب والشرق والجنوب ، قد ساهمت كلها ، في اذكاء هذه الثورة الشاملة التي انطلقت شرارتها من المقاومة الاولى التي قادها محمد بن عبدالله ، بحيث يمكن اعتبارها نتيجة لموقفه وتصعيدا له .

وقد جمع الكولونيل (مياني) قوات في براك ، ثم نهض على رأسها للقيام بحملة تأديبية ضد الشاطىء ، على أمل السيطرة على الوضع ، واسترداد مكاسبه الضائعة ، الا ان المجاهدين أستغلوا فرصة خروجه من سبها ، وهاجموا قلعتها (القاهرة) واستولوا عليها بمساعدة النحرس الفزاني الذي كان قد جنده مياني نفسه . وقد اضطرت هذه العملية الناجحة مياني الى الانسحاب ، في مساء اليوم نفسه ( ٢٨ نوفمبر ١٩١٤) الى سوكنة راسا ، اثر استلامه لنبأ وقوع سبها في ايدي الوطنبين ، دون ان ينتظر وصول حامية غات التي كانت قد صدرت اليها قبل ذلك التعليمات بالتحول الى مرزق .

وقد استنجد ( میـانی ) بحکومهٔ طرابلس لارسال المزید مـن النجدات لتأمين عمليات الانسحاب ، وانقاذ الحاميات ، ووصلت فعلاً في ٨ ديسسبر ١٩١٤ ، قوات تتألف من سريتين اريتريتين . وقسم مدفعية وستمائة جمل . وبدأت على الفور عمليات الانسحاب يوم ١٠ ديسمبر بالنسبة للقوات العاملة تحت امرته . اما القوات الموزعة على الحاميات في غان وأوباري ومرزق فقد كانت معزولة تماماً . وقـــد بلغته الانباء انناء الانسحاب بإبادة حامية أوباري وتدميرها من قبل طوارق المنطقة . وكان واضحا ان تُفس المصير ينتظر حامية مرزق . فارسل اليها فيلقا من سوكنة اقتصرت مهسته على انقاذ ( العناصر البيضاء ) من الحامية ، اي العناصر الايطالية ، اما بقية المجندين ( الملونين ) فقد تركوا تحت رحمة الظروف ، وقد تولوا حماية المدينة حتى سقطت في ايدي الوطنيين . وذلك مثل من الشمهامة العسكرية التي كان يتحلى بها ( مياني ) وضباطه. وهي على كل حال تدل على مدى الفزع الذي تحكم في القوات العسكرية . ومدى انهيار الاوضاع حولها بحيث افقدها رشدها . اما حامية غات فقد فرت الى غدامس ، ولم تستطع ان تواصل طريقها الى الساحل عبر الاراضي الليبية ، نظرا لسيطرة الثوار على كافة الطرق والمنافذ فلجأت الى الحدود التونسية ، ووصلت الى طرابلس في اوضاع سىئة .

ووصل مياني الى مصراتة في ٢٥ ديسمبر ١٩١٤ ؛ بعد ان تعرض لهجوم عنيف شنه المجاهدون ضده في ابي نجيم .

وبذلك انتهت تلك المغامرة الجريئة ، وتبددت تلك الهالة من المجد التي احيط بها (مياني) وحملته التاريخية ، وانهارت الاحلام والامال ، وادركت ايطاليا ان عملية احتلال الداخل ليست بالسهولة التي كانت تتصورها ، وتلاحقت الاحداث بعد ذلك بحيث لم تؤد الى ضياع فزان فحسب ولكنها أدت الى ضياع طرابلس الغرب بكاملها تقريبا ، وتحتم فحسب ولكنها أدت الى ضياع طرابلس الغرب بكاملها تقريبا ، وتحتم

على الايطاليين الجلاء عن الحاميات التي اقاموها ، خاصة في منطقة القبلة والجبل الغربي . وقد استمرت الاحداث آخذة برقاب بعضها خلال هذا العام حتى انتهت الى معركة القرضابية التي كانت افدح ضربة ، وجهت الى الاستعمار الايطالي ، منذ نزوله بالاراضي الليبية . وكانت هذه المعركة نتيجة للهزيمة التي مني بها الايطاليون في فزان . تلك الهزيمة التي حزت في نفس الكولونيل مياني ، واراد ان ينتقم الها بعمليات حربية واسعة في منطقة سرت ، وعمليات اخرى في القبلة . وقد انتهت الاولى الى الهزيمة التاريخية المعروفة في ( وادي مرسيط ) وانتهت الثانية الى الكارثة العظمى التي اصيب بها الوجود الايطالي في ليبيا كلها اثر معركة القرضابية ، الستي سجلت نهاية الكولونيل مياني على المسرح معركة القرضابية ، الستي سجلت نهاية الكولونيل مياني على المسرح الاستعماري(×) .

ولم تعد فزان الى منطقة الاهتمام الايطالي الاعند الشروع في العمليات العسكرية التي بدئت في سنة ١٩٢٢ ، وعرفت باسم عمليات الاسترداد لطرابلس الغرب التي قادها (غراتسياني ومتزتي وبتساري) وغيرهم ضد المناطق الغربية والجبلية وترهونة ومصراتة ورفلة والقبلة . وقد تجنب الايطاليون في هذه المرة الخطأ السابق ، فلم يتجهوا الى احتلال فزان ، الا بعد ان خلصت لهم السيطرة على المواقع الداخلية من طرابلس الغرب والتي اتخذوا منها مواقع امامية للزحف على فزان ، وفقا للاسلوب العسكري الذي يعتمد على تحريك القوات من مختلف الجهات ، لتلتقي في النهاية عند الهدف المقصود . وقد تجنبوا بصفة خاصة ، التزام الطريق الواحد الذي سار عليه الكولونيل مياني ، كما تجنبوا التوغل في المناطق النائية قبل السيطرة على الجفرة وصحراء تجنبوا التوغل في المناطق النائية قبل السيطرة على الجفرة وصحراء تحنبوا التوغل في المناطق النائية قبل السيطرة على الجفرة وصحراء تحنبوا التوغل في المناطق النائية قبل السيطرة على الجفرة وصحراء تحنبوا التوغل في المناطق النائية قبل السيطرة على الجفرة في القبلة قبالها العرب ظلت قائمة في القبلة المعراء من القبلة قبالها العرب ظلت قائمة في القبلة المعروب ظلت قائمة في القبلة التونام الطريق الورب ظلت قائمة في القبلة العرب ظلت قائمة في القبلة التونام المورون المعروب ظلت قائمة في القبلة المعروب طلع العروب طلع المعروب المعروب

<sup>(</sup>x) انظر معركة القرضابية ومعركة وادي مرسيط في مكانهما من هذا المعجم .

حتى سنة ١٩٢٩ تتولاها قبائل من الزنتان والرجبان والمشاشي وورفلة ، بقيادة الزعامات التي تحولت من المناطق المحتلة ، في الجبل وورفلة ، والتي تركزت في هذه الفترة في الجنوب ، وتولت حركة المقاومة فيه . ومن المعروف ايضا ان الحرب في الجفرة قد استمرت حتى سنة ١٩٢٨ ولم تنته الا بعد معركة بئر تاقرفت . وهكذا يمكن القول بان الايطاليين، لم يتجهوا الى فزان في هذه المرحلة ، الا بعد ان سيطروا على هذه المواقع ، سيطرة تامة ، واطمأنوا الى اتصالهم بكافة القواعد التي انشاؤها بمختلف الاماكن ، وبعد ان استظهروا كافة الاخطاء السابقة .

ويمكن من الوجهة التاريخية اعتبار المقاومة في فزان ، امتدادا للمقاومة التي جرت في الجبل الغربي والقبلة والجفرة ، إذ تولتها في الواقع ، نفس القيادات ونفس العناصر الستي كانت تتألف من اولاد سليمان والقذاذفة والمغاربة (الرعيضات). وقد اتخذوا مواقعهم في مناطق زويلة ، ام الارانب وسبها ، واولاد ابي سيف والمشاشي والجعافرة في الشاطيء الشرقي. والزتنان والرجبان وورفلة وغيرهم في مرزق.

وضد هذه القوة تحركت قوات غراتسياني في نهاية ١٩٢٩ ، عقب عملياتها في القبلة . وقد تحركت قوات ايطالية كبيرة من درج والشويرف والجفرة ، نحو الشاطىء وتمكنت من احتلال براك في ٥ ديسمبر ، ثم إدري وبرقن والشب وسبها ، وقد لجأ المجاهدون الى ( واو ) الكبير . وبعد ان انشأ الايطاليون حاميات قوية في الشناطىء وسبها ، تحولت قوة ايطالية الى ام الارانب ، وفي ١٣ منه تمكنت القوات الايطالية مسن الوصول الى ( واو ) الكبير بعد ان قام الطيران الايطالي ، بملاحقة المجاهدين ، والقاء القنابل على قوافلهم وتجمعاتهم ، النازحة نحو الحدود ، واستمرت القوة الايطالية في مطاردتهم ، وملاحقتهم حتى يوم الحدود ، واستمرت القوة الايطالية في مطاردتهم ، وملاحقتهم حتى يوم ( غراتسياني ) زحفها نحو مرزق التي احتلتها في ٢٣ يناير ، ورفع العلم ( غراتسياني ) زحفها نحو مرزق التي احتلتها في ٢٣ يناير ، ورفع العلم

الايطالي عليها في اليوم التالي بحضور بادوليو الذي كان قد عين واليا عامة على ليبيا بعد توحيد المستعمرتين ، وهكذا لم تتمكن ايطاليا من العودة الى مرزق الا بعد خمسة عشر عاما من احتلالها الأول لها . وتحرك غراتسياني نحو بقية تجمعات المجاهدين في المنطقة ، قاصدا اوباري التي احتلها في ٢ يناير ١٩٣٠ واستمرت إيطاليا في ملاحقة الثوار بواسطة الطيران حتى تمكنت في ٢٤ فبراير ١٩٣٠ من احتلال غات . وبذلك تست لها وللمرة الاولى في سنة ١٩٣٠ عملية احتلال فزان ، وانتهت بذلك المقاومة في طرابلس الغرب .

وقد أبلغ الجنرال غراتسياني بقرار تعيينه نائبا للوالي في برقة ، وذلك للاستفادة من خبراته الاستعمارية الني أكتسبها في حروبه بطرابلس الغرب ، للقضاء على المقاومة في الجبل الاخضر الني كان يقودها ويتولاها شيخ الشهداء عمر المختار(١).

فندق بن غشير (ضواحي طرابلس)

اثناء انتشار الثورة الشاملة في الدواخل ، ضد الاحتلال الايطالي، ومهاجمة حامياته العسكرية ، وارغامه على الانسحاب الى الساحل تعرض حصن الحامية الايطالية في هذه المنطقة ، الى هجوم قام ب

- (1) Enciclopedia militare italiana, p. 718, vol. 3.
  - Enciclopedia italiana (Treccani), p. 186-187.
  - Corrado Zoli : nel Fezzan.

يعتبر هذا المصدر اهم مصدر في اللفة الايطالية عن حملة مياني ضد فزان

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-274.
- La formazione de l'Impero.
- Graziani : verso il Fezzan.
- -- Bollati, p. 171-172-173-174-175-176.

المجاهدون ، يوم ٣ يوليو ١٩١٥ ، وضربوا حوله حصارا ، أدى الى عزله عن بقية المواقع العسكرية ، وحال دوز اتصاله بطرابلس ، وتقول المصادر الايطالية ان هذه الحامية لم تستطع الاتصال بالقيادة الاعن طريق الحمام الزاجل الذي نقل اليها رسالة تعبر عن الوضع اليائس الذي تعيشه الحامية . وقد حشدت بعض القوات في سواني بني ادم ، وزحفت على الموقع يوم ٥ يوليو ١٩١٥ ، لفك هذا الحصار ، وحماية انسحاب الحامية الى طرابلس ، ولكن هذه القوات تعرضت لهجوم عنيف ، ومقاومة شديدة من المجاهدين الذين اتخذوا مواقعهم بين الكثبان الرملية وقد استمرت المعركة ، طوال اليوم كله ، ولم يتمكنوا من الاتصال بالحامية المحاصرة ومرافقتها في الالسحاب الى طرابلس الا بعد ان لحقت بهم خسائر فادحة .

ويرتبط اسم فندق بن غشير ، بكثير من الاحداث والوقائع التي جرت في المنطقة ، اذ كانت مركزا هاما من مراكز تجمع المجاهدين ، اثناء معركة السواني ( ٢٠ سبتمبر ١٩١٧ ) كما كانت ايضا هدفا رئيسيا من اهداف العمليات العسكرية الستي جرت في سنة ١٩٢٣ ، للقضاء على حركة المقاومة في العزيزية وسواني بن آدم وفندق الشريف وفندق بن غشير(١).

ـ انظر معركة سواني بني آدم في هذا المعجم ـ

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 176.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 436.

<sup>-</sup> Bollati, p. 176.

<sup>-</sup> Gabelli,

<sup>-</sup> Grosso.

فندق الجمل (الموقع قرب مدينة مصراتة)

اثر انهزام الايطاليين ، في معركة القرضابية ، قام المجاهدون العائدون من المعركة ، بمهاجمة المواقع الايطالية في فندق الجمل ، حيث نشبت معركة في الموقع خلال يومي ٢٨ ــ ٢٩ مايو ١٩١٥ تدخل ضمن سلسلة المعارك والهجمات الوطنية ضد الحاميات والمواقع الايطالية .

كما شهدت هذه المنطقة ايضا معركة يوم ١٣ اكتوبر ١٩٢٣ في نطاق المقاومة للعمليات العسكرية الايطالية المعروفة باسم عمليات الاسترداد . وكانت المعركة التي جرت في فندق الجمل ، ذلك اليوم ، مقدمة للمعركة الطاحنة التي نشبت في اليوم نفسه ببئر الكراريم .

ـ انظر مادة بئر الكراريم ومراجعها ـ

فندق الشيباني (غريان)

وقعت بهذا المكان معركة في ١ يونيو ١٩٢٢ عند زحف الحملة الايطالية على الجبل الغربي كما جرى به اثناء عمليات احتلال غريان ١٩٢٢ قتال بين المجاهدين وبين القوات الايطالية الزاحفة من العزيزية في اتجاه ابي غيلان بقيادة الكولونيل (بللي) يوم ٧ نوفمبر ١٩٣٢ . وكان المجاهدون قد رابطوا في هذا الموقع ، لتعويق زحف هذه القوة الايطالية، ولم تستطع القوة الايطالية ان تواصل سيرها الى غريان ، للانضمام الى بقية القوات ، العاملة تحت قيادة الجنرال غراتسياني والتي كانت قد زحفت على غريان من يفرن ، الا بعد ان وجهت لنجدتها قوات جديدة .

ومن المعروف ، ان الايطاليين قد احتلوا غريان في هذه المرحلة دون مقاومة . وكانت معركة فندق الشيباني هي المعركة الوحيدة التي جرت في الدفاع عن عريان(١) .

\_ انظر مادة غريان في هذا المعجم \_

# فندق العلوص

في نطاق عمليات الدفاع عن الشريط الساحلي الشرقي من طرابلس الغرب، والتصدي للقوات الايطالية الزاحفة عبر الساحل ضمن خطتها الرامية على السيطرة على المناطق الشرقية الممتدة من طرابلس حتى الخمس ثم القصبات وترهونة، جرت يوم ٣٠٠ يناير ١٩٢٣ معركة عنيفة في فندق العلوص، بعد المعركة الهامة التي جرت في اليوم نفسه بقصر القربوللي ضد القوات الايطالية العاملة تحت قيادة الكولونيل بتساري. وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بعنف المعركتين (٢).

- انظر مادة ترهونة من هذا المعجم -

- (1) Graziani : verso il Fezzan, p. 119.
  - -- La rinascita della Tripolitania, p. 148-149.
  - Bollati, p. 177.
  - Rapex, p. 236-237.
  - Gabelli.
- (2) Graziani: verso il Fezzan, p. 133.
  - -- La rinascita della Tripolitania, p. 154-156.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 197.
  - Bollati, p. 177.
  - --- Rapex, p. 303:
  - -- Gabelli, p. 317-318.

# حرف القاف

قارة تسلمت

قارة السيدار

قارة صويد

قار يونس

قبر الظهر

القرضابية

قر قارش

قر قوزة

قصر احمد

قصر بن قدم قصر القربوللي قصر البنئية قصر القواليش قصر ناكسيس قصر اللبن قصر تلين قارة العدسي قصر المسداشي قصر الحجرة قصر ميمون قصر الحليقيمة قصور المجاهير قصر الحميرات قصير المال قصر الخربة القطئار القطفية قصر السلطان قصر طولون القريات الشرقية القطوشية قصر ابی حسّان القصر الطويل قمينس قصر ابی عسکر الفوارشة قصر العاقوبية تصر ابي هادي قصر العريجة القواسم قصر غلبون قبر ة

#### قارة تسامت

(منطقة الواحات البرقاوية جالو واوجلة وجخرة)

تدخل هذه المعركة في نطاق المعارك الكبيرة الهامة التي جرت في المراحل الاخيرة للجهاد . كان الشيخ صالح بوكريم ( من الزوية ) قد انفصل بقوته عن العناصر التي كانت تميل السي مهادنة الإيطاليين . والاتجاه الى التفاهم معهم ، وسيطر سيطرة تامة ، بمحلته التي تتكون من حوالي ٣٥٠ مسلحا ، عملي منطقة الواحات ، الوافعة بمين جخرة وتسلمت . وقد شعر الايطاليون بالخطر ، بعــد أن قامت هذه القوة . بغزو جخرة ، وتدمير بعض الطلائع من القوات العسكرية الايطالية التي ارسلت السي المنطقة في مطلع يناير ١٩٢٩ . خاصة بعد تحول المحلة المذكورة نحو المناطق الشمالية من صحراء سرت. ورأى الايطاليون ضرورة العمل على تدمير المحلة المذكورة ، قبــل ان تتمكن من زعزعة الاوضاع ، في منطقة سرت ، واشعال الثورة في المناطق المحتلة ، ولذلك بادر الايطاليون الى تشكيل قوة خاصة، تتألف من ١١٤٥ بندقية و (١١ مدفع رشاش و ٦ قطع مدفعية بين فرسان مشاة ومهاري وقوات آلية ). وقسمت هذه القوة الـــى ثلاث تشكيلات : الاولى بقيادة الكولونيل ( مالليتي ) وقاعدة انطلاقها جالو ، والثانية بقيادة الماجور ( تورللي ) وقاعدة انطلاقها منطقة بنغازي ، والثالثة وتتألف من المهارى ، قاعدة انطلاقها اجدابيا عـــلى ان تلتقي كلها فيما بعـــد عند الهدف المقصود . وتحركت قوة مالليتي يوم ١٧ يناير ١٩٢٩ من جالو ، نحو الشمال ، بحثا عن المحلة التي كانت تعسكر في المنطقة الواقعة قرب وادي حسين . وقد بدأ اول اصطدام بالقوة الايطالية في صباح يوم ٢٠ يناير ١٩٢٩ عندما

حاولت القوات الإيطالية ؛ ضرب المجاهدين في قارة المشرقة حيث كانت تقيم مؤخرة المحلة ، واخذت الفوة الإيطالية تلاحقها حتى بلغت منطقة تسلمت ، وهناك نشبت بين الفريقين ، معركة حامية ، استشهد فيها ما يفرب من خسين ، وتحول الباقون الى مواقع اخرى ، نحو الشرق ، حيث اصطدموا على غير توقع ، بالقوات الإيطالية الاخرى ، القادمة من تلك الجهة ، وادرك المجاهدون انهم قد احيط بهم ، فقرروا الصمود الى النهاية، ومقاومة هذه القوة الكبيرة التي تفوقهم عددا وعدة ، فتحصنوا بالكثبان الرملية ، الامر الذي افسد على القوة الإيطالية . خطة بالاستفادة من آلياتها التي احضرتها الى هذه المعركة ، واضطرها الى المواجهة العنيفة القاسية ، وقد استشهد في هده المعركة ، واضطرها الى المجاهدين واسر ٣٩ ( طبقا للمصادر الإيطالية ) وكان بين الشهداء قائد المحلة الشيخ صالح بوكريم . وظلت القوة الإيطالية تلاحق بقية المحلة، المحلة الشيخ صالح بوكريم . وظلت القوة الإيطالية تلاحق بقية المحلة، المعركة المسائية دائرة الى الساعة النامنة وقد لعب طيران العدو ، دورا واسعا في ملاحفة المجاهدين ، والقاء القنابل عليهم .

كانت القوات الايطالية قد سجلت ظهور هذه المحلة \_ اول ما ظهرت في جخرة \_ وقد ارسلن نحوها دورية للاستطلاع يوم ٢ يناير ١٩٢٩ . ولكن هذه الدورية ابيدت عن اخرها ، ولم تعد الى قواعدها ، وقد حاول الكولونيل مالليتي ان ينحرك هو نفسه على راس قوة من المنطقة ، ولكنه ما كاد يتحرك حتى اشتبك مع قوة من هذه المحلة ، واضطر الى الانسحاب • وحينئذ لجأ الى القيادة العامة التي قامت بشكيل تلك القوة الكبيرة كما عملت على تدعيم قواعدها الجوية في اجدابيا التي اخذت ترصد تحركات المحلة ، وتقوم بالقاء القنابل عليها .

وتعتبر المعارك التي جرت في جخرة وتسلست وأبي أنلة خاتمة للسقاومة في هذه المنطقة(١).

قارة المدار

ا منطفة الواحات ببرقة )

في نطاق المواجهة للعمليات العسكرية الايطالية ، في منطقة واحات برقة ( جالو واجلة وجخرة ) .جرت في هذا الموقع ، معركة حربية ، يوم ٢١ يناير ١٩٣٩ . بين القوات الايطالية وبين المجاهدين الذين تحولوا الى هذه الواحة ، عقب معركة قارة تسلمت وأبى اثلة(٢) .

\_ انظر معركة قارة تسلمت \_

قارة صويد

(منطقة الواحات ببرقة)

نظم المجاهدون تشكيلاتهم في جبال الهاروجي ، عقب تحولهم اليها بعد المعارك الستي جرت في الواحات وصحراء سرت ، وقرروا القيام

- (1) Enciclopedia militare italiana, p. 1166, vol. VI.
  - La formazione de l'Impero, p. 556-557-560-562-563.
  - Teruzzi : Cirenaica verde, p. 286-287.
  - Graziani : Cirenaica pacificata, p. 36.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 182-184.
  - Bollati, p. 40-41-42.
  - Grosso, p. 353.
  - Mezzetti: guerra in Libia, p. 255-256-257.
- (2) Bollati, p. 355.
  - --- Grosso, p. 353.

بهجمات على المواقع المحتلة . وتوزعت هذه القوة على ثلات وحدات ، اختصت كل منها بجهة من الجهان وعمل من الاعمال • وقد اشتبكت احدى هذه الوحدات يوم ٥ مارس ١٩٢٩ ، مع فوة ايطالية في الموقع المعروف تقارة صويد.

وترتبط هذه المعركة بنشاط المجاهدين الذي أدى الى معركتي بئر أبي جدارية والنوفلية(١) .

## قارة العدسي

ا على بعد ٢٦ ك جنوبي سلنطة )

جرت في هذا الموقع معركة حربية بين الايطاليين والمجاهدين وذلك يوم ١٩ يوليو ١٩٢٧ ، ضمن سلسلة المعارك التي جرت في المنطقة والتي تفرعت عن معركة راس الحلاز (٢).

### قار يونس

( ضواحی بنفازی )

جرت بهذا الموقــع ، معركة يوم ٢٦ مارس ١٩١٣ ، اثناء محاولة الايطاليين ، التوســع في المنطقــة المجاورة لبنغــازي ، والتوغل نحو الداخل (٢).

- (1) Graziani: Cirenaica pacificata, p. 41.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 187.
  - Bollati, p. 311.
- (2) Teruzzi: Cirenaica verde, p. 124-125-126-127.
  - Bollati, p. 311.
  - Grosso, p. 344.
     Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 82.166.
- انظر مصادر مادة بنفازى . (3) Grosso, p. 265.

قبر الظهر

( منطقة الجبل الاخضر شمال شرقى مراوة )

جرت بهذا الموقع ، معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ١١ اغسطس ١٩٦٨ ، في نطاق العمليات العسكرية الايطالية التي استهدفت ملاحقة تجمعات المجاهدين في المنطقة ، واخلائها من جيوب المقاومة (١).

القرضابية

١ او بئر القرضابية )

ا وتعرف في كافة المصادر الإيطالية باسم معركة قصر ابي هادي والموقع قرب سرت )

لم تكن القرضابية اعظم المعارك في تاريخ الجهاد من حيث وزن القوات المستبكة فيها وحجمها . فقد تقدمتها معارك في بداية الجهاد ، كانت اكثر ضخامة واشد هولا ، واكبر مستوى . ولكن القرضابية اعظم المعارك في تاريخ الجهاد ، من حيث توحد القوى الوطنية فيها ( الشرق والغرب والجنوب ) ، ومسن حيث النتائج الضخمة التي ترتبت عليها ، وانتهت الى تلك الكارثة الشاملة التي لحقت بالاستعمار الايطالي وادت الى انسحابه ، واقتصاره على بعض النقاط الساحلية بطرابلس وبرقة ، الى انسحابه ، واقتصاره على بعض النقاط الساحلية بطرابلس وبرقة ، استئناف العمليات الحربية الإيطالية التي عرفت باسم عسليات الاسترداد التي بدأت بالنزول في مصراتة البحرية ( قصر احمد ) وانتهت بأعدام التي بدأت بالنزول في مصراتة البحرية ( قصر احمد ) وانتهت بأعدام

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 351.

<sup>-</sup> Teruzzi, p. 268.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 44.

عمر المختار ونهايــة المقاومــة في الجبــل الاخضر والمناطق السرقية والحنوبية .

وعلى الرغم منأن اغلب المصادر الايطالية، تتغاضى عن هذه المعركة، ولا نعطيها حقها من التفصيلات التي ظلت قاصرة على الوثائق الرسمية، فانها تتفق بان تلك الهزيمة النكراء ، قد سجلت نهاية لهيبة ايطالية ، ومركزها الاستعماري في الدواخل ، وهي تجمع على ان ايطاليا ، اصيبت فيها بافدح الخمائر ، واقسى النتائج التي ظلت تتلاحق اثارها حتى المراحل الاخيرة من الجهاد ، وجعلت من عمليات الاسترداد حربا جديدة لا تقل حجما وتكاليف عن عمليات الغزو الاولى .

ويرتبط واقع هذه المعركة الهامة ، بالفشل الذريع والاخفاق الكبير اللذين انتهت اليهما حملة الكولونيل مياني على فزان ، نتيجة للمقاومة التي قادها واشعلها المجاهد الورع محمد بن عبدالله البوسيفي الذي تصدى لحملة مياني في معارك الثب واشكدة ومحروقة التي استشهد فيها ، خاتما بذلك سلسلة طويلة من المواقف الوطنية الصادقة التي رفضت الاستسلام والقبول بالصلح ، واعلنت الاستمرار في الكفاح والنضال ضد القوات المعتدية .

ومن المعروف ان هذا المجاهد قد تحول ببعض رجاله الى الجنوب، بعد ان شارك في معركة الاصابعة (جندوبة) رافضا الاستسلام والدخول في المساومات السياسية ، فتصدى لحملة مياني ، واستطاع ان يثير في وجهها ، مقاومة ظلت مستمرة ، حتى بعد استشهاده في محروقة ، وادت الى قطع الطريق ، على هذه الحملة ، وانتهائها الى الفشل التام ، والانسحاب الكامل من الدواخل ، خاصة في مناطق الجفرة وفزان ، عند نهاية ١٩١٤ ، وبداية ١٩١٥ .

وازاء هذا المسد الثوري العنيف المذي هز اركان الوجود

الاستعماري في تلك المناطق ، وفشل تلك الحملة التي حاول بها مياني ، ان يعيد امجاد القائد الروماني (كورنيليو بالبو) حاولت الجكومة المركزية ، وحكومة الولاية ، العمل على الاحتفاظ بالمواقع المحتلة ، والتمسك بها ، واعدت حسلتين كبيرتين للقيام بعمليات تطهيرية في القبلة ومنطقة سرت . وقد انتهت الحملة الاولى الى الهزيمة التي اصيبت بها القوات الايطالية في (وادي مرسيط وخرمة الخدامية) (٧ ابريل ١٩١٥) وهي المعركة الستي سجلت بداية الهزيمة الستي ختمت فصولها في القرضابية .

اما الحملة الثانية فقد قام على رأسها الكولونيل مياني ، سعيا وراء اسنرداد مجده العسكري وكرامته المجروحة واعادة مركزه الذي اهتز بعد الانسحاب من فزان . فتحرك في مستهل ابريل ممن مصراتة بقوة كبيرة من الايطاليين والاريتريين والمحلات الليبية التي جندها من مصراتة وترهونة وزليطن وورفلة .

وتتألف الحملة من ٨٤ ضابطا و ٩٠٠ جندي ايطالي ومن ٢٠٨٥ جندي نظامي من الملونين وغير الايطاليين و ٣٠٠٠ من رجالات المحلات التي جندها مياني بالاضافة الى ٢٥٠ فارسا منهم . وكان لدى الحملة ١٢ قطعة مدفعية وقسما مدافع رشاش تتبعها قافلة من الذخيرة والمؤن تتألف من ٢٠٠٠ جمل وعدد اخر من البغال والعربات . ومن مقارنة هذه القوة الكبيرة بفوة المجاهدين التي تقدرها المصادر الايطالية بالف وخسمائة يتبين ١٠٥ الخطر المحدق بهؤلاء المجاهدين لو لم تنثن المحلات الوطنية على القوة الايطالية فتحول بذلك الموقف من كارثة محققة الى الجانب الوطنى الى نكبة قاضية على الاعداء .

وقد سار في هذه الحملة بغض الزعماء البارزين من امثال رمضان الشعري السويحلي وعبد النبي بالخير ( الذي انفصل عنها قبل المعركة

في ابي نجيم بحجة حماية ورفلة من عدوان محتمل) والشيخ الساعدي بن سلطان والمبروك المنتصر وغيرهم مسن اضسروا العدر بالقوات الايطالية في الوقت المناسب وفي اللحظة الحاسمة.

وقد انطلقت هذه القوة من قواعدها في بئر القداحية يوم ١٤ أبريل ، واشتبكت في معركة قصيرة مع طلائع المجاهدين يوم ٢٨ أبريل ١٩٥٥ عند ( ابي شناف ) ثم واصلت الزحف عملى القرضابية حيث تجمعت القوة المذكورة من المجاهدين الذين كانوا هدفا رئيسيا للحملة.

وما كادت الحملة تصل الى الموقع ( ٢٨ ابريل ١٩١٥ ) حتى بادرها المجاهدون بالهجوم ؛ موجهين ضغطهم على الجناح الايسر منها الذي كان بتكون من محلات مسلاتة وترهونة التي انضمت على الفور الى القوة المهاجمة؛ وانتنت على القوة الايطالية تتبعها في ذاك محلة مصراتة، والقت المحلات بثقلها كله على القافلة الايطالية ، فادى ذلك الى انفلات زمام قيادة الحركة من القائد الايطالي ، وغدت هزيسته هزيمة تامة عامة، ولم يسلم من قوته الا العدد القليل الذي لاذ بالفرار .

وتعترف المصادر الايطالية بان خسائرهم كانت فادحة. وقد بلغ عدد القتلى من القوة الايطالية \_ طبقا المصادر الايطالية نفسها \_ ٥٠٠ فنيل و ٢٦٤ جريحا كما سقط في هذه المعركة ١٨ ضابطا ايطاليا وجرح ٢٥ منهم ، كان من بينهم مياني نفسه . وبلغ قتلى الايطاليين وحدهم ( او الجنود البيض كما كانوا يسمونهم ) ٢٥٢ قتيلا و ١٤١ جريحا عدا المفقودين . كما ففدت الحملة كل ذخائرها ومعداتها وغنم المجاهدون ألف بندقية و ١١ قطعة مدفعية وعددا من المدافع الرشاشة كانت لهم خير عون في معاركهم التالية .

وقــام الكولونيل مياني فور عودته الى سرن باعمال انتقامية ، فعقــد محاكمات صورية مرتجلة مستعجلة واعــدم ١٣ رجـــلا مــن

المسخصيات الوطنية ، كما اطلق العنان لجنوده للفيام باعمال انتقامية .

وسجلت هذه المعركة افول نجم الكولونيل مياني ونهايته على المسرح العسكري اذا اعتبر مسئولا عن الهزيمة ، ونزع عنه ذلك التاج من الغار الذي كلل هامه عند احتلاله لفزان ، ذلك الاحتلال الذي عصفت به المقاومة التي قادها محمد بن عبدالله البوسيفي والتي استمرت نتائجها تعمل وتحرك الاحداث التالية حتى انتهت عند القرضابية اعظم المعارك في ناريخ الجهاد الليبي من حيث نتائجها التي هزت اركان الاستعمار الايطالي ، وقضت على كل هيبة له في المحافل الاستعمارية ، وسجلت مرحلة تاريخية في الجهاد الوطني كانت خليقة ان تقضي قضاء وسجلت مرحلة تاريخية في الجهاد الوطني كانت خليقة ان تقضي قضاء المطلوب .

وقد نتجت عن هذه المعركة الهامة سلسلة الاحداث والمعارك والهجمات التي وجهت الى الحاميات الايطالية في تاورغاء وترهونة وورفلة وبقية بلدان الدواخل وادت الى انحصار القوة الايطالية في طرابلس الغرب، في مدينتي الخمس وطرابلس، وفي برقة ، في بعض المواقع الساحلية والنقاط الجبلية .

ويعزو الايطاليون هزيمتهم في القرضابية الى العوامل التالية:

ر حدر المحلات الوطنية ، وانتناؤها على القوة الايطالية ، ويركزون بصفة خاصة على الدور الذي قام به رمضان الشتيوي الذي ينسبون اليه المسئولية الرئيسية في كل ما حاق بهم في هذه المعركة . يقول الجنرال غراتسياني (لقد سجل غدر رمضان الشتيوي بنا سلسلة طويلة من الاهانات والهزائم ) .

٢ - ضعف الحس السياسي لـــدى الكولونيل مياني وسذاجته واغتراره بالعناصر الوطنية ، رغــم ماضيها المشبوه مـــع الايطاليين ، واعتداده بنفسه ، ومخططاته وعدم الالتفات الى أي نصيحة وتوجيه

خاصة بعد ما تطوع الكثيرون بتحذيره من رمضان الشتيوي .

٣ ـ تجاهله للاحداث التي وقعت في القبلة وهزيمة القوة الايطالية في وادي مرسيط يوم ٧ ابريل حين كان يتأهب للحملة ، الامر الذي كان يحمل في طياته ، التنبيه والانذار ، بالموقف المحتمل للمحلات الوطنية .
 ٤ ـ الاساليب التعسفية التي استخدمها في تجنيد الوطنيين للحملة، وتسخيرهم للعمل بها دون مراعاة لظروفهم ومشاعرهم ، وقرب موسم الحصاد .

و تصعيد الكولونيل مياني للموقف ، باقدامه على الاعمال الانتقامية التي قام بها بعد الهزيمة ، واعدامه لعدد من الشخصيات الوطنية . مما ادى الى انتشار الثورة واشتعالها في كافة انحاء البلاد . وهكذا تبددت الهالة التي احاطت بشخصية الكولونيل مياني في نظر الدارسين من مواطنية ، فبعد ان كان القائد المظفر للحملة التاريخية وصف ، بانه كان خاليا من المواهب الضرورية اللازمة للقائد في الحروب الاستعمارية ونعت بالانانية والغطرسة ، وتقلب المزاج ، وعدم السيطرة على الاعصاب ، والاستسلام للاثارة والانفعال ، الى غير ذلك ، من الاوصاف التي كانت حكما عليه بالنهاية (١) .

- (1) Enciclopedia militare italiana, p 460, vol. IV.
- La formazione de l'Impero, p. 479-480-481.

وينضمن هذا المصدر تحقيقا هاما نشرته جريدة الكلوريري دلا سيرا Corriere della sera بتاريح ١٥ اغسطس ١٩١٥

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 169-170.
- De Leone, p. 437-438-439-440.
- Bollati, p. 180-181.
- -- Rapex, p. 31-32
- Gaibi, p. 424-425.
- -- Graziani : verso il Fezzan, p. 210.
- Serio : giornale di Tripoli (giugno 1725).
- A. Ravenni (gasr-bu-adi) rivista coloniale anno XXII vo settembre ottobre 1927, no. 5.

يرى رابكس وبعض المصادر الاخرى ان معركة القرضابية وقعت يوم ٢٩ ابريل وقد اخذنا بما جاء في المصادر الرسمية .

## قرقارش

#### ( } ك غربى مدينة طرابلس )

حرص الايطاليون عملي احتلال هذا المكان ، لتأمين استخراج الصخور ، من محاجر قرقارش ، لاستخدامها في بناء المنشآت العسكرية واعمال الميناء . وقد تعرضت القوات الايطالية العاملة في هذه المنطقة الى غارات مستمرة من المجاهدين . ورغبة في ايقاف هذه الغارات وحماية الاعمال الجارية هناك ، تحركت يوم ١٨ يناير ١٩١٢ قوة كبيرة من الجيش الايطالي ، من قواعدها بمدينة طرابلس ، وقامت بشين هجوم على مواقع المجاهدين واستطاعت ان تسيطر على الموقف في البداية ، ولكنها ما كادت تنصرف الى انشاء مواقع دفاعية امامية ، حتى واجهت هجوما شاملا ، من الجنوب والجنوب الغربي ، بهدف تطويق القوات المعادية ، وذلك بالضغط على جناحها الايمن المحاذي للبحر ، وجناحها الايسر ، ودامت المعركة ساعتين ، وقامت احدى طائرات الاستكشاف بابلاغ القيادة بطرابلس بالوضع الخطير الذي يحيط بالقوات الايطالية، فبادرت الى ارسال دعم جديد ، تمكنوا بواسطته من السيطرة على الموقف ، ولكنهم اضطروا الـي الانسحاب ، والعودة الـي مواقعهم بطرابلس ، خوفا من احتمال التعرض لهجمات ليلية . وتحركت في اليوم التالي قوة كبيرة تتألف من ثماني كتائب ( بطاليونات ) وست فرق فرسان وفرقتين للمدفعية ، وتسع فرق من سلاح الهندسة وبعض القطع البحرية الحربية لدعم القوات البريـة ، وامكنهم بهذه القوة الكبيرة احتلال الموقع(١) .

<sup>(1)</sup> La compagna di Libia, p. 36-39, vol. II.

انظر الوتائق في الصفحات ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٢

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 157-158.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 303. - Grosso, p. 343. - Bollati, p. 178-179.

قرقوزة

(منطعة الزاوية الفربية بطرابلس الفرب)

جرت بهدا الموقع ، معركة يوم ١٧ ابريك ١٩٣٢ ، في نطاق العمليات الحربية التي قام بها الايطاليون ، آنذاك ، من اجل السيطرة على الشريط الساحلي الغربي المستد من زوارة حتى طرابلس(١) .

\_ انظر الضا معركة الطويبية قرقوزة \_

القريات الشرقية (الموفع قرب مزدة)

بعد معركة خرمة ابو غرة التي جرت يوم ١٢ يونيو ١٩٦٨ . تحول المجاهدون الى القريات الشرقية ؛ وقد ظلت القوات الايطالية تلاحقهم طوال الايام التي تلت المعركة وهمي ١١ مـ ١٢ مـ ١٣ مـ ١٤ يونيو . وقامت يوم ١٥ يونيو ١٩٦٨ بشن هجوم عملى محلات المجاهدين في القريات الشرقية . وقد نظرت ايطاليا الى هذه المعارك ، نظرة خاصة ، تنبعث من حرصها الشديد على القضاء على المقاومة في جنوبي طرابلس الغرب ، وتأكيد سيادتها على القبلة ؛ ولذا فقد عبأت لها كل جهودها وكل عنفها الحاقد . ومع ذلك فلم تستطع بعد هاتين المعركتين ، أن تطمئن المي سيطرتها واحتلالها ، وظلت تعتمد في مواصلاتها على استخدام الطيران ، لتزويد حامياتها وقواعدها ، وربط الصلة بين قواتها النظامة ، وغير النظامة العاملة في المنطقة .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 323.

يقول الحنرال غراتسياني ( ان مراحل الطريق ما تزال غير مضمونة ، وهمي تشير بعدم المغامرة في الزج بمجموعات صغيرة من الجيش ، ولذا فقد اسندت مهمة النقل الى الطيران ) .

وقد اسقط المجاهدون طائرة ايطالية في بئر جعفر ، كان يقودها الكابتن ماتزيني .

وتقدم المصادر الايطالية قائمة استعراضية باعمال الطيران الايطالي:

| <b>{0+</b>     | عدد ساعات الطيران                  |
|----------------|------------------------------------|
| 18+            | عدد الاستطلاعات                    |
| 40             | عدد الغارات والقاء القنابل         |
| ۱۵۰۰۰ کیلوغرام | وزن المواد المتفجرة                |
| 40++           | عدد خراطیش الرشاشات                |
| 14             | عدد رحلات نقل الجيوش               |
| ***            | عدد الضباط والجنود الذين نقلوا جوا |
| ۲۵۰۰ كيلوغرام  | وزن العتاد والمواد المنقولة جوا    |
| 7.7            | عدد الجرحى والمرضى الذين نقلوا جوا |

ويقول الجنرال غراتسياني ( ان هذه القائمة شهادة مبينة تظهر صخامة وتنوع مساهمة السلاح الجوي في التمكن من احتلال القريات الشرقية والاحتفاظ بها ).

واذا كانت هذه الشهادة تفصح عن أهمية دور الطيران الايطالي في مطاردة مجموعة من المجاهدين ، لا تزيد على خمسمائة او ستمائة مسلح ، فهي تفصح ايضا عن مدى المقاومة التي بذلها هؤلاء المجاهدون، بعددهم المحدود ، وسلاحهم البسيط ، وتظهر مقدار الضيق الذي كانت تعانيه ايطاليا من هذه المجموعة التي كانت تهدد وجودها بالخطر .

ولقد ضاقت ايطاليا درعا ، بامر المقاومة في القبلة ، والجنوب ، فلم تتورع عن القاء الغازات السامة على هذه المجموعة في الطابونية ، باعتراف الوثائق الايطالية الرسمية(١) .

# قصر أبي حسان

( الى الجنوب الشرقى من خولان بالجبل الاخضر ببرقة )

عقب معركة معطن الشنيشن ووادي محجة ، تحول المجاهدون الى منطقة قصر أبي حسان. ودخلوا في معركة مع القوات الايطالية التي كانت تلاحقهم في هذا الموقع يوم ٢ يوليو ١٩٢٨.

وتقول المصادر الايطالية ان خسائر المجاهدين كانت ١٦ شهيدا ، كما نهب الايطاليون كل حيوانات النجع(٢) .

# قصر أبي عسكر

( ويعرف الموقع ايضا باسم غدير ابي عسكر ويقع في السفوح الجنوبية الوسطى من الجبل الاخضر ببرقة )

بعد العمليات التي قامت بها قوات العدو ، خلال الفترة الواقعة بين يناير ومايو ١٩٢٦ ، في الجبل الاخضر ، وعلى اثر مع كة المار

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 287-288-289.
  - Lopera dell' aeronautica, p. 132-153.
  - -- La nuova Italia d'oltremare, p. 84-86.
  - Bollati, p. 185.
  - Belardinelli : Ia ghibla, 247-248.
- (2) Teruzzi: Cirenaica verde, p. 266.
  - Bollati, p. 311.
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 65.

الزوزات تحول المجاهدون من الجبل ، الى السفوح الجنوبية الواقعة ، جنوبي تاكسيس والمخيلي ورابطوا هناك ، استعدادا لمواجهة الملاحقة العسكرية المستمرة . وقد وضع الايطاليون خطة شاملة تحرك سوجبها قواتهم من قواعدها في الخروبة وابار بالصفية وسلوق في حركة تطويق والتفاف . وقد تعرضت هذه القوة الى مقاومة اثناء زحفها بوادي سمالوس . وقام الطيران بتحديد موقع الدور الذي كان يتكون من حوالي ٢٠٠٠ مسلح . ونشبت اثر ذلك معركة في الموقع يوم ٢٩ مايو كما استولى الايطالية انه قد قتل فيها ١٩٢١ من رجال الدور . كما استولى الايطاليون باعترافهم على ثلاثمئة جمل ، وتسعة الاف راس من الماشية . وكان قد وقع ايضا بهذا المكان صدام مسلح يوم ١٤ أبريل ١٩٣٥ أبريل ٠١٥٠٠ أ.

قصر أبي هادي (منطقة سرت)

المعركة الثانية ٢٣ نوفمبر ١٩٢٤(x)

بعد معركة بئر تاجموت (سواني المشرك) ، ومعركة السدادة التي جرت في نطاق الحملة على ورفلة ، وملاحقة المجاهدين الذين كانوا يعملون في المناطق الواقعة جنوبي مصراتة ، تحول قسم من المجاهدين ، قيادة ابراهيم الشتيوي الى سرت . وكانت محلة الشتيوي تتألف من حوالي اربعمائة في مسلح ، ويمكن رفع العدد الى سبعمائة في حالات

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 310-311.

<sup>-</sup> Grosso, p. 340-343.

<sup>--</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 166.

المعركة الاولى هــي المعروفة بمعركة القرضابية وتعرف في الوثائق الايطالية باسم معركة أبي هادي .

الاستنفار. وكان بيد المحلة المذكورة ، مدفع جبال ، ومدفع سكودا وثلاثون صندوقا من الذخيرة ورشاشتان . وقد حاول ابراهيم الشتيوي بهذه القوة المحدودة ، ان يقيم جبهة دفاعية ، تتصدى للإيطاليين ، اثناء زحفهم على سرت ، كما اقام له مواقع امامية ، في ثمد حسان وابي رتمة.

وكلفت القيادة العسكرية في مصراتة في منتصف اكتوبر بالاستعداد للقيام بحملة عملي سرت . وبادر الكولونيل متزتي الي احتلال بويرات الحسون ، كخطوة اولى في هذه الحملة ، وكان يُهدف من ذلك الى أن يتخذ منها قاعدة لعملياته العسكرية • وأقام الأيطاليون خلال هذه المدة ، مواقعهم الامامية في البويرات وشيدوا الحصون ، وانشأوا محطة راديو ومخازن ، وحفروا بعض الابار بالمنطقة وانشأوا مطارا ، بالاضافة الى الاستفادة من بعض المرافىء الصغيرة لتأمين وصول الامدادات والمؤن عن طريق المراكب الشراعية . ولم تتحرك القوة الايطالية ، نحو سرت ، الا في الاسبوع الاول من نوفمبر ١٩٢٤ ، بعد وقد اعد متزتى خطته على اساس القيام بهجوم مفاجىء ، على مواقع المجاهدين . بعد ان وجه قوة نحو زمزم ، لحماية جناحه الايسر ، من احتمالات التعرض ، للهجوم من تلك المنطقة ، ثم قام بتطويق سرت ، واحتلالها . وتوجه على الفور الى قصر ابي هادي ، حيث كان يعسكر المجاهدون الذين اخذوا على غرة ، حين هاجمهم العدو من مؤخرة الموقع ، ونشبت معركة ٢٢ نوفمبر ١٩٣٤ تعرض فيها المجاهدون لخسائر فادحة في الارواح والعتاد . بالنظر الـــى عدم التكافؤ في القوى بين الطرفين . ففي الوقت الذي كانت هذه المحلة \_ باعتراف الايطاليين \_ لا تزيد على اربعمائة مسلح ، بوسائلهم المحدودة كانت القوة الموضوعة تحت تصرف متزتى والمشتركة في هذه العملية تتألف من ١٥٠ ضابطا و ۲۲۰۰ مسلح .

واعتبر الايطاليون هـذا الانتصار انتقاما لهزيمتهم في القرضابية (قصر ابي هادي) في سنة ١٩١٥ . وقد على غراتسياني على ذلك بقوله (هكذا انتهى مصير اسرة الشتيوي في قصر ابي هادي بالذات ، حيث سجل غـدر رمضان الشتيوي بنا في سنة ١٩١٥ سنلسلة طويلة من الاهانات والهزائم التى انتقسنا لها اخيرا )(١) .

\_ انظر سرت ومعركة القرضابية \_

قصر أحمد

(مصراتة البحرية)

نزل الايطاليون ، لاول مرة ، بسواحل مصراتة في ١٩ يونيو ١٩١٢ في نطاق العمليات الاولى لغزو ليبيا ، واحتلال المواقع الساحلية الهامة . وقد كان هذا الموقع مسرحا لكثير من العمليات الحربية الني جرت في ذلك الوقت . واتخذ منه الايطاليون قاعدة بحرية . وقد انتقلوا منه الى احتلال مصراتة يوم ٨ يوليو ١٩١٢ بعد معارك طاحنة جرت في المنطقة . كانت من اهمها معركة الغيران ( ٢٠ يوليو ١٩١٢ ) . وفي اغسطس ١٩١٥ وعقب انكسار الايطاليين في معركة

(1) Mezetti : guerra in Libia.

يعتبر هــذا الكتاب مرجعا رئيسيا عن هذه المعركة وبه تفصيلات وافية عـن المعركة والاتصالات الــتي جرت بـين متزتي وابراهيم الشتيوى ،

- -Graziani: verso il Fezzan, p. 208-211.
- La rinascita della Tripolitania, p. 179-180-181-182.
- La nuova Italia d'oltremare, p. 51-52.
- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 209-210-211.
- Bollati, p. 180-181.
- Rapex, p. 370-371.
- Grosso, p. 338.

القرضابية ، جلا الايطاليون عن مصراتة ، كما سحبوا حامياتهم من مختلف المواقع الداخلية ، واقتصر احتلالهم على مدينة طرابلس والخمس . وقد ظل هذا الوضع قائما حتى سنة ١٩٢٢ . ولجأ الايطاليون الى كافة الطرق السياسية ، وفكروا في استئناف العمل الحربي ، لاسترجاع هذه المواقع . دون ان يفلحوا في تحقيق شيء من ذلك ، وظل هذا الوضع حتى تعيين الكونت فولبي ، واليا على طرابلس الغرب ، في يونيو ١٩٢١ ، فشكل دخوله إلى مسرح العمل الاستعماري مسارا جديدا للسياسة الايطالية في طرابلس الغرب .

وقد تبى الكونت فولبي ، برنامجا عسكريا شاملا ، يقوم على العمل على استعادة المواقع المحتلة . واعتبر عملية احتلال مصراتة البحرية ، عملية حاسمة ورئيسية ، وقضية لا يمكن تجاوزها مهما كانت العلول التي ستنتهي اليها القضية الطرابلسية (كما كانت تعرف حينذاك) . وقد بذل الكونت فولبي مساعي كبيرة لاقناع الحكومة المركزية بخطته ، وبضرورة الحملة على مصراتة التي اخذ على نفسه مهمة القيام بها ، في حدود القوات المتوفرة له في الولاية ، وعلى مسئوليته الشخصية ، باعتبارها عملا من الاعمال الداخلية للمستعمرة . واحاط الكونت فولبي حملته على قصر احمد (مصراتة البحرية ) بسرية مطلقة . حيث قام ليلة ٢٥ يناير ٢٢ باغلاق جميع منافذ طرابلس ، وفرض عليها عزلة تامة عن الدواخل ، كما قام بنشر اشاعات مضللة عن نية الحكومة في القيام بهجوم على الجبل الغربي والخمس .

وعند الساعة السادسة من صباح ٢٥ يناير ١٩٢٢ تلقت القوات الأمر بركوب القطع البحرية المعدة للحملة ، وكانت تتكون من باخرتي نقل للجنود ، وسبع قطع حربية بين زوارق وطوربيدات وتبلغ القوة في مجموعها ١٨٠٠ مسلح واربع قطع مدفعية و ١٤ مدفع رشاش . واسندت قيادة الحملة الى الكولونيل بتساري . وحرص الكونت فولبي على

حضور الحملة بنفسه ، فقام باحتجاز الباخرة ( برازيل ) العاملة على الخط البحري طرابلس ـ سيراقوزة وسخرها لاغراض الحملة ، واتخذ منها هو واعضاء مكتبه ، والقيادة العسكرية ، مقرا لادارة عمليات النزول والاشراف عليها .

وقد تجسعت القطع البحرية ، عند الساعة الخامسة صباحا ، من يوم ٢٦ يناير ١٩٢٢ في مياه مصراتة البحرية، واتخذت مواقعها في مواجهة الساحل الممتد بين سيدي ابي شعيفة وراس الزروق ( ويعرف ايضا براس البرج ) . وباشرت عملى الفور عمليات النزول الذي اقتصر في البداية ، على بعض افراد الشرطة النين بادروا الى احتلال الحصن الإيطالي القديم . وحاول فولبي اثناء ذلك ان يلجأ الى الخدع السياسية ، فوجه رسالة الى القادة بمصراتة وترهونة ، يشعرهم فيها بأن الهدف من النزول ، سوف يكون قاصرا عملى اقامة نقطة بحرية ، وتسهيل عمليات المبادلات التجارية .

وكانت المقاومة الوطنية اسرع في الرد على هذا الهجوم إذ بدأت تعلن عن نفسها ، عند الساعة العاشرة ، بما كانت تشنه من هجمات ، على مواقع العدو ، وعمليات انزاله . واستمرت هذه المقاومة طوال اليوم كله ، بحيث لم يمكنوا العدو ، من التوغل بجبهته الدفاعية التي اقامها بين ابي شعيفة، والحصن الايطالي، سوى خمسمائة متر الى الداخل. وتعترف المصادر الرسمية الايطالية ، بان مقاومة المجاهدين في هذه المرحلة ، قد اخذت في التزايد والتصاعد ، حتى اصبحت تشكل خطورة واضحة على وضع الحامية ، وحاول الكونت فولبي نفسه النزول مرتين الى البر ، الا ان رصاص المجاهدين قد رده عن ذلك .

وازداد ضغط المجاهدين على المواقع الايطالية ، خاصة خلال اليومين ٣٠ و ٣١ يناير ١٩٢٢ ، وعمل فولبي على زيادة الدعم الحربي ، وطلب من ايطاليا ارسال البارجة الحربية الضخمة (عماونيل الثالث)

ليستخدمها على حد قوله (حصنا عائما ) . وفي ذلك ما فيه من دلالة التأزم في وضع القوات الايطالية على الساحل .

وقامت وحدة من المجاهدين ، عند الساعة العاشرة ، من صباح بخبراير ١٩٢٢ بمحاولة الاستيلاء على بعض المواقع المسيطرة على الجناح الايسر للقوات الايطالية وذلك لعزل موقعها الامامي ، عن ابي شعيفة ، وقطع اتصالاته به ، وقد اضطر العدو الى الخروج من تحصيناته للحيلولة ، دون هذه الحركة الخطيرة . واستمرت المعركة حتى الساعة الواحدة ظهرا . ومع ذلك فقد استمر المجاهدون في السيطرة على المنطقة الواقعة بين راس البرج وابي شعيفة ، مهددين خطوط مواصلات العدو.

ولم يجد القائد الايطالي مناصا من القيام بهجوم مضاد ، فجمع قواته اثناء الليل ، والقى بها عند الساعة الرابعة صباحا من يوم ؛ فبراير المهازل الواقعة جنوب غربي سيدي ابي شعيفة ، وهو الموقع الذي كانت تصدر عنه اكثر المضايقات ، ويعترف الايطاليون ، بانه على الرغم من نجاح هذه العملية عسكريا ، الا انها لم تحقق سوى تنفيس مؤقت . اذ سرعان ما عاد المجاهدون ، في نفس اليوم ، الى مواقعهم الاولى ، وقد استعان الكولونيل بتساري بالمدمرة الحربية ( فكتور عمانويل ) ويقول رابكس ( حتى القصف الكثيف المركز ـ من مدفعية تلك السفينة الضخمة ، لم يفلح في اجلاء هؤلاء المحاربين ، عن البيوت التي يحتلونها ، وكان واضحا ، من تدفقهم بكثرة ، على ذلك المكان ، انهم كانوا يعدون لمهاجمة خطوطنا من الخلف ، لفصل سيدي ابي شعيفة ، عن الحامية في قصر احمد ) .

وتعترف المصادر الايطالية بخطورة الوضع الناشيء عن ذلك . وقد عمل القائد الايطالي بعد تلقيه لــدعم كبير ، تمثل في المقام الاول ، في وصول المدمرة الحربية الضخمة (عمانويل الثالث) وفي ارتفاع عدد جيوشه ، على القيام بهجوم مضاد للحيلولة دون تقــدم المجاهدين ،

وتعديل جبهته الدفاعية ، بحيت يدخل فيها المواقع التي كان يسيطر عليها المجاهدون الذين تحكسوا في المنطقة المؤدية الى ابي شعيفة وما حوله . وفي يوم ١١ فبراير ١٩٢٢ ، وهو يوم المعركة الكبرى ، في (قصر أحمد) ، بدأت القوات الإيطالية عمليات الهجوم ، تحت غطاء كثيف مركز اشتركت فيه مدفعية الميدان ، والسفن الحربية ، وقامت بالزحف ، تحت هذا الغطاء الناري ، نحو طريق مصراتة المدينة . وبعد معركة عنيفة ، استسرت خسس ساعات ، ابدى فيها المجاهدون مقاومة بطولية يأسسة اعترفت بعنفها المصادر الإيطالية ، اضطروا الى اخلاء القطاع الجنوبي ، والتحول عن قصر احمد الى الزروق .

وجدير بالذكر ، ان اهم المعارك التي جرت في هذه المنطقة ، هي معركة يوم السبت ١١ فبراير ( وتعرف لدى سكان المنطقة بمعركة السبت ) . وان كانت المعارك قد تلاحقت حول هـذا الموقع منذ يوم ٢٦ يناير حتى يوم ١١ فبراير وكانت في حقيقتها معركة واحدة متواصلة .

وقد كان لسقوط قصر احمد في ايدي الايطاليين أثر كبير على الاحداث السياسية والحربية الستي توالت بعد ذلك. وكان نزول الايطاليين بقصر احمد بداية التحول في السياسة الايطالية ، واتجاهها للعمل الحربي الذي عرف بعمليات الاسترداد (١).

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 160-161-190-191.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 138-139-140.141.
- انظر أيضا مقدمة الكونت فولبي لهذا الكتاب.
- La nuova Italia d'oltremare, p. 24-25-28-29-30-32.
- Enciclopedia militare Italiana (misurata, p. 182-183-184, vol. V).
- Rapex, p. 155/172.
- Bollati, p. 199-200-201-202
- Gaibi, p. 311-312.
- Gabelli, p. 161.
- --- Graziani : verso il Fezzan, p. 44-45-46-47-48-49.
- La formazione de l'Impero, p. 362-363-364-365.

#### قصر البنية

١ الى الفرب من جروس والى الجنوب الشرقي من المرج)

كان هذا من المواقع الستي شهدت كثيرا من العمليات الحربية ، سواء في الفترة الاولى من الجهاد ، او الفترة الثانية التي استؤنفت بعد سنة ١٩٣٤ بالجبل الاخضر .

ففي الفترة الاولى من الجهاد ، واثناء المقاومة التي انتشرت في الحبل الاخضر ، ضد الجيوش الايطالية العاملة على احتلاله ، نشبت يوم ٣٠ اغسطس ١٩١٤ ، معركة عنيفة ، في هذا الموقع ، تصدى فيها المجاهدون للعملية الهجومية الايطالية الستي كانت تهدف الى تدمير الدور .

وفي يونيو ١٩٣٤، واثناء تجدد حركة المقاومة في الجبل الاخضر، تحركت قوات ايطالية، من الابيار وسيدي ابراهيم، والمرج، للقيام بهجمات على مواقع المجاهدين في منطقة قصر البنية. وقد جرت في الموقع معركة عنيفة وتقول المصادر الايطالية انبه قد قتل فيها من المجاهدين ١٧٩، واستولى الايطاليون على ألف راس من الابل، وعشرة الاف راس من الماشية، طبقا لما تقرره مصادرهم الرسمية.

<sup>(1)</sup> La formazione de l'Impero, p 510.

<sup>—</sup> Gaibi, p. 500-501.

<sup>-</sup> Bollati, p. 311-312.

<sup>-</sup> Grosso, p. 281.

<sup>-</sup> Lopera dell' aeronautica, p. 164-165.

<sup>---</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 46

قصر بن قدم

( منطقة وادى الكوف بالجبل الاحضر برقة )

قامت قوة من المجاهدين العاملين تحت قيادة عسر المختار بمهاجمة دورية ايطالية ، في هـذا الموقع ، كانت تقوم ، يوم ٨ نوفمبر ١٩٢٩ باصلاح خطوط البرق والهاتف التي قطعها المجاهدون في اليوم السابق . وقد ابيد جميع افراد الدورية .

واعتبر هذا الحادث نهاية للهدنة التي استسرت في الجبل منذ يونيو ١٩٢٩ ، وقطعا للمفاوضات والاتصالات الجارية حينذاك بين عمر المختار والمارشال بادوليو . كما سجل هذا الحادث استئنافا لحركة المقاومة التي استمرت منذ ذلك التاريخ ، حتى انتهت بالقبض على عمر المختار واعدامه .

وقد قام الايطاليون باعمال انتقامية ، اثر هـذا الحادث واعدموا عددا من المحافظية الذين تمكنوا من القبض عليهم (١) .

قصر تاكسيس

( الموقع: ٢٨ ك جنوبي مراوة بالجبل الاخضر )

يتردد اسم هذا الموقع كثيرا في كافة العمليات الحربية التي جرت في المرحلة الاولى او في المرحلة الثانية من الجهاد . ففي المرحلة الاولى اتخذ منه المجاهدون مركزا من مراكز التجمع لمواجهة القوات الايطالية

<sup>(1)</sup> Graziani: Cirenaica pacificata, p. 34.

<sup>--</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 187.

<sup>--</sup> Grosso, p. 354.

<sup>- -</sup> Bollati, p. 311.

<sup>-</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 27.

العاملة على بسط سبطرتها على الجبل الاخضر . وقد خرجت قوة الطالية كبيرة بقيادة الجنرال (كافاشيوكي) في علية هجومية على هذا الموقع ، بعد ان نبي اليها . وجود مجبوعة من المجاهدين ، تقدر بحوالي ستسائة مجاهد ، ونشبت في الموقع يوم ٢٧ ابريل ١٩١٤ ، معركة حامية بين الطرفين ، وقامت القوة الايطالية في اليوم التالي بتدمير زاوية النيان.

اما في المرحلة الثانية ، فقد جرت بها يوم ١٩ ابريل ١٩٢٤ . معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ضسن العمليات الحربية التي قامت بها في صيف وربيع تلك السنة ، والتي ادت الى سلسلة المعارك التي وقعت في منطقة بليحوش ، وكانت معركة قصر تاكسيس واحدة منها ، ونشب بهذا الموقع صدام مسلح بين الطرفين يوم ٣٠ يناير ١٩٢٦ .

كما جرت بهــذا الموقع معركة اخرى في ٦ مايو ١٩٢٦ . ضسن العمليات العسكرية التي قام بها الايطاليون ضد ادوار المجاهدين و نجوع الاهالي في تلك السنة(١) .

قصر تلسيل (منطقة زواره والعجيلات)

شعرت القوات الايطالية بالخطر على مناطق احتلالها في الجهات الغربية من طرابلس الغرب ، نتيجة وجود تجمع كبير للسجاهدين في قصر تليل يقدر بحوالي ٥٠٠ من المشاة ، و٥٠ من الفرسان ، وبعض القطع المدفعية ، فأعدت حملة كبيرة بقيادة الكولونيل متزتي خرجت من زوارة، في تشكيلتين ، الاولى بسحاذة الساحل ، والثانية اكثر توغلا نحو

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 341-342. Bollati, p. 315.

الداخل ، أي نحو العجيلات وذلك للقيام بهجوم خلفي وجانبي على مواقع المجاهدين . وقد شهدت هذه المنطقة معركة عنيفة ( ٢٣ سبتمبر ١٩١٨ ) . ويعتبر الجنرال متزتي هذه المعركة اهم معركة بعد الاحداث التي عصفت بالوجود الايطالي في ليبيا في سنة ١٩١٥ .

وقد تعرض المجاهدون الى خسائر كبيرة ، بالنظر الى عدم التكافؤ في القوة والامكانيات ، ومع ذلك ، لم تتمكن القوة الايطالية من المضي في التوغل ، في هذه المنطقة(١) .

قصر الحجرة (منطقة غريان)

موقع من المواقع الهامة التي تتحكم في مداخل ترهونة ، أقام فيه المجاهدون تحصيناتهم لمواجهة زحف القوة الايطالية على ترهونة . وقد تحركت في نطاق هذه الحملة قوة كبيرة بقيادة الجنرال غراتسياني من قواعدها في غربان ، لمهاجمة ترهونة من الجهات الجنوبية ، وبعد أن واجهت مقاومة في مقلب الماء ، وصلت يوم ٤ فبراير الى بئر الواعر ، وقامت في صباح اليوم التالي بمهاجمة موقع المجاهدين في قصر الحجرة،

(1) Mezzetti : guerra in Libia, p. 15-16-17-18-19-20. يعتبر كتاب متزتى مصدرا رئيسيا عن هذه المعركة التي تولى فيها قيادة القوات الإيطالية .

<sup>--</sup> Gabelli, p. 104.111-112-113-166.

<sup>-</sup> Bollati, p. 183.

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 177.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 437.

<sup>-</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 1176, vol. V.

وهو موقع استتراتجي هام لسيطرته على الطرق المؤدية الى ترهونة من هذه الجهة . وبعد معركة مريرة طاحنة استمرت طوال يوم ٥ فبراير ١٩٢٣ ، ولم تنته الاعند المساء ، تمكن العدو من السيطرة على هذا المكان وفتح الطريق نحو ترهونة .

وسقط في ميدان القتال عدد كبير من الشهداء(١).

\_ انظر مادة (ترهونة) في هذا المعجم \_

قصر الحلىقىمة

(موقع بالجبل الاخضر ببرقة)

جرى به صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٤ يونيو ١٩١٤ ، ضمن سلسلة الاصطدامات والمعارك التي شهدتها المنطقة في تلك السنة(٢) .

قصر الحميرات ( جنوب شرقی توکوة )

شهد هذا الموقع معركتين ، ضد القوات الايطالية ، في يومي ١٢ و ١٦ يونيو ١٩١٣ ، تصدى فيهما المجاهدون للعمليات التوسعية

- (1) Graziani : verso il Fezzan, p. 135.
  - -- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 197-198.
  - -- La rinascita dell Tripolitania, p. 157.
  - -- Bollati, p. 182.
  - -- Galbi, p. 480.
  - -- Rapex, p. 305.
  - Gabelli, p. 324.
- (2) Grosso, p. 279.

الايطالية الرامية الى الخروج من النطاق الضيق الذي ظلت محصورة به عقب نزولها بسغازي ومحاولة التوغل عبر الساحل الى الجبل الاخضر(١).

قصر الخربة

( جنوب غربی درنة )

جرت بهذا الموقع معركة حربية ١٨ يونيو ١٩١٣ ضد الايطاليين اثناء عملياتهم التوسعية في منطقة درنة . ولهذه المعركة صلة بمعركة سيدي كريم القرباع والطنجي (٢)

قصر السلطان

( الى الجنوب من الابيار برقة )

وقعت في هذا المكان معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١٣ سبتمبر ١٩٢٣ في نطاق عمليات المقاومة لحركات التوغل الايطالي في المناطق العبلية والداخلية عقب استئناف العمليات الحربية في سنة ١٩٢٣ (٣).

- (1) Grosso, p. 269.
- (2) Grosso, p. 269.
- (3) Grosso, p. 338.

قصر طولون

( شمال شرقي جردس بالجبل الاخضر )

جرى بهذا الموقع صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١١ فبراير ١٩١٥، ضمن حركة المقاومة التي انتشرت في تلك الفترة ضد الحاميات والمواقع الايطالية . وجرت بهذا الموقع ايضا معارك عنيفة خلال ٧ ــ ٨ ابريل ١٩٣٤ في محاولة من الايطاليين للحيلولة دون تجميع وتنظيم ادوار المجاهدين في تلك المنطقة(١) .

القصر الطويل (موقع بالقرب من بنغازي <sub>)</sub>

جرت ب معركة يوم ١٠ يونيو ١٩١٥ في نطاق الحركة الوطنية الشاملة ضد الحاميات والمعسكرات الايطالية عقب الانتصار الذي احرزه الوطنيون في معركة القرضابية(٢).

قصر العاقوبية

ا منطفة ترهونة )

تجددت حركة المقاومة في منطقة ترهونــة في خريف ١٩٢٣ وقد دارت في هذا الموقــع معركة بتاريخ ١٧ اكتوبر ١٩٢٣ ، أثناء تصدي

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 290.nuova Italia d'oltremare, p. 146.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 279.

المجاهدين للعمليات العسكرية الايطالية التي قصد بها تطهير المنطقة من جيوب المقاومة(١).

قصر العريجة

(قرب شحات)

جرت في هذا الموقع يوم ٢٩ اغسطس ١٩١٤ معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية في نطاق عملياتها العسكرية الرامية الى احتلال مناطق الحبل الاخضر (٢).

قصر غلبون (منطقة ورفلة)

اثناء عمليات الهجوم الايطالي على ورفلة ، واجهت القوات الزاحفة بقيادة غراتسياني مقاومة شديدة في منطقة قصر غلبون يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٢٣ .

- (1) Bollati, p. 182.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 166.
  - Rapex, p. 331.
- (2) Bollati, p. 312
  - -- Grosso, p. 281.
- وعن المصدر الثاني ، أن المعركة جرت بتاريخ ١٩ أغسطس ١٩١٤ .

#### قصر القربوللي

(على بعد ، ٦ ك شرقى مدينة طرابلس)

اثناء عمليات الجفارة ومحاولة ايطاليا استعادة السيطرة على الدواخل ضمن العملية الكبيرة التي قامت بها القوات الايطالية من اجل اعادة احتلال ترهونة والقصبات والمناطق الشرقية الواقعة على الساحل بين تاجوراء والخمس ، دارت في قصر القربوللي يوم ٣٠ يناير ١٩٢٣ معركة هامة تصدى فيها المجاهدون للقوات الايطالية الزاحفة نحو الخمس ، وتأتى هذه المعركة بعد معركة وادى الرمل .

وتقول المُصادر الايطالية انه قد قتل من الليبيين في هذه المعركة ما يقرب من مئتى مجاهد(١).

#### قصر القواليش

( ككلة الجبل الفربي بطرابلس الفرب )

نشبت في هذا الموقع معركة بين القوات الايطالية والمجاهدين ، يوم ؛ يونيو ١٩١٥ في نطاق العمليات الجريئة التي قام بها الوطنيون ، انذاك ، وتمثلت بصفة خاصة في مهاجمة المواقع والحاميات الايطالية وارغامها على الجلاء عنها ، إثر انتشار الثورة بعد انتصار الوطنيين في معركة القرضائية(٢).

- (1) Graziani: verso il Fezzan, p. 133.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 196.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 154.
  - Bollati, p. 182.
  - Gaibi, p. 478.
  - Gabelli, p. 316.
- (2) Grosso, p. 299.

قصر اللين

ر مو فع الى الجنوب الشر في من درنة )

جرت به يوم ١٤ سبتمبر ١٩١٢ معركة ضد القوات الايطالية الزاحفة على الموقع بقصد التوسع وتأمين مواقعها الدفاعية المهددة من المجاهدين ؛ وقد فضل المجاهدون عدم الدخول في المعركة بكل ثقلهم الحربي وتحولوا عن الموقع الدي احتله الايطاليون الا ان المجاهدين قد قاموا يوم ١٧ سبتمبر ١٩١٢ بشن هجوم عنيف على القوات الايطالية نشبت على اثره معركة حامية ، وقد استسرت المعركة الى ساعة متأخرة من المساء حيت تعرضت الاجنحة الايطالية الى ضغوط مستمرة ومحاولات للتطويق والالتفاف ، وتكبد فيها الايطاليون خسائر كبيرة اذ قتل عشرة من ضباطهم و ١٧٤ من جنودهم باعتراف مصادرهم الرسمية ، وتقول الموسوعة العسكرية انه قد قتل من المجاهدين ١١٣٥ وهو امر لا يسكن التسليم به او التأكد منه ، على انه من الثابت ان خسائرهم لم تكن لتقل عن خسائر الايطاليين .

وقد كانت هذه المعركة من المعارك الهامة التي جرت حول درنة(١).

قصر المسداشي

ا ١٥ ك جنوبي سلنطة بالجبل الاخضر )

جرت في هذا الموقع يوم ١٦ ابريل ١٩٢٤ معركة عنيفة تدخل في

- (1) Enciclopedia militare italiana, p. 460-461, vol. IV.
  - Bollati, p. 314-315.
  - -- Formazione de l'Impero, p. 396-397-398-399.
  - Grosso, p. 259.
  - Gaibi, p. 318.
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 66.

سلسلة المعارك الكثيرة التي تست خلال تلك الفترة في منطقة بليحوش . كما جرت به معركتان في ٤ فبراير و ١٥ ابريل من سنة ١٩٢٥(١) .

قصر ميمون

ا منطقة مصرانة ورقلة ا

اثناء عمليات احتلال ورفلة (بني وليد) في ديسسبر ١٩٢٣ واجهت القوات الايطالية الزاحفة من مصراتة معركة يوم ٢٦ ديسسبر ١٩٢٣ في قصر ميسون بعد ان خرجت من المعركة التي جرت قبل ذلك في السدادة. كما تعرضت القوة الايطالية الى مقاومة مستمرة عبر خط الزحف الذي سلكته من هذه المنطقة حتى بنى وليد (١٠).

#### قصور المجاهير

(الموقع ١٥ ك جنوب شرقي مراوة بالجبل الاخضر)

جرت في هذا الموقع معركة حربية هامة بين المجاهدين وبين القوات الايطالية الستي خرجت عليهم من شحًّات. وذلك في يوم ( ٢٥ يونيو

- (1) Bollati, p. 312.
  - -- Grosso, p 336-339-340.
- (2) Mezzetti : guerra in Libia, p. 97-111
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 180.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 206,
  - La rinascita della Tripolitania, p. 174.
  - Bollati, p. 182.
  - Rapex, p. 344,

١٩١٤ ). وتدخل هذه المعركة في نطاق حركة المقاومة للوجود الايطالي بالجبل الاخضر .

كما كانت هده المنطقة مسرحا لكتير من العمليات العسكرية في سنة ١٩٢٧ ، وخاصة بعد معركة الرحيبة الستي هزم فيها الايطاليون شر هزيسة كما تعرضت هذه المنطقة ايصا الى غارات جوية وعمليات ملاحقة خلال اغسطس ١٩٣٠ (١١) .

قصر المال ( او قصیر المال ) ( غوط السلطان قرب المرج )

جرب في هذا الموقع معركة قصيرة يوم ٢٣ سبتمبر ١٩١٤ اثناء نتساط حركة المقاومة التي انتشرت خلال شهري اغسطس وسبتسبر من عام ١٩١٤ لمواجهة الاحتلال الايطالي للجبل الاخضر (٢).

القطار

(منطقة غدامس)

جرى بهذا الموقع يوم ٥ اغسطس ١٩٢٦ قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية ضسن حركة المقاومة للنوغل الايطالي نحو المناطق الجنوبية من طرابلس الغرب<sup>(٣)</sup>

- (1) La nuova Italia d'oltremare
  - Bollati, p 312.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 155.
  - Grosso, p. 335-339-340
  - Reportorio toponomistico per la Circuaica, p. 67 173.
- (2) Bollati p. 312
  - Grosso, p 282.
  - Reportorio toponomustico per la Cirenaica, p. 47-168.
- (3) Grosso, p 343.

#### القطفية

#### ( ، } ك جنوب غربي اجدابيا )

شهد هذا الموقع في ٧ يوليو ١٩١٤ معركة بين المجاهدين وبين القوات الايطالية . وتدخل هذه المعركة في سلسلة المعارك التي جرت في هذه الفترة ضماد قوات (كانتوري) الممتي خرجت من قواعدها في بنغازي ، واشتبكت مع المجاهدين في معارك (بيضافم ٢٨ بونيو ١٩١٤) .

ولكن لم يلبث الأيطاليون ان جلوا عنها عقب اندلاع الثورة التي ادت الى انحسار الاحتلال الايطالي الى السواحل . ولم يعودوا الى احتلال هذا الموقع الا في ٢٤ سبتمبر من سنة ١٩٢٧ . اي اثناء المرحلة الثانية من العمليات الحربية المعروفة بالاسترداد واعادة الاحتلال(١) .

القطوشية

(طرابلس الفرب)

جرى بهذا الموقع قتال بين قوة من المجاهدين والقوات الايطالية ٢٠ مارس ١٩٣٦ ضمن عمليات المقاومة المنتشرة في تلك الفترة<sup>(٢)</sup>.

- (1) Gaibi, p. 396.
  - Bollati, p. 304.
  - La nuova Italia d'oltremare, p. 139.
  - --- Teruzzi : Cirenaica verde, p. 182.
  - Mezzetti : guerra in Libia, p. 211/217
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 71.
- (2) Grosso, p. 342

قمينس

( مو فع الى الفرب من بنغاري )

جرى بهذا الموقع صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٢١ ابريل ١٩١٥ في نطاق حركة المواجهة والمقاومة للحاميات الايطالية ومواقعها الدفاعية وطرق اتصالاتها وهي المقاومة التي نشطت وتصاعدت في تلك السنة . كسا جرى بهذا الموقع ايضا فتال يوم ٧ ديسسبر ١٩١٦) .

القوارشة

، منطقة بنفازى ١

جرى في هذا الموقع صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٢٧ فبراير ١٩١٥ في نطاق الحسلة العامة عـــلى المواقع الايطالية . وخطوط مواصلاتها العسكرية(٢) .

القواسم

(منطقة غريان)

شهد هذا الموقع اشتباكات حربية ضد الحاميات الايطالية ، وذلك اثناء انتشار الثورة في الجبل وأضطرار هذه الحاميات الى الجلاء عن

- (1) Grosso, p. 307
- (2) Grosso, p. 290.

الدواخل عقب معركة القرضابية . وقد قام المجاهدون في يومي ١٩ يونيو و ١ يوليو ١٩٠٥ بسهاجمة الحامية الايطالية التي ارغمت فيسا بعد الى الانسحاب الى العزيزية .

كما شهد هــذ! الموقع ايضا يوم ٣ يوليو ١٩٢٠ قيام المجاهدين بسهاجمة سيارة بريد عسكرية . وقــد اعتبرت هذه العملية من بوادر الدخول في مرحلة المواجهة المسلحة بين الطرفين(١) .

قير ة

(الموقع شمال سرقي براك)

جرت في هــذا المكان معركة حربية قصيرة بين المجاهدين وبين قوات الكولونيل مياني اثناء حملته على فزان وذلك يوم ١٣ ديسسبر ١٩١٣ . وتتصل هذه المعركة بسعركتي الشب واشكدة .

كما تعرضت القوات الايطالية الزاحفة على براك في اغسطس ١٩٢٩ الى هجمات متوالية من المجاهدين في هذا الموقع(٢).

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 298-299.

<sup>(2)</sup> Bollati, p. 186.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 97.

## حرف الكاف

 کاف النلم
 الـــكره

 کاف العمود
 الـــكفرة

 کاف فكراس
 الكويسيه

 كاف المـكية
 الكويفية

### كاف الثلم

ضاعف الايطاليون في سنة ١٩٣٠ من عملياتهم العسكرية في الجبل الاخضر . في محاولة منهم ، للقضاء بصفة نهائية . على آخر معافل المقاومة . ولم يتوانوا عن اتخاذ ابشع الاساليب . بأمر مسن الجنرال غرانسياني الذي كان يتولى شخصياً عمليات الملاحقة والمطاردة التي تتابعت في تلك الفترة ، بلا هوادة ولا انقطاع . وقد فامت حسود ايطالية كبيرة بالتحرك مسن مواقعها بعد معركة بئر الزيتون . لمهاجمة ادوار المجاهدين المرابطين بعائلاتهم في كاف الثلم ، ونشبت في الموقع معركة عنيفة ( ٢ نوفسبر ١٩٣٠) ونفول المصادر الإيطالية انه قد سقط في هذه المعركة ٢٢ مجاهداً).

كاف العمود (منطقة مزده)

جرى في هذا الموقع قنال ، يوم ١٩ يونيو ١٩٣٦ . بين المجاهدين والقوات الايطالية ، ضس حركة المقاومة التي كانت تتصدى للتوغل الايطالي نحو الجنوب(٢) .

Nuova Italia d'oltremare, p. 208.
 Bollati, p. 287.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 343.

## كاف فكراس

(منطقة عين مارة بالجبل الاخضر ببرقة)

جرت بهذا الموقع، معركة قصيرة بين المجاهدين والفوات الايطالية، يوم ٦ يناير ١٩١٥ ، ضمن حركة المقاومة التي انتشرت في تلك الفترة في كافة ارجاء البلاد(١١) .

## كاف المتكية

اتناء العمليات الايطالية الموجهة لاحتلال القبلة وفزان التي جرت في ١٩٢٩ رابطت قسوة غير نظامية عاملة في حدمة الايطاليين (بكاف المتكية ) لحماية احدى القوافل العسكرية الموجهة الى الفريات . وقد فام المجاهدون بمهاجمة الفافلة والقوة المرابطة يوم ١٧ ابريل ١٩٢٩ . ودارت في الموقع معركة سين الطرفين . وقسام الطيران بضرب محلة المجاهدين التى تحولت الى بئر تجمل .

وتقول المصادر الايطالية . ان خسائر القوة الابطالية كانت ٥٠ من القتلى و ٢٠ من القتلى و ٢٠ من القتلى و ٢٠ من الجرحى وخسائر المجاهدين ٦٠ من القتلى و ٢٠ من الجرحى وقد تلت هده المعركة . معركة أم ملاح التي جرت في اليوم التالي ( ١٨ ابريل ١٩٣٩) (٢٠) .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 286.

<sup>(2)</sup> Graziana: verso il Fezzan, p. 320-321.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 138.

\_ La nuova Italia d'oltremare, p. 92.

<sup>-</sup> Bollati, p. 196.

<sup>-</sup> Belardinelli, p. 251.

الكزأة

(موقع ببرقة فرب الرحبية)

شهد هذا الموقع يوم ٢٠ مايو ١٩١٤ معركة حامية ضد القوات الايطالية التي تحركت نحوه قادمة من الشليظيمة ، في محاولة لتشتيت تجمع للمجاهدين في المنطقة ، والسيطرة عليها . وقد استشهد عدد من المجاهدين في هذه المعركة(١) .

الكفرة

( منطقة الواحات الصحراوية بيرقة )

لم يبق للايطاليين ، بعد احتلالهم فزان ، في أواخر سنة ١٩٢٩ ، وبداية سنة ١٩٣٠ سوى العمل على السيطرة على منطقة الكفرة ، والمناطق الجنوبية المجاورة لها ، وتمثل السيطرة على هذه الواحات ، اهسية خاصة في الاستراتيجية الحربية الاستعمارية الايطالية ، حينذاك . خاصة بعد ان تحول اليها القسم الباقي من المجاهدين عقب سقوط منطقة الخليج والمناطق الصحراوية المجاورة ، او مناطق الواحات في طرابلس الغرب وبرقة الواقعة شمالي خط عرض ٢٩ .

وحاولت ايطاليا ان تسهد لهذا الاحتلال بالعمل السياسي ، وكانت الامور تسير بشكل يوحي بامكانية وقوع هذا الاحتلال دون مقاومة ، الا ان تحول بعض المجاهدين من منطقة الخليج ، ومنطقة ( واو الكبير ) الى واحة ( تازربو ) قد أبعد احتمال الاحتلال السلمى لهذه الواحات .

(1) Bollati, p. 302.

وقد تم بالفعل اتخاذ تازربو قاعدة لبعض الغزوات ومهاجمة المناطق الواقعة تحت الاحتلال.

وكعملية تمهيد ، وكاجراء انتقامي ضد الهجمات والغزوات المتكررة ، قامت الطائرات الايطالية في ؛ بوليو ١٩٣٠ . بغارات جوية على تازربو ، وألقت عدة اطنان من القنابل فدمرت ما دمرت من بيوتها القليلة المعدودة . وقد قصد الايطاليون من ذلك اثارة شعور الفزع والتمهيد النفسي . وقد تحول المجاهدون بعد هذه الغارات الى الكفرة . واهتم الايطاليون اهتماما كبيرا بامر هذه الحملة الصحراوية ، لعدة اسباب ، لعل ابرزها جهلهم المطلق بالمنطقة ، وخوفهم من المفاجآت واحتمالات المقاومة في ارض مجهولة لديهم ، بعيدة عن قواعدهم الرئيسية . ولذلك فقد مهدوا لهذه الحملة بعمليات جوية واسعه ، وأعدوا لها قوة كبيرة ، انطلقت من القواعد التالية :

١ حقوة رئيسية ، انطلقت من اجدابيا في ٢٠ ديسمبر ١٩٣٠ عبر أوجلة وجالو وبئر زيغن والهواري والجوف ثم التاج .

٢ ــ قوة ثانوية ، انطلقت من زلة عبر ثمد أبي حشيشة ــ تازربو
 ــ الهواري ــ الجوف ــ التاج . وقــد تحركت من قواعدها في ٣٠ دسمبر ١٩٣٠ .

٣ ــ قوة مساعدة انطلقت من ( واو الكبير ) في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٠ عبر بئر معروف ــ تازربو ــ بزيمة ــ الهواري ــ الجوف ــ التاج . وقامت الطائرات الايطالية بغارتين جويتين على الجوف ، وغارتين على التاج ، في يوم ٢٦ ديسسبر ١٩٣٠ القت فيها بعض الاطنان من القنابل والمتفجرات بهدف الحرب النفسية واقناع المجاهدين باستحالة المقاومة والجلاء عن المنطقة .

وواجه الايطاليون متاعب كبيرة في الاعداد لهذه الحملة ، كما كلفهم خوفهم نفقات باهظة . فقد كان عليهم ان يواجهوا مشكلة التموين والامداد والمياه في هذه المنطقة الصحراوية النائية . وتبلغ مجموع القوة المسلحة اكثر من اربعة الاف شخص ، وتتكون قافلة الابل وحدها من ١٥٥٥ راسا من الجمال عدا السيارات والمصفحات والوسائل الالية الاخرى . في الوقت الذي كانت المخابرات الإيطالية نفسها تقدر عدد المجاهدين الموزعين في تلك الواحات بما لا يزيد على ستمائة مسلح .

وقد وصلت هذه القوة تازربو في يناير ١٩٣١، ولحق بها جوا الجنرال غراتسياني يوم ١٢ يناير . وكانت قد اسندت اليه القيادة العامة للحملة التي حاول ان بعتمد فيها اعتمادا كلياً على عنصر المفاجأة والمباغتة مع التعويل على العمليات الجوية .

كانت أولى المعارك في هذه الحملة واهسها ، هي معركة الهواري التي جرت يوم ١٩ يناير ١٩٣١ ، ثم معركة الهويويري التي جرت في اليوم نفسه عقب تحول المجاهدين اليها . كما واجهت القوات المتحركة من زلة معركة في ثمد ابي حشيشة .

وما كاد الجنرال غراتسياني يعلم بنبأ معركة الهواري حتى اصدر تعليماته بتوجيه تسع طائرات من نوع (رو) لضرب قوافل المجاهدين وتركيز الضرب بصفة خاصة على الدواب ، في محاولة لتعطيل عمليات النزوح والتحول .

وتقول المصادر الرسمية الايطالية انه على الرغم من ان المحلة قد وجدت نفسها امام قوات تفوق جدا ما كانت تتوقعه فانها قاومت في جرأة وضراوة ، ولم تتزحزح الا بعد ان ادركت انها قد غلبت وفهست انها لو تشبثت بالاستمرار لكان في ذلك ابادتها والقضاء عليها .

وقد احتل الايطاليون التاج في ٢٠ فبراير ١٩٣١ . وانقسست القوة الايطالية في ثلاث اتجاهات ، نحو الحدود المصرية ، والتبستي ، وبقية الواحات الداخلية في عملية ملاحقة ، واسعة النطاق ، كما قامت الطائرات بضرب قوافل المجاهدين .

وبذلك انتهت المقاومة في هذه المناطق الصحراوية الجنوبية ونزحت البقية الباقية من المجاهدين الى البلدان المجاورة .

ولم يسبق لبعض هذه الواحات ان وقعت قبل ذلك تحت الاحتلال الايطالي وقد دخلتها القوات الايطاليـــة للمرة الاولى منـــذ نزولها بالشواطىء الليبية سنة ١٩١١ (١) .

#### الكويسية

تقع هذه المنطقة بين الابيار ووادي معقور . وكانت في تلك الفترة مركزا من مراكز تجمع المجاهدين ، وقاعدة مــن قواعدهم التي تهدد

La nuova Italia d'oltremare, p. 208-209-210.212-214-216-220
 222-224-226-228-230-232.
 La formazione de l'Impero, p. 55i-563-564.
 L'opera dell' aeronautica, p. 176-177-179-181-182.

المواقع الايطالية . وقد قامت الفوات الايطالية بشن غارة يوم ٢٠ مايو ١٩٠١ على الموقع الذي كان يهدد قواعد الايطاليين في الابيار(١) .

#### الكويفية

كانت الكويفية من المواقع الـتي افام بها المجاهدون خطوطهم الدفاعية ؛ للوقوف في وجــه التوسع الايطــالي ، وضرب قواعده في بنغازى . وقد كانت الكويفية وبنيناً ، من المواقع الامامية الهامة التي ظلت طوال الفترة الـتى اعقبت احتلال الايطاليين ، قواعد تنطلق منها الهجمات. نحو الخطوطُ الايطالية ، واثارة المضايقات المستمرة ضدها. وحاول الايطاليُّون : عقب نزولهم ببنغازي واحتلالهم لها : السيطرة على تلك المناطق . ولكن دون جدوى ، فقد كانت محاولاتهم الهجومية او الاستطلاعية ترد على اعقابها . وقد خرجت دورية استطلاعية يوم ٢٧ نوفمبر ١٩١١ ، مشكلة من الفرسان في عملية استطلاعية ، فتصدى لها المجاهدون وكبدوها خسائر فادحة : واضطرت القيادة الايطالية الى تحريك قوة كبيرة بقيادة الجنرال (ألسندرو) ـ من كبار قادة الغزو الايطالي ـ للقيام بعملية انتقامية ضد تلك القرية ، وتعترف المصادر الايطاليَّة الرِّسسية : بان القوة الايطالية قد استقبلت بنيران حامية . ولم تستطع القوة الايطالية التغلب على الموقف ، الا بعد استخدامها للمدفعية على نطاق واسع ، واستعانتها ببعض القطع البحرية المرابطة على الساحل. ورغم ذلك فقد عاد المجاهدون الى الهجوم ، واستطاعوا تطويق العدو ، وضرب جانبيــه ومؤخرته مما اضطره الــي الانسحاب، والعودة الى

Bollati, p. 302.
 Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 192-194

بنغازي . دون ان يتمكن من تحقيق اهدافه في السيطرة على الموقع . وقد قامت السفن الحربية الايطالية بضرب هذا الموقع ، اكثر من مرة ، في الاشهر التالية ، لهذه المعركة انتقاما للهزيمة وتمهيداً للعمليات القادمة. ولم تتمكن القوات الايطالية من احتلال الكويفية الا في نهاية ابريل ١٩١٣ اثناء زحفها على توكرة نحو الحبل(١١).

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare Itahana (Bengazi, p. 179-180-181-182, vol. II).

<sup>-</sup> Campagna di Libia, p. 28/30, vol. IV.

<sup>.</sup> انظر الوبائق من الصفحات . ٢٧٠ الى ٢٧٣ من المصدر نفسه - La formazione de l'Impero, p. 312-313-314-315.

<sup>-</sup> Bollati, p. 288.

# حرف اللام

اللصيقة

لبدة

#### ( مدينة الربة الى الشرق من الخمس بطرابلس الغرب )

شهدت هذه المنطقة عدة مناوشات واشتباكات ، منذ نزول القوات الايطالية بالخسس ، وكانت احدى المواقع الدفاعية الهامة التي ظلت طوال تلك الفترة ، تثير المضايقات في وجه العدو الذي لم تفلح مدفعيته وسفنه الحربية ، في التأثير على وضع المجاهدين ، نظرا لما كانت توفره الكشبان الرملية ، من النغطية التي تجعلهم بمنجى من القصف المدفعي . وبعد المعارك الطاحنة التي جرت بسنطقة ( المرقب ) تركزت المقاومة قرب أطلال لبدة ، وراس الحمتام وظلت قوات العدو ، تنحين الفرص ، للسيطرة على هذا الموقع الهام ، لتأمين مواقعها الدفاعية ، ومحاولة توسيع المجال المحدود الـذي ظلت تعمل في نطاقه ، منــذ نزولها الى الخمس . وكانت تشعر ان ذلك ، لا يمكن ان يتم لها ، الا اذا تمكنت من التحكم في هذين الموقعين الهامين . واخذت تخطط لهذه العملية . وتستعد لها ، بحشد القوة اللازمة ، ودعم القطع الحربية البحرية العاملة في مياه الخمس ، والـــتي وفرت لــهم في كلُّ المعارك السابقة التغطية البحرية التي كان لها اكبر الانر في سيطرتهم النهائية عملى الموقف ، والتفوق على قوة المجاهدين المحدودة التي لم تكن تتوفر على مثل هذه القوة .

وفي يوم ٢ مايو ١٩١٢ ، تحركت قوة ايطالية كبيرة ، تزيد على اربعة الاف مسلح ، في ثلاث تشكيلات تحت قيادة مجسوعة من كبار ضباطهم في المنطقة ووضعت الخطة على أساس قيام احدى التشكيلات بالهجوم الامامي ، على مواقع المجاهدين في اطللال لبدة ، ثم تتجه تشكيلة اخرى نحو منطقة راس الحمام في مخاولة السيطرة على الموقع ، والقيام بعملية التفاف تؤدي الى محاصرة المجاهدين ، ودفعهم نحو

الساحل ، حيث يتم تطويقهم من قبل كافة التشكيلات ، وقد أتبعت التشكيلة الشانية بقوة احتياطية ، كما كلفت حامية المرقب بمراقبة الوضع ، وشخل المجاهدين المرابطين في تلك المنطقة ، عن الالتحاق بالقطاع الرئيس للقتال ، وقامت قطع الاسطول بتوفير الغطاء البحري ، وضرب مواقع المجاهدين . وتتبين ضخامة هذا الحشد ، بمقارنته بعدد المجاهدين الذي تقدره المخابرات العسكرية الإيطالية بما لا يزيد على ١٣٠٠ جنديا نظاميا و ( ١٣٠٠ ) من المجاهدين . وقد دارت معركة عنيفة، بدأت عند الخامسة صباحا واستسرت حتى الساعة الثامنة تقريبا ، وليط المجاهدون على اثرها الى التحول عن مواقعهم ، في راس الحسام ولبدة ، مفوتين بذلك خطة التطويق التي قام عليها الهجوم الايطالي . وقد عاد المجاهدون في الليلة التالية ، الى الهجوم على المواقع المحتلة ، كما ظلوا يثيرون المضايقات المستمرة .

وتعتبر معركة لبدة او (هضاب لبدة). كما تسمى في بعض الوثائق الايطالية ، واحدة من سلسلة المعارك الهامة التي جرت في منطقة المرقب والخمس والتي سجل فيها المجاهدون صورا رائعة من البطولة والمقاومة(١).

\_ إنظر معارك الخمس والمرقب \_

- (1) La campagna di Libia, p. 28-41, vol. III. انظر الوثائق بآخر الكتاب ص ٣٥٥ الى ٢٤٧
  - Enciclopedia militare Italiana, p. 542, vol.II.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 157-158.
  - Gaibi, p. 304-306.
  - Bollati, p. 203-204.
    - أنظر أيضا مصادر مادة الخمس ومادة المرقب.

#### اللصقة

( منطقة الجبل الاخضر ببرقة )

جرت بهــذا الموقع معركتان الاولى بتـــاريخ ٣٠ ابريل ١٩١٤ ، والثانية بتاريخ ١٤ يوليو ١٩١٤ في اطار حركة المقاومة والثورة الشاملة على مواقع تجمع القوات الايطالية بدواخل البلاد(١١) .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 278-280.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 396.

<sup>-</sup> Bollati, p. 306.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 176.

## حرف الميم

مسلم المجزم المتباشطه محروفه المتمعل المدور مصراته مدور الزيتون معطن اسكمدر مدونبة المعمورة مراوة المفاصية المرج مقلب الماء مرسى البربقة مرسى سوسة المكبمن مرسى العويجة الملاجه المر قب

المجزَّم ( او سبخة المجزم ) الموقع درب غدامس )

جرت في هذا المكان ثلاث معارك حربية في ٢١ ــ ٣١ يناير و ٤ فبراير ١٩١٥ دفاعا عن عدامس ؛ اثناء محاولة الايطاليين اعادة احتلالها في يناير ١٩١٥ ؛ بعد جلائهم الاول عنها ؛ عقب انتشار الثورة في الحنوب (١).

\_ انظر مادة غدامس \_

محروقة

(موقع فرب براك)

شهد هذا الموقع في ٢٤ ديسمبر ١٩١٣ . معركة من اهم المعارك التي جرت في تاريخ الجهاد تصدى فيها المجاهدون ؛ بقيادة محمد بن عبدالله البوسيفي لقوات (مياني) التي جردها للاستيلاء على فزان والمناطق الحنو بية من ليها .

وكانت قوات مياني ، قد اصطدمت بهذه الفئة ، من المجاهدين في معركتي ( الشب ) و ( اشكدة ) وخبرت من جهادهم الصادق ، وبلائهم ما جعلها تخشى العواقب المترتبة على بقاء هذه القوة ، وما يحمله وجودها من احتسلات الخطر ، وزيادة تصعيد المقاومة في المنطقة . وكانت الانباء . قد ترامت الى الايطاليين ، بقيام المجاهد محمد بن عبدالله ،

Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p.168.

<sup>-</sup> Bollati, p. 204.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 422

<sup>-</sup> Grosso, p. 288.

بتنظيم فوانه في المناطق القريبة من براك . كما قام بالسيطرة على مرتفعات المنطقة ومسالكها . وقد خاف الكولونيل مياني من النتائج المترتبة على وجود هذه الفوة ، فقرر المبادرة الى الزحف عليها ، لزحزحتها عن المواقع لهامة ، فبل ان نقوم بتدعيم مواقعها الدفاعية التي كانت تسيطر سيطرة المة على أرض المعركة . وتحرك من براك يوم ٢٣ ديسمبر ١٩١٣ بقوة منالف من ٥٧٥ بندقية و١٢ قطعة مدفعية ورشاشتين . بعد ان قام بتأمين الدفاع عس براك ، وتوفير الاحتياطي السلازم . وكانت محلة محمد ن عبدالله تتألف من حوالي خسسائة مجاهد : من رجال القبلة ، من اولاد أبي سيف والمناشي والزنتان الذين انضسوا اليه وساروا تحت لوائه ، عقب معركة ( جندوبة ) الاصابعة ، حيث رفض محمد بن عبدالله الاستسلام ، وقام باشعال المقاومة في الجنوب . وتعتبر المصادر الايطالية الرسسبة ، معركة محروقة ، من المعارك الحاسمة في تاريخ الحملة الايطالبه على فزان . وكان مياني يرى ان هذه المعركة هي التي ستقرر مصير الطرفين ومصالحهما العليا ، وهو يعنى بذلك رغبة محمد بن عبدالله ورفاقه في المفاومة ورفض الاستعمار . وطرَّد المستعمرين ، ومن الجانب الاخر مصير القوة الايطالية التي كان يحف بها الخطر . وكانت خليقة بأن تنتهي الى كارثة محققة ، وابادة تامة في حالة فشلها في هذه المعركة . وكان عنف المعركة متكافئا مع مفهوم الطرفين للصراع والنتائج المترتبة

وفد اسنغرقت معركة محروقة ؛ خسس ساعات ، اتسمت بالعنف والطراوة . وتعرض العدو الايطالي ؛ اكثر من مرة ، الى اخطار ، كادت تقطي عملى بعص أجنحته ؛ وقتل في هذه المعركة عمدد من الضباط لابطاليين كما جرحت مجموعة كبيرة منهم .

استشهد في هـذه المعركة المجاهـد محمد بن عبدالله بطل محرومة ) وقائد حركة المقاومة في الجنوب ، بعـد ان أبلى البلاء

الصادق في الدفاع والمقاومة ، وبعد ان شارك في كثير من المعارك الهامة التي جرت على ارض هـذا الوطن عقب الاحتلال الايطالي . ويعتبر محمد بن عبدالله في الرعيل الاول مـن المجاهدين المخلصين الصادقين الذين جاهدوا في سبيل الله والوطن . وهو مـن الشخصيات الوطنية الهامة التي لم تلق حقها من الانصاف ، ولم يجد جهادها من التويه من هو جدير به(١) .

### المدور (اورأس المدور)

في هذا المكان الذي يقع عملى مسافة ١٥ كيلومترا جنوب شرقي طبرق ، اتخذ المجاهدون مواقعهم وقواعدهم ، وكانوا يشكلون بتجمعهم هذا اكبر قوة حربية في منطقة البطنان . وقد تحول المجاهدون الى هذا الموقع بعد سقوط طبرق ، واتخذوا ممنه قواعد انطلاق ، ضد القوات الموقع بعد تعول أيرون في وجهها المضايقات المستمرة ، ويتصدون لتحركاتها الرامية الى الخروج من الحصار المضروب حولها والتوسع في المنطقة .

وقد حشد الايطاليون قوة كبيرة تتكون من فيلقين، بقيادة الجنرال (سلسا ) للقيام بعملية هجومية امامية وخلفية على موقع تجسع المجاهدين

- (1) Zoli: nel Fezzan, p. 96-97-98-99-100.
  - Grosso, p. 288.
  - La formazione de l'Impero, p. 434-435-436-437-438-439.
  - -- Belardmelli : La Ghibla, p. 146.
  - Bollati, p. 179.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 746, vol. IV.
  - --- Le operazioni multari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 164.
  - Gaibi, p. 341-342

في المدور ، حيث جرت في ١٨ يوليو ١٩١٣ معركة عنيفة بين الفريقين ، كانت من المعارك الهامة الـــتي دارت حول طبرق في المرحلة الاولى من الجهـــاد(١) .

مدّور الزيتون

( منطقة المرج بالجبل الاخضر )

جرى في هذا الموقع يوم ١ فبراير ١٩١٤ صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية اثناء عملياتها العسكرية الرامية الى السيطرة على الجبل الاخضر ومواقعه الهامة (٢).

المدّنة

( جنوب شرقي الشليظيمة ببرقة )

جرت بهــذا الموقع معركـة يوم ٣٠ ابريل ١٩١٥ بين المجاهدين والقوات الايطاليين ومواقعهم الأمامـة(٢).

- (1) .Enciclopedia militare Italiana, p. 2728, vol. V, p. 1222, vol. VI.
  - La formazione de l'Impero, p. 463.
  - L'opera dell' aeronautica, p 38-39.
  - Bollati, p. 334.
  - Gaibi, p. 381.
  - La campagna di Libia, p. 198-199 (Documenti, p. 680-681), vol. IV.
- (2) Grosso, p. 275.
- (3) Grosso, p. 294, (el mudeina).
  - Repertorio toponomostico per la Cirenaica, p. 177.

مراوة

، موقع بالجبل الاخضر)

يتردد اسم هذا الموقع كثيرا في العمليات الحربية التي جرت في الجبل الاخضر ، سواء في المرحلة الاولى من الجهاد أو المراحل الاخيرة ففي ١٤ مارس ١٩١٤ ، قامت القوات الإيطالية بالتحرك من قواعدها في سلنطة ، في عسلية استطلاعية ، نحو مراوة ، حيث اصطدمت بقوة من المجاهدين ، وتسكنت من تفريقهم ، ولكنها ما كادت تتخذ طريق العودة الى قواعدها ، حتى عادوا الى مهاجمتها وألحقوا بها بعض الخسائر ، وتقول المصادر الإيطالية ان خسائر المجاهدين كانت ٣١ شهيدا . وفي وتقول المصادر الإيطالية ان خسائر (كانتوري) بقوة كبيرة ، نحو مراوة حيث اصطدم في ذلك اليوم نفسه ، بقوة من المجاهدين ، تقدر بحوالي تمانئة مجاهد ، ونشبت معركة عنيفة في الموقع .

وقد أقام الايطاليون حامية بمراوة بالنظر الى اهمية الموقع .

وعندما استؤنفت المقاومة في سنة ١٩٢٣ ببرقة كانت مراوة من المراكز الهامة التي نشطت حولها حركة الكفاح ، حيث قام المجاهدون بشن عدة هجمات على مواقع العدو وخطوط مواصلاته ، ومن ذلك ، الهجوم الذي قاموا به في يوم ١٧ فبراير ١٩٣٤ ، ضد قافلة عسكرية .

كما قامت في ١٠ ابريل ١٩٢٤ تشكيلة من المجاهدين ، تتألف من حوالي خمسمائة من المشاة ومئة من الفرسان ، بمهاجمة الحامية الايطالية في مراوة، ولم تستطع القوة الايطالية ان تتغلب على الموقف الا باستخدام الطيران . وعاد المجاهدون الى الهجوم على الموقع في يومي ١٢ ابريل و ١٦ منه . وترتبت عملى الهجوم الاخير معركة سلنطة (١٨ ابريل) . ومعركة البويرات (١٩ ابريل) .

اقام الايطاليون بسراوه مركز قيادة العمليات الحربية في الجبل في ١٩٢٦ ، واتخذوا منها قاعدة لنحركاتهم ، وظلت المناطق المجاورة لها من مواقع تجمع المجاهدين ، وفواعد انطلاقهم ، وقد ادى ذلك الى أن تشهد المنطقة عدة عمليات حربية (١) .

#### المرج

احتلها الايطاليون للسرة الاولى في ١٩ ابريل ١٩١٣. بعد معركة طلميثة التي خاضها الوطنيون. ضد القوات الايطالية الزاحفة على المرج بقيادة الجنرال تاسوني. ولم تسف الا ايام فليله ، حتى قام المجاهدون بسهاجسة الموافع الايطالية ضسن سلسلة المعارك التي جرن بالجبل، في تلك القترة. وقد هاجست قوة من المجاهدين، تقدر بحوالي الف مجاهد ، المواقع الايطالية يوم ١٩ اغسطس ١٩١٣. مما دفع الايطاليين الى الشعور بالخطر فتحركت قوة كبيرة بقيادة الجنرال تورللي ؛ لمهاجمة مراكز تجمع المجاهدين في زاوية القصور.

كما شهدت المناطق المجاورة للمرج عدة معارك ، وعمليات حربية في المرحلة التالية من الجهاد<sup>٢١</sup>،

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 814, vol. IV.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 466

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 106-107-108.

<sup>-</sup> La nuova Italia d'oltremare, p.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 393.

<sup>(2)</sup> Bollati, p 273.

مرسى البريقة ( مرسى على ساحل الخليج )

اهتمت الطالبا ، منه استثناف العمليات الحربية في برقة ، سنة ١٩٢٣ : بأمر السيطرة على الشريط الساحلي المنتد عبر خليج سرت ، وبدأت نعد العدة لتحقيق الخطة التي عرفت في ذلك الوقت باسم (لحم المستعسرتين) وتعنى بها ربط الولايتين ، بأخضاع هذه المنطقة الساحلية الهامة للاحتلال الأيطالي • وكان . تحقيق هذه الخطة ، هدفا رئيسيا ، لكافة العمليات الموجهة من ولاية طرابلس الغرب نحو الشرق ، أو من ولاية برقة نحو الغرب . وقد جعلت القوات الايطالية ، من احتلالها لأجدابيا . موقعاً امامياً ، يستهدف بعمله الحربي والسياسي تحقيق هذا الغرض. ولم تفلح جهود ايطاليا \_ في هذه المرحلة \_ في اجتذاب القبائل المقيمة على هذا الساحل بالطرق السلمية ، فلجأت السي محاولة تأكيد سيادتها وترسيخها بقوة السلاح . فقررت العمل عملى احتلال مرسى البريقة . وهو مرسى بحري هام ، لا غنى عنه في اية عملية حربية تجري في تلك المنطقة . واسندت هـــذه العملية الى الماجور ( مليللي ) الذي وضعت تحت تصرفه قدوة من الكتيبة السابعة الاريترية تتكون من اربعمائة بندقية وسرية فرسان ، وفرقة آلية بقيادة الكابتن ( تلغر ) . وكان من المقرر ان تصل هــذه القوة الى مرسى البريقة زحفاً بمحاذاة الطريق الساحلي ( اجدابيا \_ القرين \_ مرسى البريقة ) في الوقت الذي تقوم فيه الفرقةُ الآلية بقيادة الكابتن ( تلغر ) بحركــة دائرية واسعة ، تجنباً للمناطق الرملية في المنطقة الواقعة بين بئر قطيفة وبئر بلال. ولكن، ما كادت تصل هذه القوة الاخيرة الى بئر بلال ، حتى وجدت نفسها امام قوة من المجاهدين . وقد دارت في هذا الموقع معركة تاريخية مسهورة هي المعركة المعروفة ( ببئر بلال ) وتعرف لدى العامة بسعركة (الكراهب)

لكثرة ما استخدم فيها الايطاليون من آليان وسيارات ( انظر معركة بئر بلال في هذا المعجم ) .

اما القوة الثانية التي كانت تحت قيادة الماجور (مليللي) فقد وصلت البريقة وهرعت لنجدة القوة الاولى متجهة نحو بئر بلال ، في اليوم التالي ١١ يونيو ١٩٢٣ ولكنها هوجست هي الاخرى ، من قبل المجاهدين المنتصرين ، في معركة بئر بلال والذين تحولوا نحو الساحل، وألحقوا بها ايضا ، هزيسة نكراء ، في معركة ، وصفتها المصادر الإيطالية نفسها ، بانها كانت معركة ملحسية ، حيث احاط بها المجاهدون من كافة الجهات ، وفتكوا بها ، له يسلم الا القليل الذي لجأ الى الشاطىء ، محتسيا باطلال قصر قديم حيث هبت الزوارق الحربية لنقله وانقاذه .

وتعتبر معركة بئر بلال ، ومعركة البريقة من اهم المعارك التي جرت في منطقة الخليج . وقد ظلت ذكراهما امثولة حية في نفوس الايطاليين الذين ظل وجدانهم يرزح تحت ثقل هذه الهزيمة(١) .

ـ انظر معركة بئر بلال ـ

مرسى سوسة

( مرسى بحري هام على شواطىء الجبل الاخضر ببرقة )

اهتم الايطاليون ، بتأكيد السيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي الهام ، لتأمين عملياتهم الحربية ، في الجبل الاخضر ، وضمان الاتصال

<sup>(1)</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 140.

<sup>-</sup> Teruzzi : Cirenaica verde, p. 81-151.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 509.

<sup>-</sup> Bollati, p. 329.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 496-497.

بقواعدهم الرئيسية ، في درنة وبنغازي . ولذلك بادروا الى احتلال هذا الموقع ، في نظاق حملتهم على الجبل الاخضر . وتم لهم احتلاله يوم ٢٦ مايو ١٩١٣ بعد معركة قصيرة(١) .

مرسى العويجة

۱ مرسی علی ساحل خلیج سرت )

هاجم المجاهدون يوم ٢٤ ابريل ١٩١٤ ، الحامية الايطالية في مرسى العويجة ، وفتكوا بها ، وذلك في نطاق الحملة الشاملة ضد الحاميات الايطالية ، ومقاومة الوجود الايطالي ، في مناطق فزان والخليج . وهي المقاومة التي انتهت الى هزيمة مياني ، واندحاره وانسحابه وجميع حامياته من فزان ، وغيرها من المواقع الساحلية الشرقية والغربية (٢).

المرقب

ا موقع مرتفع على مسافة ستة كيلومترات غربي الخمس ببلغ ارتفاعه حوالي ١٧٦ مترا )

شهد هذا الموقع الهام ، عدة معارك حربية عنيفة اثناء المراحل الاولى من الجهاد وغزو الأيطاليين لمدينة الخمس ، ونزولهم بها يوم ٢١ اكتوبر ١٩١١ .

- (1) Grosso, p. 268.
  - Bollati, p. 271.
  - La formazione de l'Impero, p. 448-449-450.
  - -- Gaibi, p. 308.
- (2) Bollati, p. 198.
  - Galbi, p. 348.
  - Grosso, p. 278.
    - ويرى المصدر الاخير ان الهجوم قد وقع يوم ٢٧ أبريل ١٩١٤ .

وجرياً على الاسلوب الذي اتبعته القيادة العسكرية التركية في هذه الحرب ، فقد خرجت الحامية التركية من المدينة ، واعتصمت بالهضاب والمرتفعات ، والمواقع القريبة الحيطة بالمدينة ، وتمكنت بذلك من السيطرة على المواقع الدفاعية الإيطالية . ويعتبر هذا المرتفع الذي يسيطر على مدينة الخمس ، وعلى مفترق الطرق بين مسلاتة وترهونة والخمس ، من أهم المواقع الدفاعية عن المدينة ، وهو فعلا (مرقب ) ممتاز ، لمتابعة ورصد التحركات القادمة من الدواخل . وقد نظم به المجاهدون بقيادة (خليل بك ) حركة الدفاع عن المنطقة بأسرها . وفلحت هذه الخطة في تعطيل زحف القوات الإيطالية ، وعاقتها عن تنفيذ وافلحت هذه الخطة في تعطيل زحف القوات الإيطالية ، وعاقتها عن تنفيذ في المرقب تثير المضايقات ، في وجبه القوات الإيطالية ، وتهدد بشكل مباشر الوجود الإيطالي بالمدينة . وشعر الإيطاليون بمركزهم المزعزع في المدينة ، ورأوا انه من الضروري لهم ، لتأمين سيطرتهم على المواقع التي استولوا عليها من الساحل ، العمل على الاستيلاء على هضبة المرقب .

وتحركت القوات الايطالية عند الساعة السابعة من صباح يوم ٢٣ اكتوبر ١٩١١ باعداد كبيرة وتنسكيلات مختلفة ، تدعمها القطع البحرية الحربية . ولم تكد تبدأ الزحف حتى وجدت نفسها تواجه مقاومة عنيفة في كل مكان . وتمت هذه المعركة على مرحلتين . المرحلة الاولى ، وهي التي انتهت عند الظهر تقريبا باحتلال الايطاليين للموقع ، وتركهم حامية به .

وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بان المجاهدين كانوا يتميزون بالجرأة ، ولم يكن عددهم ليزيد في هذه المرحلة عن خمسمائة مجاهد ، طبقا لتقدير المصادر الايطالية نفسها . وهدو عدد لا يتكافأ مع عدد القوات الايطالية ، ومع ذلك فقد اضطر القائد الايطالي ان يستخدم الاحتياطي ، ومدفعية السفينة الحربية (ماركو بولو) . وظن الايطاليون

ان المعركة قد انتهت ، بسيطرتهم على المرقب ، فتركوا جزءا من قواتهم الموقع ، وعادوا بالباقي الى الخسس . ولاحظ المجاهدون الذين كانوا يسيطرون على الهضاب المجاورة هذه الحركة فاقبلوا في مجموعات اكبر، تقدر بالف وخسسائة مجاهد ، وقاموا بشن هجوم عنيف على المرقب ، مما اضطر القائد الايطالي الى الاستعانة بالقوات التي سحبها ، بعد أن أحاط المجاهدون به ، وكادوا يتلفون ميسرته ، واستمرت المعركة حتى الساعة السادسة مساء ، ارغم القائد الايطالي على اثرها على الانسحاب، بكل قوته الى الخسس ، متخليا عن فكرة ابقاء حامية في المرقب ، بعد الخسائر التي تكبدها ، وبعد الهجوم التالي الذي بعث في نفسه الشك، وزعزع يقينه بامكانية حماية الموقع ، دون الانقطاع عن مواقع الحامية.

ويتفق تاريخ هذه المعركة الهامة مع تاريخ المعركة الكبرى التي جرت في هـذا اليوم ( ٢٣ اكتوبر ١٩١١ ) ( بالهاني وشارع الشط ) بمدينة طرابلس .

وما كادت القيادة العامة تعلم بهذه العملية ، حتى ابرقت للقائد الايطالي بالتزام التعليمات الصادرة اليه ، والقاضية بالاكتفاء باحتلال المدينة ، كما اخطر باستحالة ارسال النجدات اليه .

وقد شجع انسحاب القوات الايطالية من المرقب المجاهدين على القيام بهجمات على الخطوط الايطالية ، حول مدينة الخمس ، وشعر القائد الايطالي بالخطر المحدق به ، بعد ان تأكد من موقف المقاومة الذي التزمه سكان المدينة . فطلب المزيد من الدعم ، وابرق للقائد العام للحملة يخطره بتزايد المحاربين واقترابهم من خطوطه ، وتدفقهم من مختلف القبائل والنواحي ، وضرورة ارسال قوة مسلحة كبيرة لحماية المدينة . ورد القائد العام الجنرال (كانيفا) باستحالة ارسال اي دعم ، نظرا للاوضاع العسكرية المنهارة في مدينة طرابلس ، وابلغه بسحب

القوة الايطالية من الخمس في حالة الخوف عليها ، دون مراعاة لاي اعتبار سياسي . وهذا وحده كاف في الدلالة على الوضع العسير الذي كان يحيط بالقوات الايطالية في طرابلس والخمس .

وعاد المجاهدون عند الساعة الثامنة من صباح ٢٨ اكتوبر ١٩١١ الى الهجوم على كافة خطوط الجبهة الايطالية ، مستهلين ذلك بهجوم شامل على المواقع الامامية أخذ يتصاعد ، ويتزايد بزيادة عدد القوات المشاركة فيه التي ارتفعت الى ما يقرب من ألفين . وقد استسرت المعركة عشر ساعات تقريبا . ويشهد تقرير القائد الايطالي للمجاهدين بالجرأة والاقتحام ويعترف بان الوضع العسكري والسياسي في مدينة الخمس خلال الايام ٢٨ ــ ٢٩ ــ ٣٠ كان يبعث على القلق بسبب، وفرة القوات المهاجبة ، ومسلك سكان المدينة .

واضطرت القيادة الايطالية ازاء ذلك الى رفع مستوى القيادة في جبهة الخمس فاسندتها الى الجنرال (ريزولي) بدلا من الماجور (ماجوتو) الذي قادها منذ النزول.

اما المعركة الثالثة حول المرقب فهي المعركة التي دارت يوم ٢٧ فبراير ١٩١٢ . ولم يقدم الايطاليون على الدخول في هذه المعركة ، والزحف على الموقع ، الا بعد وصول مزيد من الدعم ، وتحول بعض القطع البحرية الاخرى ، الى مياه الخمس . وكان المجاهدون يتوقعون هذا الهجوم . وقد لجأ الإيطاليون الى اسلوب المباغتة والخداع ، وذلك بتوجيه بعض السفن الحربية الى سواحل زليطن ومصراتة ، لايهام المجاهدين بنية النزول بهما ، حتى تنوزع جهود المجاهدين ويخف الضغط على جبهة الخمس . ولم تضعف هذه الخطة من المقاومة الشديدة الباسلة التي واجهت القوات الإيطالية ، ويهدو عنصر المباغتة في زحف القوات الإيطالية على المرقب ليلا ، وصدور التعليمات بعدم الرد على القوات الإيطالية على المرقب ليلا ، وصدور التعليمات بعدم الرد على

نيران المجاهدين الا في حالات الضرورة القصوى حتى يتم لهم الاقتراب من الموقع وتطويقه . وبدأت المعركة عند الساعة السادسة صباحا واستمرت طوال اليوم كله . وتعترف المصادر الايطالية بانها كانت من اعنف المعارك وأن القتال قد جرى فيها وجها لوجه وجسدا لجسد . واستشهد عدد كبر من المجاهدين ، كما تكبد الإيطاليون خسائر كبيرة. ويقول مراسل جريدة الكورييري دلاسيرا ان المعركة كانت من اكثر المعارك تفردا وبروزا بين جميع معارك الحملة على ليبيا .

اما المعركة الرابعة حول المرقب فقد جرت مساء ٥ مارس وليلة ٦ منه حيث قام المجاهدون ، بعملية هجومية كبيرة ، في محاولة لاسترداد الموقع ، واستمرت المعركة طوال الليل ، ولهم تنته الا عند الساعة السادسة من صباح يوم ٦ مارس ١٩١٢ .

وظل المجاهدون يوالون هجماتهم على الجبهة الايطالية ، في المرقب، والخمس ، والمناطق المواجهة لاطلال لبدة التي اتخذ المجاهدون مواقعهم الدفاعية بالقرب منها . مما ادى في النهاية اللي معركة لبدة ٢ مايو · (1)1414

\_ انظر مادتي الخمس ولبدة في هذا المعجم \_

- (1) Campagna di Libia, p. 3-27, vol. III.
- انظر الوثائق الخاصة بمعارك المرقب في الصفحات من ٢٢٧ الى ٢٤٠ - Enciclopedia militare italiana, p. 79-80, vol. V - Le operazioni militari in maina

  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 188.
  - -- La formazione de l'Impero, p. 332.333-334-339/346.
  - Gaibi, p. 304-306.
  - -- Bollati, p. 198-199.
  - -- Roncagli : Guerra italo turca.
- انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب من ٣٦٥ الى ٣٨٣ وهو خاص بمعارك الخمس والمرقب ،

مسلم

( الموقع بمنطقة ورفلة )

جرى بهذا الموقع صدام مسلح ضد القوات الايطالية يوم ٧ ابريل امراه في نطاق حركة الثورة على الحاميات الايطالية في الدواخل(١).

المشاشطة

( موقع بجنزور غربي مدينة طرابلس )

شهد هذا الموقع يوم ٩ سبتمبر ١٩١٧ ، معركة ضد قوات الجنرال (كاسينس) الستي قامت في تلك الفترة ، بزحف شامل على الساحل الغربي ، انطلاقا من قواعدها في زوارة في سبتمبر ١٩١٧ ، في محاولة لاسترداد السيطرة على الشريط الساحلي الغربي الذي وقعت فيه خلال هـذه الفترة ، عـدة معارك . منها معركة أبي عجيلة ( ٤ سبتمبر ) وكانت اخر هذه السلسلة من المعارك معركة المشاشطة التي جرت في ٩ سبتمبر ١٩١٧).

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 292.

<sup>(2)</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 176.

<sup>--</sup> Bollati, p. 169.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 436.

<sup>--</sup> Grosso, p. 311.

المشل

( الموقع بمنطقة المرج على بعد ٦ له جنوب تاكنس )

كان هذا الموقع ، من مسارح العمليات الحربية ، اثر استئناف العمل الحربي ، في برقة ، بعد سنة ١٩٢٣ ــ وقد قام الايطاليون ، خلال الفترة ، بعمليات مهاجمة واسعة لادوار المجاهدين ، بالجبل والمناطق المتاخمة ، من اجل التمكين لسيطرتهم . وقد جرت في نطاق ذلك معركة المشعل يوم ٢٠ مارس ١٩٣٤ ، وكانت واحدة من سلسلة المعارك والاشتباكات التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت (١) .

#### مصر أتة

لعبت هذه المدينة دورا هاما في تاريخ الجهاد منذ بداية الغزو الايطالي حتى المراحل الاخيرة من المقاومة الوطنية . وكان من الطبيعي، أن تكون هدفا لهذا الغزو ولكل الخطط الرامية السي ضرب القوة الوطنية ، في كافة المراحل التي مر بها الجهاد . وقد شكلت مصراتة منذ بداية الغزو الايطالي قاعدة بحرية هامة لتلقي العون الحربي، والامدادات العسكرية . وكان ذلك من الاسباب الرئيسية التي دعت القيادة العسكرية الايطالية السي العمل على احتلال مصراتة . وكان في النية احتلالها منذ الفترات الاولى للغزو ، الا ان تطور الاوضاع في مدينة طرابلس ، والمقاومة التي ابداها الشعب في معارك مدينة طرابلس المشهورة ( الهاني سدارع الشط ، أبي مليانة ، سيدي المصري ، عين زارة ، بئر طبراز ) ، قد دعت الايطاليين الى تأخير الحملة على مصراتة زارة ، بئر طبراز ) ، قد دعت الايطاليين الى تأخير الحملة على مصراتة وزوارة السي حين استقرار الاوضاع ، وكان في الحسبان ان عمليات

<sup>(1)</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 146.

<sup>--</sup> Grosso, p. 335.

<sup>-</sup> Repertorio delle principali località di acqua (pozzi-sorgenti cisterne) riconosciute in Cirenaica fino a tutto 1926, p. 66.

الاحتلال ستكون سهلة ، وان من شأن هذه السهولة ان تساعد على احتلال المواقع البحرية الاخرى ، وتتيجة لذلك لم تستطع القوة الايطالية ان تتحرك لآحتلال مصراتة الا في يونيو ١٩١٢ . حيث اعـــــــــــ حملة بحرية كبيرة تتألف من ثلاث عشرة قطعة بحرية لنقل الجنود مع القطع الجنرال كاميرانا . وخرجت هـــذه القوة يوم ١٥ يونيو ، مــن ميناء طرابلس ، وقامت بحركة تضليلية لتغطية الهدف الحقيقي ، وذلك باتجاهها نحو زوارة ، ثم التزمت هدفها المقصود في عرض البحر ، خوفا من تسرب انباء الحملة البي المنطقة الشرقية . وقد سلكت القوات الايطالية هذا الاسلوب في كثير من حملاتها . وقد قامت في مساء اليوم نفسه بمظاهرة حربية امام شواطىء مصراتة عند مرسى الجزيرة ( ٩ كيلومترات غربي رأس الزروق ) وفي المساء رسا الاسطول امام سيدي ابي شعيفة . وكان الغرض من تلك المظاهرة التعرف على المواقع التي سنتركز بها المقاومة ، ولم تنزل القوات الايطالية الى البر الا في صباح اليوم التالي ١٦ يونيو تحت حماية القصف المدفعي الذي كانت توفره السفن الحربية . وواجه الايطاليون على الفور مقاومة عنيفة من سكان المنطقة ، أخذت تنزايد في الايام التالية ، بحيث ادى تزايدها وتصاعدها الى تفويت الفرصة على الايطاليين ، بالزحف على المدينة ، واحتلالها فور النزول . وقد ظلت القوة الايطالية حبيسة تلك المنطقة ، ولم تستطع ان تزحف نحو المدينة ، الا بعد ان حصلت على مزيد من الدعم العسكري وبعد الاطمئنان السي القاعدة الدفاعية التي اقاموها بقصرُ احمد ، وامكانية الاستفادة منها في حالة الانهزام والعودة الى البحر . واستطاعت بعد معارك عنيفة متعاقبة في المنطقة ، أن تحتل مصراتة يوم ٨ يوليو ١٩١٢ كما شهدت منطقة مدينة مصراتة معركة كبرى اخرى يوم ٢٠ يوليو ١٩١٢ في قرية الغيران وقد تكبد فيها العدو

خسائر فادحة ، واصيب عدد كبير من الجنود الايطاليين بضربة الشمس تتيجة ارتفاع درجة الحرارة في ذلك اليوم المشهود .

وفي مآيو ١٩١٥ وتتيجة للثورة الشاملة التي وقعت بعد معركة القرضابية ، قيام بعض المجاهدين في منطقة الزروق ، بقطع خطوط الاتصال بين مصراتة وقصر احمد (مصراتة البحرية ) كخطوة اولى في عزل الحامية ، كما قيام المجاهدون ايضا بمحاصرة الحامية الايطالية في تاورغاء . وقد حاولت الحامية الايطالية في مصراتة ، أن تهب يوم ٢٨ مايو ١٩١٥ لانقاذ حامية تاورغاء ، الا انها ردت على اعقابها ، وارغمها المجاهدون باعتراف المصادر الايطالية بعلى العودة الى قواعدها ، وترك تلك الحامية تواجه مصيرها . وفي ه اغسطس ١٩١٥ وازاء تزايد المقاومة في المنطقة اضطرت الحامية الايطالية ، في قصر احمد ، الى الجلاء وركوب البحر ، وبذلك انتهى الوجود الايطالي في تلك المنطقة التي اصبحت منذ ذلك الوقت عاصمة لقيادة الحركة الوطنية بزعامة رمضان الشتيوى .

وفي سنة ١٩١٩ واثر الاتفاقيات التي تمت بين الوطنيين والايطاليين النشىء مركز اتصال في مصراتة ، وحامية تنالف من خمسين جنديا ، ولكنها اجليت عن مصراتة في ٢٨ مارس ١٩٢٠ بعد نشوب الخلاف من حديد بين الايطاليين والوطنيين .

وظلت فكرة العودة تراود الايطاليين الذين كانوا يتحينون لها الفرص ، وكان مقتل رمضان الشنيوي في نظر كنير من السياسيين الايطاليين فرصة منتازة للعودة الى احتلال مصراتة ، الا ان الايطاليين لم يتسكنوا من ذلك الا في عهد فولبي ، عندما جعل من احتلال مصراتة ، بداية لعمليات عسكرية واسعة ، لاسترداد المواقع الداخلية . وقد احاط الكونت فولبي حملته على مصراتة بسرية مطلقة ، وحضر هو شخصيا الى جانب القائد العام للقوات المسلحة الايطالية بطرابلس

عمليات الغزو الثاني الذي اتسم بطابع المغامرة الشخصية ، والمقامرة بمركزه الشخصي . وقد تم النزول بمصراتة البحرية يوم ٢٦ يناير ١٩٢٢ بقيادة الكولونيل بتساري عند ابي شعيفة ، وهو المكان الذي نزلت به القوات الإيطالية ابان الغزو الاول ، وواجه الإيطاليون مقاومة عنيفة في هذه المنطقة ، وكانت اشهر المعارك تلكالتي وقعت يومي ٤ فبراير (السبت الثاني) (انظر قصر احمد) . والجدير بالذكر ان الحامية ظلت حبيسة هذا الموقع المتاخم للشاطىء مدة تزيد على السنة ولم تستطع ان تخرج من هذا النطاق المحدود ، الا بعد ان تمت العمليات الرامية الى احتلال الساحل الشرقي ، الممتد من مصراتة ، وهو الامر الذي لم يتحقق للايطالين الا في فبراير (٢٦ فبراير ١٩٢٣) . وبعد تلك السلسلة الطويلة من المعارك التي وقعت في المنطقة الشرقية .

وشهدت منطقة مصراتة ، عقب احتلالها عدة معارك ، من اهمها معركة سواني المشرك ( التي استشهد فيها سعدون ) ومعركة بئر فلاجة وبئر الكراريم وفندق الجمل ، وكان اخرها معركة السدادة ومعارك سرت (۱) .

- (1) Enciclopedia militare italiana, p. 182-183-184, vol. V.
  - Enciclopedia Treccani, p. 466, vol. 23.
  - La formazione de l'Impero.
- وبهذا المصدر نفصيلات هامة عن الغزو الاول لمصراتة من ص ٣٦٢ الى ٣٧٢ وص ٧٩} ــ ٩٠ ــ ٩٩
  - -- La campagna di Libia, p. 140-180.
  - انظر الوثائق الرسمية بآخِر الكتاب من الصفحات ٢٥٤ الى ١٩٤
- Roncagli : Guerra italo-turca, p. 151.
- انظر الفصل الحادي عشر من هذا المصدر وهو خاص بعملية النزول بمصرانة
  - Operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p.
  - La rinascita della Tripolitania, p 138-139-140-142-163-164.
  - Graziani: verso il Fezzan, p. 43/49/145/146-147.
  - -- Bollati, p. 199-200-201-202.
  - Rapex, p. 172-311/318.
  - -- Gaibi, p. 311-312-455-456-476-482-485.

## معطن اسكندر

( قرب القبئة بالجبل الاخضر )

جرى في هـذا الموقع ، صدام مسلح بـين المجاهدين والقوات الايطالية ، يوم ٢١ سبتمبر ١٩١٤ ، ضمن حركة المقاومة الشاملة للوجود الايطالي ، وفي نطاق حركة الثورة العامة التي انتشرت في كافة ارجاء البلاد(١) .

المعمورة

( منطقة الزاوية الفربية بطرابلس )

شهد هذا المكان في ٦ اكتوبر ١٩١٨ ، معركة عنيفة بين القوات الايطالية الزاحفة من طرابلس ، وقوات المجاهدين المرابطين بالموقع . وهي تدخل ضمن المعارك التي جرت في تلك الفترة في الساحل الغربي من طرابلس الغرب)

المقاصة

( موقع بمصراتة باسم قبيلة المقاصبة )

جرت بهذا الموقع في ٢٧ يونيو ١٩١٥ معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية في نطاق الهجمات الشاملة التي شنها المجاهدون على المواقع

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 282.

<sup>(2)</sup> Bollati, p. 169.

Le operazioni militari in Tripolitania dall ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 177.

والحاميات الايطالية ، عقب عودتهم ظافرين من معركة القرضابية . وقد نشطت حركة المقاومة للوجود الايطالي ، في مصراتة وفي غيرها من الاماكن ، خلال هذه الفترة ، مما ادى الى سحب الايطاليين ، لحامياتهم الساحلية عن طريق البحر ، وجلائهم عن المناطق الداخلية . كما جرت بهذه المنطقة اشتباكات حربية يوم ١٧ سبتمبر ١٩٢٣ ضمن عمليات تجدد المقاومة في المقاطعة المحتلة(١١) .

مقلب الماء

( موقع بين غريان وترهونة بطرابلس الغرب )

واجهت قوات الجنرال غراتسياني الزاحفة من غريان نحو ترهونة فسسن الخطة الحربية الرامية الى احتلالها ، مقاومة في مقلب الماء ، يوم و فبراير ١٩٢٣ ، ابدتها محلة من المجاهدين ، تتألف من حوالي ثمانمئة مسلح . وقد استطاع غراتسياني بعد هذه المعركة الزحف الى آبار الواعر (٢) .

المكسمن

(وادي المكيمن الى الشرق والجنوب الشرقي من مراوة) (منطقة نسحات بالجبل الاخضر)

اثناء المراحل الاولى مـن العمليات الحربية الـتي جرت بالجبل الاخضر، في سنة ١٩١٤، قامت القوات الايطالية، يوم ١١ يوليو ١٩١٤،

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 299.

<sup>(2)</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 133.

<sup>-</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 156.

<sup>--</sup> Bollati, p. 197.

<sup>--</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 197.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 480.

بسهاجمة هذا الموقع الذي كانت ترابط به قوة من المجاهدين تقدر بستمائة مسلح. وقد دارت في المكان ، معركة عنيفة دامية.

كما جرت بهذا الموقع معركة أخرى بتاريخ ١ مارس ١٩١٦(١١) .

الملاّحة

( سبخة الملاحة بمنطقة غدامس )

جرى بهذا المكان يوم ٢٣ ابريل ١٩٢٦ ، صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية ، ضمن عمليات المواجهة للتوغل الايطالي نحو المناطق الجنوبية(٢) .

## الملاّحة البحرية

في نطاق عمليات المقاومة التي جرت في القبلة (جنوبي طرابلس الغرب) ، وبعد معركة (أم ملاح) قامت القوات الايطالية بعمليات عسكرية في منطقة الحمادة ، منطلقة من غربيها في بئر النصرة ، الى شرقيها في بئر الكور والطابونية . في عملية ملاحقة لجيوب المقاومة التي أرهقتهم في تلك الفترة . وقد اصطدم المجاهدون ، مع هذه القوات في معركة قصيرة عنيفة يوم ، مايو ١٩٢٩ عند (الملاحة البحرية) .

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 306.

Grosso, p. 280-304.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 135-194.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 342.

وتدعي المصادر الايطالية ، انه قد قتل من المجاهدين ٢٧ شخصا كما استولت على مئتي راس من الابل وأسرت بعض النساء والاطفال(١٠).

<sup>(1)</sup> Belardinelli : la Ghibla, p. 251-252.

<sup>--</sup> La nuova Italia d'oltremare, p. 93.

<sup>-</sup> Bollati, p. 198.

## حرف النون

نالوت النوفلية النميوة النوقية احتلها الايطاليون للسرة الاولى في ١٢ ابريل ١٩١٣ ، بعد معركة جندوبة المعروفة في الوثائق الايطالية باسم معركة (الاصابعة) والتي كان يقودها من الجانب الوطني سليمان الباروني ، ومن الجانب الايطالي الجنرال ليكيو . وقد تسكن الايطاليون اثر هذه المعركة ، من بسط سيطرتهم على الجبل ، واحتلال مناطق فساطو والجوش وتيجي ونالوت. وأتخذوا من نالوت قاعدة لزحفهم نحو غدامس .

وكانت نالوت من المراكز الهامة للثورة التي اندلعت في الدواخل في اواخر سنة ١٩١٤ ، وعبثا حاول الايطاليون استعادة الوضع ، والسيطرة على نالوت وانقاذ حامياتهم بها، إذ كانت جميع هذه المحاولات تبوء بالفشل ، نتيجة المقـــاومة العنيفة الـــتي اشتعلت في المنطقة ، وقد تعرضت احـــدى قوافل النجدة الايطاليـــة في اواخر نوفمبر ١٩١٤ الى الابادة التامة ، ولم تتمكن نجدة اخرى من الوصول الى نالوت حيث هوجمت في ( تكوت ) وتكبدت خسائر فادحة ، وقد حاول الايطاليون بعد ذلك توجيه حملة انتقامية مــن جادو ، ولكنها لم تفلح في تحقيق اغراضها ، واضطرت الى الرجوع على اعقابها ، وفي يونيو ١٩١٥ تحركت قوة من نالوت في محاولة لانقــاذ حاميــة (كاباو) المحاصرة ولكنها \_ باعتراف المصادر الايطالية \_ لـم تستطع أن تصل الـي اهدافها . واضطرت الى العودة الى قواعدها ، بعد ان تعرضت لبعض الخسائر ، في الوقت الذي اخذت تتصاعد فيه الثورة ، وتنتشر في المنطقة بما ادى الى العزل التام والمحاصرة الكاملة للحامية . وقد ارغم تدهور الاوضاع حكومة الولاية الى اصدار التعليمات في ٥ يوليو بانسحاب الحامية ، وجلائها عن نالوت . ونظرا لاستحالة عودة الحامية الى الساحل بسلوك الطرق الداخلية المألوفة ، فقد اضطرت الحامية الى اللجوء الى الحدود

التونسية ، عن طريق الذهيبات ، ولكنها لم تسلم من مهاجمة الوطنيين الذين كبدوها خسائر فادحة ، بحيث لم ينج الا العدد القليل منها الذي استطاع ان يتجاوز الحدود .

وقد انشىء في نالوت مركز اتصال عقب اتفاقية بن آدم ( ١٩ ــ ١٩٢٠ ) الا ان الوطنيين أجلوا هذه القوة عن نالوت في ١٦ مارس ١٩٢٠ .

ولم يتمكن الايطاليون من احتلال نالوت ، الا بعد استئناف العمليات الحربية في سنة ١٩٢٢ ، حيث استولوا عليها يوم ٢ يوليو ١٩٢٢ في نطاق العملية الحربية الواسعة التي جرت في تلك الفترة ، في الحبل الغربي . واتخذوا منها قاعدة في سنة ١٩٢٤ لاحتلال غدامس . وقد ظلت من مناطق التوتر حتى تمت لهم السيطرة على الجنوب(١) .

النمبوة

( منطقة تاورغاء شرقي مصراتة )

جرى بهذا الموقع اشتباك بين القوات الايطالية والمجاهدين يوم ٢٥ يناير ١٩١٥ في نطاق حركة الثورة التي انتشرت في ذلك الوقت في المناطق الشرقية والجنوبية من ليبيا(٢).

- (1) Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 193.
  - La formazione de l'Impero, p. 426-479.
  - Enciclopedia militare italiana, p. 418, vol. V.
  - Bollati, p. 205-206.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 80
  - La rinascita della Tripolitania, p. 147.
- (2) Grosso, p. 288.

#### النوفلية

حاول الايطاليون ان يستعيدوا مركزهم العسكري على سواحل الخليج ، بعد ان اخذت الثورة تنتشر في القبلة والجفرة والجنوب ضد حملة مياني ، مما كان ينذر بانقطاعها عن الساحل ، وانفصالها عن القواعد الايطالية بسرت وما جاورها . وكان المجاهدون قد اخذوا يهددون طرق القوافل العسكرية في هذه المناطق .

وقد وجه الايطاليون قوة عسكرية من سرت نحو زاوية النوفلية حيث كان يرابط المجاهدون من قبيلة المغاربة . وقد وصلت هذه القوة الى (حسراء فم) في ٢١ مارس ١٩١٤ وحاولت في ذلك اليوم نفسه القيام بعسليات استطلاعية ، ولكنها ردت على اعقابها ، وتحركت القوة الايطالية يوم ٢٣ مارس بكامل افرادها ، فتصدى لها المجاهدون في وادي العقر ، وكانوا قد سيطروا على مرتفعات الوادي ، وتقدر قوتهم بحوالي اربعمائة مسلح . وتجنبت القوة الايطالية الهجوم الامامي ، ولجأت الى اسلوب النطويق والالتفاف ، فادى ذلك الى نشوب معركة حامية تواصلت حتى زاوية النوفلية . وقد تلتها معركة (مردومة) التي جرت في اليوم التالي زاوية النوفلية . وقد تلتها معركة (مردومة) التي جرت في اليوم التالي

واقامت القوات الايطالية حامية لها في النوفلية ، ولكنها جلت عنها في سنة ١٩١٥ اثناء انسحاب الحاميات الايطالية من منطقة سرت .

واهتم الايطاليون بامر السيطرة على هذه المنطقة الحساسة ، خاصة اثناء المرحلة التي عرفت بمرحلة الاسترداد التي بدأت بعد سنة ١٩٢٢ . وذلك رغبة منهم في ترسيخ احتلالهم لها ، وتنفيذ فكرة وصل الولايتين والتمهيد للاحتلال النهائي لمناطق الواحات في طرابلس الغرب وبرقة نم فزان . ولم يتمكنوا من العودة الى احتلالها الافي به يناير

١٩٣٨ في نطاق العملية المعروفة باسم (عملية شمال خط عرض ٢٩) حيث تحركت القوات الايطالية بقيادة غراتسياني من ثمد حسان ( بسرت ) ، وتحركت قوات ايطالية اخرى من العقيلة ، والتقت القوتان في مردومة . وبذلك تمكنوا للمرة الاولى ، مسن وصل الشريط الساحلي بسطقة الخليج (١) .

النو"قية

(الموقع الى الشمال والنسمال الغربي من جاردينا)

جرى بهذا الموقع قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٢٨ ديسسر ١٩٣٤ ضمن العمليات الحربية التي جرت في المنطقة والتي تصدى فيها المجاهدون لمحاولان التوغل الايطالي والسيطرة على المنطقة المجاورة لبنغازي كعملية تمهيدية للنفاذ الى الداخل(٢).

- Enciclopedia militare italiana, p. 537, vol. V.
   Graziani : verso il Fezzan p. 240.241-242-243-241-245
  - -- Teruzzi : Cirenaica verde, p. 236-237-238.
  - -- Bollati, p. 347-348.
  - Gaibi, p. 347-348.
  - Grosso, p. 277.
- (2) Grosso, p. 338.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 85.

## حرف الهاء

الهوارى

هون

الهويويري

الهيرة والعقابة

الهاني \_ ابو مليانة

الهاني \_ سيدي المصري

الهاني \_ شارع الشط

الهبيلية

الهواري

## الهانی ـــ أبو مليانة \* ( مدينة طرابلس )

تعترف المصادر الايطالية الرسمية بان وضع القوات العسكرية الايطالية لم يكن سهلاً ، بعد الاحداث التي جرت اثناء المعركة الكبرى ( الهاني \_ شارع الشط ٢٣ اكتوبر ١٩١١) ، وما اعقبها من تتائج خطيرة ادت الى زعزعة مركز العدو ، واضعاف روحه المعنوية ، وخيبة المله فيما كان يتخيله من سهولة الاحتلال وانعمدام المقاومة . وكان الجزال ( كانيفا ) ، قائد الحملة قد اصدر اوامره . باتخاذ كل وسائل القمع والارهاب ، لتجريد الاهالي من السلاح ، واجلائهم عن المواقع الخلفية للجنود الايطاليين ، مع تدمير المساكن واحراقها ونفي المواطنين ، وتم تنفيذ هذه العملية في جو من الارهاب ، واعتقل اكثر من النهي شخص كما نفذ حكم الاعدام في بعض المواطنين . وضاقت السجون بالمعتقلين ( ولما كان من المتعذر حفظ جميع المعتقلين في طرابلس ، فقد اتخذت الاجراءات للحصول على موافقة الحكومة المركزية ، لاوسالهم الى السجون الايطالية . وفي مساء يوم ٢٥ سافر الفوج الاول الذي كان يتألف من ستمائة شخص الى جزيرة تريمتي ) .

يقول الجنرال كانيفا (لقد اصدرت اوامري منذ مساء اليوم نفسه بتجريد سكان الواحة تجريدا تاما من السلاح. وهو اجراء له طابع المضرورة المطلقة، لتأمين قواتنا من نجدد الهجمات الغادرة على المؤخرة) ( ... ولكن سرعان ما تبين في يوم ٢٦ ان عملية تجريد السلاح وحدها ليست كافية ، وكان على ازاء اصرار سكان الواحة على الغدر ، ان الجأ السي الوسيلة الجذرية ، باخلاء الواحة ، وهي الوسيلة الوحيدة

<sup>(\*)</sup> اخذنا في تقديم ممارك الهاني بالترتيب المعجمي وليس التاريخي . انظر المعركة الاولى ص ٩٠٠ .

الصالحة لضمان سلامة العبور الآمن بالواحة خلف ظهور قواتنا . وامام هذه الضرورة القصوى يبدو لي انه من اللازم اغفال بعض التعليقات غير الودية لبعض المراسلين الاجانب حول بعض الحالات الفردية من المبالغة في قمع الثورة التي قام بها الجنود المتعرضون الى ذلك الهجوم الدنى، في المؤخرة ) .

وهذه الفقرات المستخلصة من تقرير الجنرال (كانيفا) واضحة في الدلالة على الاساليب الارهابية التي لجأت اليها القوات الايطالية خلال يومي ٢٤ ــ ٢٥ اكتوبر ١٩١١. وهمي واضحة في الدلالة على الهزة العنيفة التي تعرضت لها هذه القوات ، نتيجة لمعركة الهاني الاولى ، والرعب الذي ساد الخطوط الايطالية مما دعاها الى فرض رقابة صارمة . وما كان لهذه الاجراءات الا ان تزيد الثورة لهيبا واشتعالا . ويعترف العدو نفسه ، في وثائقه الرسمية ، بانه عملى الرغم من هذه الاجراءات ، ظمل وضعه محفوفا بالخطر والمصاعب ، اذ كان عليه ان يتولى الدفاع عن جبهة طولها عشرة كيلومترات بقوة لا تزيد على تسعة الاف جندي . وهي قوة كافية اذا وضعنا في تقديرنا ان القوة التي تواجهها من المجاهدين لا تزيد لهم ما توفر للقوة الايطالية ــ عن خمسة او ستة الاف مقاتل لا يتوفر لهم ما توفر للقوة الايطالية من تدريب وتجهيز وامكانيات برية وبحرية .

وقد فكرت القيادة الايطالية فعلاً في الانسحاب وتضييق الجبهة الا انها خشيت من النتائج المادية والمعنوية المترتبة على ذلك ، فلجأت في التغلب على هذا الوضع المتدهور الى تلك الاجراءات التي اشرنا اليها . فيما تقدم ، والى الالحاح في طلب المزيد من الدعم من ايطاليا .

وادى هذا الوضع الى عدول الايطاليين عن احتلال زوارة في تلك الفترة ، كما تعذر ارسال اي دعم السى القوة الايطالية في الخمس التي كانت تواجه وضعا دقيقا حرجا محفوفا بالمخاطر ، مما اضطر القائد العام

للحملة ، الى أن يصدر التعليمات بالانسحاب في حالة الضرورة .

تلك لمحة عن الوضع العام الذي سبق معركة الهاني ـ ابي مليانة التي جرت يوم ٢٦ اكتوبر ١٩١١ .

استغل المجاهدون الظلمة ، ومعرفتهم بالمواقع ، وطبيعة الارض ، فقاموا عند الساعة الخامسة صباحاً ، بشن هجوم عنيف قوي ، على طول الحبهة الإيطالية ، وتركز هذا الهجوم في المرحلة الاولى ، عند الموقع المعروف باسم بيت جميل بك . وتقول المصادر الإيطالية ان هذا الموقع كان اضعف المواقع في الجبهة الإيطالية ، لانخفاضه وطبيعة ارضه الرملية التي استفاد منها المجاهدون . ويعترف الجنرال (كانيفا) بان هذا الهجوم الاول كان قويا عنيفا . وقد قامت قوة من المجاهدين تقدر ما بين ٢٠٠٠ الى ٢٠٠ بتطويق القوة الإيطالية المرابطة في هذا الموقع ، وفتكت بها فتكا تاما . كما قامت قوة اخرى مماثلة بخرق الجبهة الإيطالية قرب الهاني ، وهاجمت الخنادق ، ومواقع البطاريات الإيطالية . ولم تتمكن القوات الإيطالية من القيام بهجوم مضاد الا عند الساعة السابعة ولكنه القوات الإيطالية من القيام بهجوم مضاد الا عند الساعة السابعة ولكنه كان هجوما محدودا باعتراف الجنرال كانيفا الذي يقول : ( ولكن قلة القوات المتوفرة ، لم تسمح بان نعطي لذلك الهجوم الفعالية والامتداد المرغوبين) .

ومن الجدير بالذكر ان هذه المعركة قد اخذت امتداد المعركة السابقة متنبرة على خط مسد من (سيدي المصري عبر الهاني) حتى نهابة (شارع الشط). وهي نفس المواقع التي جرت بها المعركة السابقة. وقد نشبت في القطاع المسد من الهاني الى شارع الشط معركة عنيفة استخدم فيها العدو مدفعيته البعيدة المدى وقذائفه للسيطرة على الموقف. ودمرت هذه القذائف الكثير من المساكن الاهلة بالسكان. وكان للمدفعية المعادية انرها في اضعاف هجوم المجاهدين الذي توفف عند الساعة الثامنة والنصف تقريبا ، في حين استمرت

الهجمات المتقطعة التي كانت تقوم بها جماعة من المجاهدين من حين الى آخر ضد المواقع الايطالية (١) . آخر ضد المواقع الايطالية الله المارك المدكورة في مكانها من المعجم ــ انظر المعارك المدكورة في مكانها من المعجم ــ

## الهاني ـــ سيدي المصري (مدينة طرابلس)

هذه هي ثالثة المعارك الكبرى التي تجري حول مدينة طرابلس ، خلال الشهر الثاني من الغزو الايطالي ، وتتخذ لها نفس الميدان الذي جرت فيه المعركتان السابقتان (الهاني - شارع الشط ٢٣ اكتوبر ١٩١١، والهاني ابي مليانة ٢٦ اكتوبر ١٩١١) وكان الايطاليون قد حاولوا اثناء المعركة الثانية ؛ استعادة خطوطهم الدفاعية الاولى التي تراجعوا عنها ، اثناء معركة الهاني شارع الشط . وظل الامل يراودهم في امكانية استعادة بقية المواقع ، وتوسيع المجال امام قواتهم التي ظلت في حين ضيق محدود ، منذ نزولها بمدينة طرابلس . بل تقهقرت عنه عقب المعركة الثالثة ، الاولى . ويلاحظ انهم لم يقدموا على الدخول ، في هذه المعركة الثالثة ، الا بعد ان تلقوا المزيد من الدعم الحربي الكبير الذي وصل الى ميناء طرابلس يوم ٢٣ نوفمبر ١٩١١ .

<sup>(1)</sup> Campagna di Libia, vol. I, p. 134-144.

يعنبر هذا المرجع المصدر الرسمى الاول عن هذه المعركة وغيرها من الممارك الي جرت بمدينة طرابلس ، انسظر الوثسائق والتقارير الرسمية عن هذه المعركة بآخر الكتاب ص ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٠ - ٣٠٣ - ٣٠٠ اكتوبر ١٣٠١ بقرير الجنرال كانيفا عن الإعمال الحربية خلال ٣٧ - ٢٦ اكتوبر ١٩١١ بمدينة طرابلس ) ١ داجع بقبسة المصادر المذكورة في معارك الهاني - سيدي المصري والهاني - شارع النبط )

وكان القسم الاكبر من المجاهدين المتألف في اغلبه من المتطوعين ، وبعض النظاميين العثمانيين ، قد اتخذ مواقعه في المناطق المواجهة بين قوز زناتة والفورناج وجامع بن سعد وعين زارة كما كانت توجد مجموعات اخرى منهم موزعة على فندق الطوغار وسواني بني آدم وجنزور .

وكان من شأن ذلك ان يضاعف من قلق الايطاليين ، ويدعوهم الى التعجيل بالعمل ، ضد هذه القوات التي ظلت طوال الفترة الماضية تهاجم مواقعهم الدفاعية ، وتستعد للعمل على استرداد المدينة ، والمواقع المحتلة . الامر الذي دفعهم الى ان ينزلوا الى هذه المعركة بكل ثقل القوات المتوفرة لهم ، رغبة في استرجاع الهيبة المهزوزة من أثر المعارك السابقة ، واسترداد المواقع التي استولى عليها المجاهدون .

وصدرت التعليمات للقوات الايطالية ، منذ يوم ٢٥ نوفمبر ١٩١١، بالاستعداد للمعركة ووزعت القوات على تشكيلات ، للعمل في مختلف القطاعات ، كما تحدد الدور الذي تقوم به السفن الحربية الثلاث (صقلية ، وكارلو البرتو ، وليقوريا ) وهو قصف مواقع المجاهدين بمدافعها البعيدة المدى .

وبدأ الزحف الايطالي على مواقع المجاهدين عند الساعة السادسة صباحا من يوم ٢٦ نوفسبر ١٩١١ . ودارت المعركة قوية عنيفة منذ اللحظات الاولى ، وتركزت في المنطقة الواقعة بين ( الهاني وسيدي المصري ) ، واستمرت حتى ساعة متأخرة من المساء .

ولم يستطع الايطاليون ان يحققوا شيئا من وراء هـــذه العملية سوى استعادة خطوطهم الدفاعية السابقة ، وجمــع جثث قتلاهم في المعركتين السابقتين . واغراهم تحسين مركزهم الدفاعي بالاستعداد

للزحف على عين زارة ، حيث جرت المعركة المشهورة بها يوم ٤ ديسمبر (١٩١١).

الهاني \_ شارع الشط ( مدينة طرابلس )

ذكرى هاتين المعركتين الكبيرتين ، ما تزال حية خالدة ، ماثلة في الدهان الجميع يتوارثها الاحفاد عن الاجداد ، فيحيون بها بطولة عزيزة نادرة ، وشجاعة يعترف العدو نفسه في وثائقه الرسمية بانها كانت خارقة منقطعة النظر .

ومعركة الهاني ــ شارع الشط هي واحدة من سلسلة المعارك التي جرت حول مدينة طرابلس واتخذت مركزهـــا الرئيسي في كافة المرات منطقة سيدى على الهاني وهي:

الهاني ـ شارع الشط ٢٣ اكتوبر ١٩١١ الهاني ـ ابي مليانة ٢٦ اكتوبر ١٩١١

(1) La campagna di Libia.

الصفحات من ۱۷۱ الى ۱۸٦ من الجزء الاول والوتائق الملحقة به ١٨٦ من الصفحات ٣١٤ حتى ٣١٧ . Enciclopedia militare italiana.

مادة طرابلس ، بالجزء السادس ، ص ١٢٩٨ ــ ١٢٩٩

- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 156-157-158.
- -- Roncagli : guerra italo-turca 1911-1912, (cronistoria della operazioni navali).
- -- Bollati, p. 192-193.
- Gaibi, p. 301-302.
- La formazione de l'Impero, p. 295-296.297

#### الهاني ــ سيدي المصري ٢٦ نوفمبر ١٩١١

وتعتبر هذه المعارك من اهم المعارك التي خاضها المجاهدون ضد القوات الايطالية الغازية ، عقب عمليات النزول . ومن المعروف ان الايطاليين ، قد نزلوا بشواطىء المدينة ، واحتلوها دون مقاومة تذكر ، سوى تلك المقاومة الهزيلة البسيطة التي ابداها حصنا الحميدية والسلطانية اللذان دمرتهما على الفور قنابل الاسطول الغازي . وكانت الخطة التي وضعتها القيادة التركية ، تقوم على الانسحاب الى الدواخل، ومواجهة العدو في المراحل التالية من زحفه عليها . ولذا خرج القائد التركي ، بالقوة المتوفرة لديه ، الى ضواحي مدينة طرابلس ، وهناك اخذ المجاهدون يتجمعون من كافة البقاع ، وكونوا ما يشبه الطوق المحاصر للقوات الايطالية ، لم تستطع معه ان تجازف بالزحف ، أو تحقق اي لقدم على منا سبن ان احرزته من بعض المواقع الفريبة من المدينة ، وخاصة منطقة ابي مليانة الني اهتست اهتماما خاصا بالسيطرة عليها ، وخاصة منطقة ابي مليانة الني الحسلة .

واتخذت القوات الايطالية مواقعها ، عقب النزول ، على جبهة واسعة تحيط بالمدينة ، وتستد على طول الطريق الدائري المعروف قديما بطريق السور (حاليا طريق الجلاء) وهو يستد من منطقة ابي ستة ، عند البحر ، حنى باب قرقارش ، وقد قسمت هذه الجبهة الى قطاعات حربية، يبدأ القطاع الاول منها (الشرقي بالنسبة للايطاليين) عند شارع الشط وابي ستة ابتداء من شاطىء البحر حتى سيدي الهاني ، ويبدأ القطاع الثاني (أي الاوسط) من سبدي الهاني حتى سيدي المصري وحصن المصري وابي مليانة . ثم القطاع الغربي او الجناح الايسن ، ويبدأ من المي مليانة حتى باب قرقارش وقورجي ،

راخذت قوات العدو مواقعها على طول الجبهة ؛ واقامت تحصيناتها وخنادقها في مختلف القطاعات ؛ استعداداً للقيام بعمليات هجومية ،

لتوسيع رقعة الارض المحتلة ، وابعاد خطر المجاهدين الذين كانوا يتجمعون ويرابطون حول هذه الجبهة . وكانوا يستعدون هم بدورهم للقيام بهجوم شامل على القوات الايطالية ، لاسترداد المدينة . وخشيت القيادة الايطالية من احتمالات الهجوم ، فعملت على الاستعداد لانتزاع المبادرة ولكنها فوجئت عند الساعة الثامنة من صباح ٢٣ اكتوبر ١٩١١ ، بين مشاة بهجوم تشنه قوة من المجاهدين تقدر بحوالي مئة مسلح ، بين مشاة وفرسان ، ضد الجناح الايس للعدو ، اي عند القطاع الغربي . وقد تحرك المهاجمون من منطقة قورجي . ومن الواضح ان المجاهدين تعمدوا القيام بهذه العملية الاولية لتضليل العدو عن الاهداف الحقيقية للهجوم، وشغله عن العملبات الرئيسية التي ستجري في القطاع الشرقي ( شارع وشغله عن العملبات الرئيسية التي ستجري في القطاع الشرقي ( شارع الشط ) والقطاع الاوسط ( الهاني – المصري – ابي مليانة ) .

واستخدم العدو مدفعيته الثقيلة في صد هذا الهجوم ، الا ان ذلك لم يحل دون ظهور قوة اخرى من المجاهدين ، تقدر بحوالى الف مسلح، في حركة هجومية واسعة على المواقع المعادية ، المواجهة لمنطقة قورجي وقرقارش ، ونشبت معركة عنيفة في هذا القطاع ، لم تستطع القوة الايطالية السيطرة فيها ، على الموقف ، الا بعد تدخل السفينة الحربية (صقلية) الستي كانت راسية في هنه المنطقة ، لدعم الجناح الايمن الايطالي ، وتحول المجاهدون على الفور الى دعم الهجوم القائم في القطاع الاوسط (الهاني). وانتهت المعركة في القطاع الغربي (قورجي باب قرقارش) عند الساعة التاسعة والنصف .

وانتقل الهجوم بعد ذلك الى القطاع الاوسط ( الهاني ــ المصري ــ ابو مليانة ) حيث قامت قوة من المجاهدين بشن هجوم على حصن المصري ( وكان يقع بالقرب من حقل التجارب الزراعية ) . واخذت هذه العمليات الهجومية تتصاعد ، وتزداد عنفا ، ويتسع مداها فيشمل كل هذا القطاع ، حنى شارع الشط . ليبلغ بعد ذلك اقصى درجات العنف

باعتراف الوثائق الرسبية الايطالية بضد الجناح الايسر للعدو الذي كان يتألف من قوان ( البرسالييز ) النفين يعرفون في التعبير الشعبي باسم ( عسكر أبي ريشة ) . وذلك في المنطقة الواقعة بين شارع الشط ومقبرة رباب ( المقبرة الموجودة حاليا عند باب تاجوراء ) . وفي هذا القطاع كله جر تالمعركة الخالدة المعروفة باسم معركة ( الهاني سشارع الشط ) .

وتعترف المصادر الايطالية بالخسائر الفادحة الستي منيت بها ، خاصة عندما قام الاهالي بضرب مؤخرة العدو ، وشن هجوم خلفي ، من وراء الخطوط (لقد ضربت قواتنا من الامام بنيران العدو وهوجمت من الخلف من قبل سكان الواحة) . وتشير الاحصاءات الايطالية الى ان افدح الخسائر التي تعرضوا لها في هذه المعركة ، قد منيت بها القوة العاملة في هذه المنطقة حيث ظلت المعركة دائرة بعنف ضد هذين الجناحين حتى ساعة متأخرة من المساء . وزاد في تأزم موقف القوة الايطالية ، استحالة وصول الدعم اليها ، اذ كان السكان يقطعون عليه طريق الوصول ، ويفتكون به اثناء زحفه الى الجبهة .

وتعترف التقارير الرسمية للقيادة الايطالية بدقة الموقف ، وحرجه، وخطورة الوضع المنهار على كافة القطاعات ، وخاصة القطاعين الاوسط والشرقي (لقد حاول العرب المسلحون ، بمساعدة تلك المواقع الغامضة، المعقدة ، الدخول الى ميدان العمليات ومهاجمة مؤخرة القوات المرابطة على مواقع المعركة ، وقد استهدفوا بصفة خاصة ثكنة الفرسان (قرب المستشفى التركي) ومخزن البارود).

واستفاد السكان من وضع المنطقة ، وما كانت توفره البساتين ، بكثافة اشجارها ، وحواجزها الرملية ( الطوابي ) ومنازلها المتناثرة ، في ضرب العدو واقتناصه واضعاف وضعه العام ، وتعطيل النجدات . واكد ذلك الايطاليون في تقاريرهم الرسمية ، منوهين بالجرأة الخارقة التي اتسم بها المجاهدون في عملياتهم الهجومية على مواقع العدو الامامية والخلفية ، ورغم دخول بعض قوات المدعم ، وتحويل بعض القوات الايطالية ، عن مواقعها ، الى مواقع القتال الفعلي ، فقد اخذت المعركة تشتد وتعنف ، واحيط بالايطاليين في هاذين القطاعين من كل الجهات ، وبلغت المعارك ذروة تصاعدها والتهابها عند منتصف النهار ، حين أصبح الاعداء يواجهون هجوما شاملا من الشرق والجنوب والمؤخرة ، وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بفشل كل المحاولات لتنفيذ هجوم مضاد ، وانسحابها عن خطوطها ، بعد ان تحطمت الجبهة واخترقت وتعذر وصول النجدات من المدينة ، إذ تعرض لها الاهالي خاصة في منطقة فشلوم وجامع عمورة التي تحولت ابارها الى مقبرة للاعداء .

واستمرت هذه المعركة - كما يقول الجنرال كانيفا - ثماني ساعات متواصلات ولم تنته الا عند ساعة متأخرة من المساء ، حين رجعت القوات الايطالية تجر ذيول الخيبة منكسرة مهزومة محطمة ، لترتكب في طريقها الى المدينة ، عمليات انتقامية وحشية ، ضد الاهالي كما قامت بحملات تفتيش واسعة النطاق ، لتجريد الاهالي من السلاح ، والقت القبض على عدد كبير من السكان ، بينهم عدد من النساء ( اللواتي فوجئن وهن يحملن العتاد والذخيرة للمحاربين ) .

ومن المحقق ان خسائر المجاهدين في هذا اليوم المشهود كانت اقل من خسائر الايطاليين .

وقد حاول الجنرال كانيفا ان يبرر هذه الهزيمة في تقريره الرسمي بقوله (ان وضعنا في ذلك العام كان محفوفا بالخطر لانتشار القوات على خط طويل وضعيف ، دون ان يتوفر للقيادة اي احتياطي عام . ولا بد ان نلاحظ ايضا ان قيام مجموعة من المهاجمين من سكان المدينة ، قد

ادى الى اشعال الثورة التي اخمدت في نفس اليوم عند بداية ظهورها ) ويقول في موضع اخر من التقرير ( ان الهجوم الحاسم ضد الجبهة الشرقية كان يجري في ظروف مساعدة للخصم بالنظر الى طبيعة الارض الخادعة الحافلة بالمكائد والاخطار ( المنشية ) المعروفة للاهالي والتي كان يتعذر علينا تقريبا النفاذ اليها ، ولم تكن تساعد بغطائها الكثيف حتى على تقدير قوات العدو العاملة على الجبهة ، ويبدو من نيران العدو انها كانت مؤلفة من عدد معتبر ) .

وتقول الارقام المعلنة ان خسائر الايطاليين كانت ٣٩٤ قتلى من الجنود والضباط .

وسادت المدينة في ذلك اليوم حالة من الرعب والفزع ، وصفتها المصادر الرسمية واشار اليها الصحفيون الايطاليون والاجانب .

كانت هذه المعركة من المعارك الاولى الهامة التي اقنعت الايطاليين بان حملتهم على ليبيا لن تكون مجرد ( نزهة بحرية ) . وقد هز صداها الرأي العام الايطالي . واضطرت قيادة الحملة الى العدول عن الكثير من خططها الرامية الى النزول ، في مواقع اخرى من الساحل الليبي ، وتأجيلها لحشد كافة القوى لمواجهة الموقف المتدهور حول مدينة طرابلس (١) .

(1) La campagna di Libia, p 122-131, vol.

انظر ايضا تقرير الجنرال كانيفا عن المعركة ضمن الوثائق الرسمية بالكتاب ص ٣٠٠ ـ ٣٠١

<sup>—</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 1298-1299, vol. II.

<sup>-</sup> La formazione de l'Impero, p. 291-292-293.

<sup>—</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 156-157.

<sup>-</sup> Bollati, p. 190-191-192.

<sup>-</sup> Bevione : Come siamo andati a Tripoli, p. 322-350.

#### الهبيلية

(منطقة الجوش بطرابلس الفرب)

جرى بهذا الموقع صدام مسلح بين فئة من المجاهدين ومجموعة من القوات الايطالية ، في ٢٤ ابريل ١٩١٧ ، ضمن سلسلة المعارك والاصطدامات التي وقعت في تلك الفترة ، في المنطقة الساحلية الغربية ، والمناطق المجاورة لها .

كما جرت بهذا الموقع ايضا ، معركة قصيرة يوم ٢٠ مايو ١٩٢٢ . في نطاق العمليات العسكرية الايطالية الرامية الى السيطرة على المنطقة والتوغل نحو الجبل(١) .

#### الهو"اري

( واحة صغيرة من واحات الكفرة بين بزيمة والجوف )

شهدت هذه الواحة ، معركة هامة من المعارك الاخيرة في الجهاد وذلك اثناء قيام الايطاليين ، باحتلال الكفرة والمناطق المجاورة لها ، وتطهيرها على حد زعمهم من الجيوب الاخيرة للمقاومة . وكانت قد رابطت بهذا الموقع قوة من المجاهدين تقدر بحوالي اربعمائة مسلح مع عائلاتهم وحيواناتهم .

وقد وقع قتال في الهواري يوم ١٩ يناير ١٩٣١ اتسم منذ اللحظة الاولى بالشدة والعنف • وامر الجنرال غراتسياني كعادته باستخدام الطيران على اوسع نطاق ممكن ، وتوجيهه ضد الدواب ، بصفة خاصة ، لتعطيل التحول الى مواقع اخرى .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 310-323.

هون

( الجفرة )

كانت من مواقع العمليات العسكرية ، في الفترات الاولى ، والثانية من الجهاد ، وقد اتخذ منها الايطاليون ، قاعدة هامة لعملياتهم الحربية في فزان في المرحلة الاولى من الغزو ، ثم في المرحلة الاخيرة التي عرفت لديهم باسم مرحلة الاسترداد . وكانت هون من مواقع الثورة ضد الوجود الايطالي في فزان أثناء حملة مياني .

وقد شهدت هذه البلدة معركة ضد الايطاليين يوم ٢٦ يناير ١٩١٥ في نطاق حركة المقاومة الستي انتشرت بالجفرة ( والقبلة والجنوب ومنطقة الخليج )(٢) .

الهويويري

( واحة صفيرة من واحات الكفرة )

تحول المجاهدون من الهواري ، أثر المعركة التي جرت بها يوم ١٩ يناير ١٩٣١ ، الى الواحة المجاورة لها التي تعرف باسم الهويويري حيث

<sup>(1)</sup> Graziani : Cirenaica pacificata, p. 199.200-201.

<sup>-</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 224-228-230.

<sup>-</sup> Bollati, p. 305.

<sup>—</sup> Ministero degli affari esteri (l'Italia in Africa) l'opera dell'aeronautica, p. 178-179.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 288.

<sup>--</sup> Bollati, p. 195.

واصلوا في نفس اليوم القتال ضد القوات الايطالية . وقد كانت هذه من المعارك الاخيرة في الجهاد<sup>(١)</sup> .

ـ انظر معركة الهواري ـ

الهيرة والعقابة

(برقة ٣٠ ك سرقى الأبيار)

شهد هذا الموقع عدة معارك وعمليات حربية خلال المرحلة الثانية من الجهاد التي تصدى فيها المجاهدون لمحاولات الايطاليين التمكين لسيطرتهم على هذه المنطقة . فجرت به يوم ١٩ ابريل ١٩٢٤ معركة ضمن العمليات العسكرية التي قام بها الايطاليون في تلك الفترة . كما جرت به معركة اخرى في ١١ اغسطس ١٩٢٧ . وكان الطيران الايطالي قد سجل تحرك قوة من المجاهدين من الهيرة والعقابة نحو المناطق الجنوبية ، فأخذت القوات الايطالية المتحركة من مختلف القواعد تتعقب هذه القوة حتى اصطدمت بها في ذلك اليوم نفسه عند أحد الوديان بالمنطقة . ونشبت بالموقع معركة عنيفة بن القوات الايطالية ، وبين العناصر التي تكون مؤخرة القافلة التي لم تتمكن القوة الايطالية من ادراكها ، الا عند الساعة السادسة والنصف صباحا ، وقد استمرت المركة دائرة بين الطرفين ، حتى الساعة الثالثة ، على طول مسافة تبلغ

<sup>(1)</sup> Graziani : Cirenaica pacificata, p 199-200-201.

<sup>-</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 224-228-230.

<sup>--</sup> Bollati, p. 305.

<sup>--</sup> Ministero degli affari esteri (l'italia in Africa) l'opera dell' aeronautica, p. 178-179.

اربعين كيلومترا . وتقول المصادر الايطالية انه قد استشهد في هذه المعركة ، ما يقرب من مئتين .

وقد نوه تروتسي بهذه المعركة في كتابه ( برقة الخضراء ) وابرز بصفة خاصة الدور الذي قام به الطيران في التوجيه والارشاد وتنسيق حركة العمليات<sup>(۱)</sup>.

<sup>(1)</sup> Teruzzi, p. 137-138.

<sup>-</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 146.

<sup>-</sup> Grosso, p. 366.

<sup>-</sup> Repertorio delle principali localita di acqua ecc., p. 32.

# حرف الواو

| وادي الا                  | وادي سيدي اللافي       | وادي ابو طاقه    |
|---------------------------|------------------------|------------------|
| وادي ماجر                 | وادي الشريعة           | الوادي الاحمر    |
| وادي محجة                 | وادي العجرم            | وادي بلفراف      |
| وادي المراغ               | وادي مفبة              | وادي تناروت      |
| وادي مرسيط                | وادي غان               | وادي الثلث       |
| وادي المطيفلة             | وادي الفبو             | وادي جرجار امه   |
| وادي المفطم               | وادى غبين              | وادي الجريب      |
| وادي مفراوة               | ۔<br>وادی غزال         | وادي الحليقيمة   |
| وادي المقاطع              | ي .<br>رادي الفزلان    | وادي خضروم       |
| وادې ملغة                 | وادي نمروتن            | وادي الرمل       |
| وادي النفار<br>الحمالة    | وادي القريات           | وادي الرملة      |
| الوادي الوخيم<br>وادي ويف | وادي القطارة           | وادي الرملة      |
| وادی ولک<br>ودان          | <br>وادي القو <b>د</b> | وادي السانية     |
| ودى الخيل                 | وادی کعام              | وادي السمارة     |
| وديات النفافيط            | وادی الکوف             | ء<br>وادي سمالوس |
|                           | 3                      |                  |

#### وادي أبو طاقة

( شمالي سلنطة بالجبل الاخضر ببرقة )

علم الاعداء ، بوجود تجمع للمجاهدين ، بقيادة عمر المختار ، في وادي ابي طاقة فقاموا صباح ١١ سبتمبر ١٩٣١ بتحريك قواتهم من القلطة وجردس الجراري ومراوة وبئر القندولة ، في محاولة كبيرة لتطويق الدور ، والاحاطة به من كل الجهات ، مستعينين في تحديد مواقعه وتحركاته ، بواسطة الطائرات التي قامت بالقاء قنا بلها على هذه المجموعة الصغيرة من المجاهدين وطاردتهم بمدافعها الرشاشة .

وقد خاض المجاهدون ضد هذه القوات الكبيرة المتحركة من كافة الجهات ، معركة عنيفة ، أسر على أثرها ( عمر المختار ) بعد ان وقع جواده .

وكانت هذه اخر معركة تجري بقيادة الشهيد عمر المختار ( ١١ سبتمبر ١٩٣١ ) .

ونقل عسر المختار الى بنغازي ، حيث جرن له محاكمة صورية ، حكمت عليه بالاعدام . ونفذ الحكم بسلوق يوم ١٦ سبتمبر ١٩٣١(١٠).

#### الوادي الاحمر

(منطقة النوفلية بخليج سرت)

كانت فرقة من القوات الايطالية ، تنتقل من سلطان الى مرسى العويجة ، حين فوجئت قرب مصب الوادي بقوة من المجاهدين ، وبعد

<sup>(1)</sup> Graziani : Circnaica pacificata n. 266.

<sup>-</sup> La nuova d'oltremare, p. 237-238 239

Bollati, p. 349-350.

<sup>-</sup> L'opera dell' aeronautica, p. 183-184

معركة عنيفة ( v يوليو ١٩١٤ ) ، أرغمت على الارتداد ، بعد أن تركت على ارض المعركة ضابطين قتيلين وستة من الجنود ، وعدد من الجرحى (١) .

وادي بلغراف (ابو الفراف) (الى الشمال من مرتوبة)

وقعت في هذا الوادي معركة في ١٥ اغسطس ١٩١٤ ، في نطاق المعارك الحربية الاولى، في مناطق الجبل الاخضر ، عندما وجه الايطاليون جهودهم من اجل احتلاله والسيطرة عليه (٢) .

وادي تناروت (منطقة غدامس)

وقع بهذا الوادي قتال بين المجاهدين وقوة ايطالية ، يوم ١٣ فبراير ١٩٢٥ ، في نطاق حركة المقاومة للتوغل الايطالي نحو الجنوب<sup>(٣)</sup> .

- (1) Bollati, p 235.
  --- Grosso, p. 280.
  - ویری ان المعرکة قد وقعت بتاریخ ۵ یولیو ۱۹۱۶
- (2) Bollati, p. 349.
  - -- Grosso, p. 281.
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 120.
- (3) Grosso, p. 339.
  - Elenco dei nomi di localita della Tripolitania settentrionale, p. 62.

و ادي الثلث ( موقع قرب نالوت )

اثناء تجدد المقاومة ضد الايطاليين في خريف وشتاء ١٩٢٣ ، وانتشارها في كثير من اجزاء القطر ، قامت محلة السلطان التارقي (أحمود) التي كانت تتألف من حوالي أربعمائة مسلح ، بمهاجمة الحامية الايطالية ، في اولاد محمود ، وذلك يوم ١٧ نوفمبر ، وألحقت بها خسائر فادحة ، وفي ٣ ديسمبر ١٩٢٣ قامت هذه المحلة بقيادة ابراهيم التارقي نائب السلطان بمحاولة القيام بهجوم تطويقي ضد نالوت عن طريق وادي الثلث ، الا ان الايطاليين اكتشفوا هذه المحاولة ، واصطدموا بها في نفس المكان ، حيث دارت معركة عنيفة تعرض فيها المجاهدون لبعض الخسائر (١) .

\_ انظر معركة اولاد محمود في هذا المعجم \_

#### وادي جرجارامه

( الموقع بمنطقة البيضاء الى الجنوب الغربي من الحنية والشمال والشمال الشرقي لزاوية العرقوب )

جرى بهــذا الوادي قتال ضــد القوات الايطالية العاملة بالجبل الاخضر وذلك يوم ٨ نوفمبر ١٩١٣ (٢) .

- (1) La rinascita della Tripolitania, p. 169.
  - -- Bollati, p. 237.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 155.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 203-204.
  - -- Rapex, p. 334.
- (2) Grosso, p. 274.

## وادي الجريب

قام المجاهدون في ٣٠ يونيو ١٩٢٦ بمهاجمة قافلة ايطالية كانت محاطة بحراسة كبيرة فأبادوها ، وذلك عند هذا الوادي الواقع جنوبي الحيئة وشرقي العرقوب . وقد خرجت القوات الايطالبة في حملة ملاحقة فتعرضت هي الاخرى لخسائر فادحة(١) .

## وادي الحليقيمة

جرى في هذا الموقع صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٢ مايو ١٩٣٦ في نطاق العمليات العسكرية التي قام بها الايطاليون في تلك الفترة بالمنطقة المذكورة(٢).

وادي خضروم (منطقة الخمس)

كانت الحامية الايطالية الوحيدة التي ظلت ملازمة لمواقعها التي احتلتها ابان المراحل الاولى من الغزو ، هي حامية الخمس ، واستمر وجودها قائما حتى بعد معركة القرضابية التي ادت الى انسحاب كافة العاميات الايطالية من الدواخل . وقد تعرضت الحامية تتيجة لذلك ، الى عدة هجمات ، شنها عليها المجاهدون ، خلال الفترة التي سيطرت

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 352.

<sup>---</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 197

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 342.

فيها القوى الوطنية، على المناطق الداخلية باسرها. وقد اعتمد الايطاليون على الوسائل البحرية في تأمين الاتصال بالخمس .

ومن الاشتباكات العديدة ، وقع صدام مسلح بين القوات الايطالية والمجاهدين في وادي خضروم ٢٣ سبتمبر ١٩١٨ . هذا وقد ظلت الحامية المذكورة رهن الحصار حتى سنة ١٩٢٣ حين باشر الايطاليون عملياتهم العسكرية المعروفة باسم عمليات الاسترداد(١) .

#### وادي الرمل

( الموقع بين تاجوراء والقربوللي الى الشرف من طرابلس )

جرت في هذا المكان ، يوم ٢٩ يناير ١٩٢٣ ، معركة حربية ، اثر قيام المجاهدين بشن هجوم عنيف على طلائع القوات الايطالية ، الزاحفة بمحاذاة الشريط الساحلي ، في نطاق العملية العسكرية الواسعة التي قامت بها القرة الايطالية ضد المنطقة الشرقية من طرابلس العرب للعمل على استرداد السيطرة على هذه المنطقة . وكانت هذه أول معركة تواجهها القوات الايطالية ، عقب خروجها من قواعدها بتاجوراء في اتجاه الخمس ومسلاته (٢) .

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 316. (uadi chadrum).

<sup>(2)</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 153.

<sup>-- .</sup>La nuova Italia d'oltremare, p. 39.

<sup>-</sup> Bollati, p. 236.

<sup>-</sup> Graziani : verso il Fezzan, p. 133.

<sup>--</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 196.

Grosso, p. 326

<sup>-</sup> Gabelli, p. 315.

#### وادى الرملة

يقع هذا الوادي بين خولان والمخيلي في برقة . وقد جرت به يوم ٣٠ مارس ١٩٣١ معركة في نطاق المعارك الاخيرة بالجبل الاخضر(١) .

وادى الرملة

( الموقع قرب مساعد بالحدود الليبية الشرقية )

وقع في هذا المكان يوم ١٤ فبراير ١٩٢٨ صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية ، ضمن سلسلة العمليات الحربية والمعارك التي كانت تقع بمناطق الحدود(٢) .

وادى السانية

( ٧ ك الى الشمال من الفريب بالجبل الاخضر ،

قامت القوات الايطالية خلال هذه الفترة ، بملاحقة تجمعات المجاهدين والاهالي ، في وادي السانية ، في محاولتها لتصفية حركة المقاومة والجهاد في الجبل الاخضر وقد حركت على مألوف عادتها ، حملة متحركة من عدة مواقع وجهات ، واصطدمت بالمجاهدين في وادي السانية ( بين تاكنس والساحل ) يوم ٨ اغسطس ١٩٣٠ . وقد تحول المجاهدون الى مواقع اخرى من المنطقة ، ولكنهم وقعوا في صدام اخر مع القوة الايطالية القادمة من العرقوب وتاكنس (٢).

- (1) Nuova Italia d'oltremare, p. 236.
- Graziani : Cirenaica pacificata, p. 232.
- Bollati, p. 353
- (2) Grosso, p 347.
- (8) Graziani : Cirenaica pacificata, p. 162.
  - --- Nuova Italia d'oltremare, p 206-207-208.
  - Bollati, p. 352
  - Repertorio delle principali di acqua ecc , p. 68.

وادى السمارة (منطقة الخمس)

وقع في هذا المكان قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١٤ سبتمبر ١٩٣٣ في نطاق حركة المقاومة التي انتشرت في المناطق المحتلة بطرابلس الغرب(١١).

وادی سمّالوس

( قرب قصر ناكسيس بالجبل الاخضر ببرقة )

كان هذا الوادي ، من مسارح المعارك ، وميادين الحرب خلال الفترة الاخيرة من الجهاد ، وقد شهد هذا الوادي ، منذ بداية الصدام عقب سنة ١٩٢٣ عدة معارك ، وعمليات حربية تصدى فيها المجاهدون للمحاولات الايطالية الرامية الى السيطرة على الجبل ، واخلائه من جيوب المقاومة . وتميزت كل المعارك بالعنف والضراوة . وقد جرت في عدة مواقع من هذا الوادي وهي :

معرکة ۳ فبرایر ۱۹۲۵ معرکة ۱۸ ابریل ۱۹۲۵ معرکة ۲۸ مایو ۱۹۲۲ معرکة ۱۱ اغسطس ۱۹۲۷ <sup>(۲)</sup> .

- (1) Grosso, p. 331.
- (2) Grosso, p. 339-340-342-344.
  - Bollati, p. 353.
  - -- La nuova Italia d'oltremare, p.
  - Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 139-198.

#### وادي سيدى اللافي

عند راس هذا الوادي الذي يقع على بعد ثمانية كيلومترات من الرجمة ، وقعت في يناير ١٩٢٥ ، معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية السبي كانت تلاحقهم ، وتقوم بعملية مطاردة واسعة في جبل العواقير . وتقول المصادر الايطالية انهم قد تحولوا عن الموقع بعد أن تركوا على ارض المعركة ٤٦ شهيدا و ٥ جرحي(١) .

وادى الشريعة

( الموقع الى الجنوب والجنوب الشرقي من الابيار )

جرت بهذا الموقع معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٢٦ يونيو ( ١٩٣٤ ) ضمن العمليات الحربية الـــتي جرت بالمنطقة في ذلك الوقت(٢) .

وادی العجرم (منطقة طبرق)

جرت في هذا الموقع يوم ٢١ فبراير ١٩٢٥ معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية ضمن المعارك والاشتباكات التي وقعت في الحدود الشرقية(٢).

<sup>(1)</sup> Bollati, p. 353.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 337.

<sup>(3)</sup> Grosso, p. 339.

وادى عقبة السطى من الجبل الاخضر )

وقع في يوم ٢٨ اغسطس ١٩١٤ صدام حربي بين المجاهدين وبين القوات العاملة في تلك المنطقة . وتدخل هذه المعركة في سلسلة النشاط الحربي الذي قام به المجاهدون في شهري اغسطس وسبتمبر في المنطقة الوسطى من الجبل الاخضر ضد الحاميات والقواعد الايطالية(١) .

وادی غان ( الموقع بفریان بطرابلس الفرب )

جرت في هذا الموقع معركة ضمن سلسلة المعارك والاشتباكات التي عمت الجبل بعد معركة القرضابية . حيث قام المجاهدون بمهاجمة القوات الايطالية في هذا الموقع يوم ١٠ يونيو ١٩١٥ (٢) .

وادى الغبو (منطقة ودفلة)

جرى بهذا الموقع قتال بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٢٤ مارس ١٩٢٦<sup>(٣)</sup> .

- (1) Bollati, p. 350.
- (2) Grosso, p. 279.
- (3) Grosso, p. 342.

#### وادى غبين

(منطقة ورفلة بطرابلس القرب)

اثناء عمليات احتلال ورفلة الستي جرت في ديسمبر ١٩٢٣ كانت القوات الايطالية الزاحفة من الشرق ، اي من منطقة مصراتة ، عن طريق السدادة ، قد اصطدمت بعد معاركها السابقة في الشدادة وقصر ميمون ، بقوة سن المجاهدين في وادي غبين ، قبل ان تواصل زحفها الى بني وليد(١) .

#### وادى غزال

اثناء تجدد المقاومة في منطقة ترهونة وورفلة عقب احتلالهما من قبل الايطاليين (خريف وشتاء ١٩٢٣) وقع في يوم ٢١ اكتوبر ١٩٣٣ صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية في هذا الموقع(٢)

- (1) Bollati, p. 236.
  - Mezzetti : guerra in Libia, p. 109.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 174.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 206.
  - Gaibi, p. 489.
- (2) Bollati, p. 236. Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 203.
  - --- Grosso, p. 333.

وادى الغزلان (منطقة ورفلة)

نشبت في هذا الموقع اشتباكات حربية بسين المجاهدين والقوات لايطالية في نطاق الحركة الشاملة لمهاجبة مواقسع الحاميات الايطالية بالدواخل عقب انتصار الوطنيين في معركة القرضابية.

وقد جرت هذه المعركة يوم ۱۸ يونيو ۱۹۱۵(۱۱)

وادی فروتن (منطقة مزدة)

كانت القبلة من مناطق الثورة والتوتر والرفض للاحتلال الابطالي سواء في المراحل الاولى والاخيرة من الجهاد. وقد كانت من المناطق التي انطلقت منها الشرارات الاولى للثورة على الوجود الايطالي ، وقام رجالها بالتصدي لحملة مياني على فزان بقيادة محمد بن عبدالله البوسيفي . كما كانوا خلف الهزيمة النكراء التي لحقت بالايطاليين في معركة وادي مرسيط (٧ ابريل ١٩١٥) التي سبقت معركة القرضابية وكن لها من الاثر على الاحتلال الايطالي ما أدى الى هز هيبته واندحاره وانسحابه من المناطق الداخلية .

وفي نطاق حركة المقاومة التمهيدية ، جرت معركة وادي فروتن يوم ١٨ يناير ١٩١٥ . وكانت واحدة من سلسلة المعارك التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة(١) .

وادى القريات

( الى الجنوب الشرفي من مراوة بالجبل الاخضر )

وقعت بهذا الوادي في ٤ مايو ١٩٢٤ معركة ضمن سلسلة المعارك والاشتباكات العديدة الـتي جرت في هـذه المنطقة خـلال العمليات العسكرية التي قام بها الايطاليون في أبريل ومايو من تلك السنة(٢).

و ادى القطّارة

(منطقة المرج والأبيار)

من المواقع التي نشطت فيها حركة المقاومة ضد الايطاليين في نهاية سنة ١٩٢٤ ، وبداية سنة ١٩٢٥ حيث شن المجاهدون عددا من الغارات على المواقع المعادبة . وقد خرجت في يوم ١ يناير ١٩٢٥ قوة ايطالية لملاحقة المجاهدين ، فاشتبكت مع مجموعة منهم ، تتكون من حوالي

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 287.

<sup>(2)</sup> Bollati, p. 352.

<sup>--</sup> Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 134.

<sup>-</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 143.

۲۵۰ مشاة و ۵۰ فارسا . وقد تولى المجاهدون زمام المبادرة ، وقاموا بمهاجمة القوة المتحركة نحوهم ، وتمكنوا من الحاق خسائر كبيرة بها ، بالرغم مما كانت تتميز به من تفوق عددي . وتزعم المصادر الايطالية انه قد قتل من المجاهدين ۵۳ مجاهدا (۱) .

وادى القود

( الى الشرق من السليظيمة بمنطقة بنغازي )

جرت بهذا الوادي معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٩ اكتوبر ١٩٢٣ في نطاق عملياتها العسكرية الرامية السي السيطرة على المناطق المجاورة لبنغازي واخلائها من جيوب المقاومة كمرحلة اولى في التوغل نحو الجبل ومناطق الواحات الجنوبية (٢).

و'ادی کعام (الی الشرق من الخمس)

شهد هذا الموقع معركة حامية يوم ٢٣ فبراير ١٩٢٣ ، اثناء زحف القوات الايطالية على زليطن . وكان المجاهدون قد اقاموا تحصينات قوية على الضفة اليمنى للوادي ، ولم تستطع القوة الايطالية ، ان تشق طريقها الى شرقيه ، الا بعد معركة عنيفة ، ابدى فيها المجاهدون ، مقاومة

<sup>(1)</sup> Enciclopedia militare italiana, p. 29, vol. IV.

<sup>-</sup> Grosso, p. 338.

<sup>(2)</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 143.

<sup>-</sup> Grosso, p. 332.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 125.

شديدة ٤ واستخدم فيها الايطاليون الطيران ، والقطع البحرية المصاحبة للحملة الساحلية الستي فادها في ذلك الوقت الكولونيل ( بتساري ) منطلقا من قواعد في تاجوراء . وتدخل هذه المعركة ضمن سلسلة المعارك التي وقعت على الشريط الساحلي في ذلك الوقت . واستمرت ساعات عديدة تسكن الايطاليون بعدها من الدخول الى زليطن (١) .

#### وادى الكوف

(او وادي الكهوف بالجبل الاخضر ببرقة)

و "فر هذا الوادي بتكوينه الطبيعي ، قلعة منيعة للمجاهدين ، وحصنا أماميا يثير المضايقات ضد المواقع الايطالية ، ويقطع عليهم امكانية الاتصال البري بين الشق الشرقي من الجبل الاخضر والشق الغربي . وقد سيطر المجاهدون سيطرة تامة على هذا الموقع الهام منذ بداية استئناف العمل الحربي في برقه سنة ١٩٢٣ . وحاول الايطاليون انتزاع هذا الموقع او زعزعة سيطرة المجاهدين عليه ، ولكن دون جدوى . وكان اهم ما يشغل بالهم في تلك الفترة تأمين الاتصال البري بين درنة وشحات من جهة والمرج وبنغازى من جهة اخرى .

وقد سجل الوالي تروتسي هذا الواقع ، بمرارة في كتابه ( برقة الخضراء) وكان من اهم العناصر في برنامجه السياسي الحربي ان يجعل الاحتلال في برقة ، وفي الجبل الاخضر ، بصفة خاصة ، وحدة ترابية متصلة ، تسمح بحرية الحركة ، وتحررهم من طغيان البحر ، وتحكمه في كثير من اتصالاتهم الهامة ، وقد سجل ايضا شعوره بالاهانة ، لاضطراره

La rinascita della Tripolitania, p. 162.
 Gabelli, p. 336-337-2.

الى ان يستخدم الوسائل الجوية في تنقلاته بين القطاعين ، لا عن رغبة في توفير الوقت ، ولكن لاستحالة اجتياز تلك الاراضي التي كانت ما تزال خارجة عن سلطته .

وقد قام الايطاليون بحشد قوات كبيرة ، حركوها على عادتهم من مختلف الجهات نحو مواقع المجاهدين في هذا الوادي والوديان المتفرعة عنه ، وذلك خلال الفترة الواقعة بين ٢٦ يوليو واول اغسطس ١٩٢٧. وقدر الايطاليون انفسهم عدد المجاهدين المرابطين في هذا الوادي بما لا يزيد على ثلاثمئة وخمسين مجاهدا في الوقت الذي كانت قوة الايطاليين تنفوق عليهم باضعاف مضاعفة .

وزعم تروتسي \_ وكذلك متزتي في كتابه (حرب في ليبيا) \_ انه قد عشر على مئة وخسسين قتيلا . وذكر بان الايطاليين استولوا على سبعين بندقبة وعلى عشرة الاف رأس من الماشية وثلاثمئة راس من الابل والبقر .

ويعترف الايطاليون بان الصراع كان عنيفا ، وان القتال كان يدور من وادر الى اخر ومن غابة الى اخرى ، حيث كان يتردد في ظلال الغابات واعماق الودبان صدى المعارك الطاحنة (١٠) .

<sup>(1)</sup> Teruzzi: Cirenaica verde, p. 47-48-25-130-132-133.

<sup>--</sup> Mezzetti : guerra in Libia, p. 173.190.

<sup>---</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 168.

<sup>-</sup> opera dell' aeronautica, p. 118-119-158.

<sup>-</sup> Bollati, p. 351.

وادي للا

(منطفة الفبلة بطرابلس الفرب)

جرت بهذا الوادي معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ٣٠ يونيو ١٩٢٨ ، وذلك اثناء عملياتها العسكرية الواسعة التي قامت بها في ذلك الوقت من اجل السيطرة على القبلة والتوغل في المناطق الجنوبية(١).

وادی اجر (منطقة رليطن)

جرت في هذا الموقع معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية اثر انكسارها في معركة القرضابية ، وقد وقعت المعركة يوم ٢٦ يونيو ١٩١٥ ضد القوات التي كان يقودها الكولونيل كاسينس .

كما جرت بنفس المكان يوم ٢٨ يونيو ١٩١٥ معركة اخرى ضد القوان التي كان يقودها الكولونيل تورى(٢)

وادی محجّة (الجبل الاخضر)

جرت بهذا المكان معركة حربية هامة يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٢٥ تصدى فيها المجاهدون للعمليات العسكرية الجارية في الجبل الاخضر والتي

- (1) Grosso, p. 351.
- (2) Grosso, p. 299.

كانت تهدف الى القضاء على المقاومة والسيطرة على كافة ارجائه . كما شهد هذا الوادي عدة عمليات اخرى خلال السنوات التالية(١) .

## وادى المراغ

اسقط المجاهدون طائرة استكشاف ايطالية من نوع ( زفا SVA ) وذلك عندما كانت بمهمة استكشافية في منطقة وادي مراغ . وكانت قد غادرت قاعدتها في ٦ ديسمبر ١٩٢٩ .

وشهدت هذه المنطقة ايضا معركة في ١٠ اغسطس ١٩٣١ في نطاق الحملة التي شنها الايطاليون في ابريل وسبتمبر ١٩٣١ في مناطق الاسلاك الشائكة لمنع تسلل المجاهدين الى مصر في المراحل الاخيرة من الجهاد(٢).

# وادى مرسيط (أوخرمة الخدّامية)

على اثر الثورة التي اندلعت في القبلة والجنوب ، وادت الى انسحاب الحاميات الايطالية بالدواخل ، وتقلص النفوذ الايطالي ، ابدى الوالي الجنرال ( تاسوني ) محاولات يائسة ، للتشبث بالمواقع التي كانت بيد الايطاليين ، وكان يستجيب في ذلك الى توجيهات الحكومة المركزية التي هالها انهيار الوضع ، والى شعوره الشخصي بعدم وجود

- (1) Grosso, p. 341.
- (2) Graziani : Cirenaica pacificata, p. 239-246
   L'opera dell' aeronautica, p. 160-183-185.
  - Bollati, p. 352-353.

ما يبرر هذه الانسحابات الواسعة ، وقد اندفع تحت تأثير هذا الشعور المغرور ، الى تشكيل قوتين كبيرتين ، للقيام بعمليتين حربيتين رئيسيتين في القبلة ، ومنطفة سرت . وقد انتهت الاولى بالهزيمة المنكرة التي تعرضت لها القوة الايطالية في خرمة الخدامية ووادي مرسيط . والثانية في معركة القرضابية المشهورة . وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بان الواقعتين قد سجلتا نهاية النفوذ الايطالي في القبلة ، ومنطقة الخليج ، وأدتا الى تراجع الاحتلال الايطالي وانحصاره في بعص المراكز الساحلية.

وكانت قد صدرت التعليمات الى الكولونيل جانينزي (قائد منطقة غريان العسكرية) بالتحول الي مزدة ، لمطاردة المجاهدين المنتشرين في تلك المنطقة ، والعسل عملي اخماد الثورة الممتني اخذت في التصاعد والانتشار . وقد تحرك مــن مزدة يوم ٣ ابريل بقوة تتألف من ١٤٠٠ مسلح ( نصفهم من غير النظاميين ) ، لضرب محلة للمجاهدين كانت تتألفُ من اربعمائة مسلح ، كانوا قد تركزوا في وادي تاقجة ، بين قنطرار واولاد ابي سيف ، لمواجهة زحف هـــذه القوة الايطالية . وفي يوم ٣ ابريل ١٩١٥ وصلت القوة الايطالية الى وادى مرسيط ، وارسلت بعض طلائعها للاستطلاع . ورصد وجود المجاهدين ، وعندما اطمأنت الي عدم وجود اية قوة للسجاهدين في المنطقة ، اخذت تنصب خيامها ، عند الساعة الرابعة ، في وسط الوادي ، لتمضية الليل به . وفي هذه الاثناء كان احمد السني قد زحف بقوته من المواقع السابقة نحو فروتن ، واقام بعض طلائعه في الموقع المعروف باسم (خشم فروتن). وبينما كان جنود القوة الايطالية منصرفين السي نصب الخيام فوجئوا بصوت انطلاق الرصاصة الاولى ثم الثانية والثالثة ، فاثار ذلك روح الفزع في معسكر العدو الذي اخذ الرصاص يحصده من كل مكان . ويقول الكولونيل بيلاردينللي في وصفه لهذه المعركة في كتابه القبلة ( لم يستغرق كل ذلك سوى لحظات قليلـــة ، ولكنه اثار الفزع بين القوات غير النظامية التي لاذت بالفرار بعد ان جرّت معها بعص افراد القوة النظامية ) وقد اضطر الضباط الى استخدام السلاح ، وشهر مسدساتهم في وجه الجنود النظاميين ، لالزامهم بالصمود ومواجهة المجاهدين ، وقد قضى عنفها على المعركة عنيفة قوية حتى ساعة متأخرة من المساء . وقد قضى عنفها على كل امكانيات القوة الايطالية، وعطل فعاليتها، فقد جرح القائد الايطالي، وجرح كل الضباط الايطاليين ، كما قتل بعضهم الاخر ، وانتقلت القيادة الى الماجور (سرتيرانا) الذي امر بالانسحاب والتراجع ليلا نحو مزده. وما كادت تبدأ الساعات الاولى من اليوم التالي ٧ ابريل ١٩١٥ حتى اخذت الافواج الاولى من هذه القوة الباقية تتسلل تحت جنح الظلام نحو مزدة . وحين بدأت تقطع المراحل الاولى من الطريق تعرضت الى رصاص المجاهدين الذي اثار لديها شعور الفزع ، وسيطرت الفوضى على صفوفها فشردت الابل وتخلى الجمالون عن الاحمال ، وتفرقت القوة غير النظامية . ( وفي المساء دخلت بقايا هذه الجماعة المشتتة الى مزدة بلا ذخيرة ولا امتعة وبلا مؤن ولا مدفعية ) .

لقد كانت هذه المعركة ، ومعركة القرضابية نهاية للهيبة الاستعمارية الايطالية ، وكانت هزيمتهم بهذه الموقعة من افدح الهزائم التي لحقت بهم في تاريخهم الاستعماري بليبيا بالنظر الى النتائج الخطيرة التي ترتبت عنها . ولم تستطع القوات الايطالية ان تعود الى هذه المنطقة الا في نطاق الحملة الثانية سنة ١٩٢٤ .

وتوفرت الاجهزة الحربية الاستعمارية على دراسة الاسباب الكامنة وراء هذه الهزيمة فانتهت الى تحديد العوامل التالية:

١ ــ ضعف جهاز المخابرات وقلة المعرفة باحوال السكان واوضاع
 المنطقة وعدم التقدير الصحيح لقوة المجاهدين وتنظيماتهم .

٢ ــ الطريقة الساذجة التي اتبعت في تجنيد القوات غير النظامية
 التي كانت تضم عناصر حاقدة على الايطاليين .

ولا بد هنا من الاشارة الى ان الدور الذي قامت به القوات غير النظامية في الانهزام السريع ، وعدم الالتزام بالمحاربة في المعركة هو الذي قرر وضع المعركة وترجيح الكفة لصالح المجاهدين . وهو دور يشبه الى حد بعيد الدور الذي قامت به بعض العناصر الوطنية في معركة القرضابية ، مع تقدم معركة وادي مرسيط زمنيا(۱) .

- انظر ايضا معركة خرمة الخدامية -

وادى المطيفلة

في هذا الوادي الواقع جنوب شرقي مراوة ، وقعت في ١٦ ابريل ١٩٢٤ معركة من المعارك العديدة التي جرت في المنطقة خلال ابريل ومايو من سنة ١٩٢٤ (٢) .

وادی المفطَّم (الموقع شمال غربي مسوس)

جرى لهذا الموقع صدام مسلح بين المجاهدين والقوات الايطالية

- Enciclopedia militare italiana, p. 875, vol. IV.
   Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 169
  - -- La formazione de l'Impero, p. 474.
  - Belardinelli : La Ghibla, p. 162-163-164-165.
  - --- Bollati, p. 236.
  - Gaibi, p. 423.
  - Rapex, p. 30.
- (2) Bollati, p. 352
  - Reportorio toponomastico per la Cirenaica, p. 82.

اثناء استئناف العمليات الحربية في برقعة ، وذلك يوم ٢٩ مارس

وادی مقراوة (منطفة ورفلة)

عندما كانت قوات غراتسياني تزحف عبر هذا الوادي في طريقها الى بني وليد ، تعرضت عند الساعة الثامنة والربع من صباح يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٢٣ الى هجوم شامل شنه عليها المجاهدون من جميع الجهات في وادي مقراوة . وكان عبد النبي بالخير قد ركز اغلب قوته التي كانت تتألف من ٢٥٠٠ مسلح ، في هذا الموقع ، لمواجهة القوة الزاحفة على بن وليد بقيادة غراتسياني قبل وصول قوان متزتي الزاحفة من الجنوب الشرقي . وقد ادرك غراتسياني ان عبد النبي يريد صده وايقافه ، ليلعب معه لعبة العطش التي مارسها في صدامه مع رمضان السويحلي . ويقول غراتسياني انه فطن الى ذلك ، ولم يعد أمامه الا ان يخوض المعركة ، ويصد هذا الهجوم بعنف وكانت هذه من اهم المعارك التي دارت حول بني وليد في تلك المرحلة(٢) .

<sup>(1)</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 135,

<sup>--</sup> Grosso, p. 338.

<sup>(2)</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 206.

<sup>-</sup> La rinascita della Tripolitania, p. 174.

<sup>-</sup> Gaibi, p. 489

و ادی المقاطع (منطفه مربوبة فرب درنة)

جرت بهذا المكان اشتباكات بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١٢ يناير ١٩١٥ في نطاق المقاومة الشاملة للوجود الاستعماري التي شهدتها البلاد في تلك الفترة(١١).

> وادی ملغة (منطفة ترهونة)

كان من مواقع المعارك والعمليات الحربية ، في الفترتين الاولى والثانية من الجهاد اذ شهد في المرحلة الاولى معارك الثورة على المحاميات الايطالية ، ومحاصراتها عقب معركة القرضابية ، ومحاولات الايطاليين تخليص هذه الحاميات وتحريرها ، بتوجيه النجدات اليها من العزيزية او من الخمس والقصبات . وفي هذا النطاق جرت معركة سيدي الوليد ، وسوق الاحد وكذلك ، وادي ملغا يوم ١١ مايو ١٩١٥ . وكان هذا الوادي مسرحا للعسل الحربي في الفترة التالية ، حين فرغ الايطاليون من احتلالهم لغربان ، واتجهوا بقواتهم الى ترهونة ، على نحو ما فصلنا في مادة ترهونة والمعارك التابعة لها(٢) .

ـ انظر مادة برهونة في هذا المعجم ـ

<sup>(1)</sup> Grosso, p. 286.

<sup>(2)</sup> Grosso, p. 294.

#### وادى النغـّار

( موقع بالجبل الاخضر الى الشمال من القبّة )

جرى بهذا الموقع قتال بين وحدات من المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١٣ مارس ١٩٢٩ ضمن سلسلة المعارك التي وقعت في تلك الفترة (١٠).

الوادى الوخيم منطقة فساطو بطرابلس الفرب)

كانت هذه المعركة من المعارك الاولى التي جرت بالجبل الغربي ( ٣٠ يونيو ١٩٢٢) اثناء زحف القوات الإيطالية ، بقيادة الجنرال غراتسياني ، في نطاق العمل العسكري الذي تبنته الحكومة الإيطالية حينذاك ، في سبيل استرداد واعادة احتلال المواقع الستي كانت بيد الوطنيين والتي ظلت حتى ذلك الوقت خارج نطاق السلطة الإيطالية . وقد استطاع المجاهدون ارهاق العدو في هذه المعركة . ويعترف الجنرال غراتسياني ، في وصفه لهذه المعركة ، بان القوات الإيطالية قد وجدت نفسها في موقف حرج ، ولم يتحسن هذا الوضع الا بعد وصول المزيد من الدعم ، وقد اضطرت القوات المعادية الى تعطيل الزحف على الجبل لمدة تزيد على خمسة ايام، بدعوى سوء الاحوال الجوية، وارتفاع درجة الحرارة ، الا انها في الواقع كانت تنتظر المزيد من الدعم عن طريق زوارة . وقد اصائرات بضرب المجاهدين وملاحقتهم في الايام التالية للمع كة (٢) .

- (1) Grosso, p. 353.
- (2) Graziani : verso il Fezzan, p. 74.
  - Bollati, p. 169.
  - Le operazioni milițari în Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 193.
  - La rinascita della Tripolitania, p. 146-147.
  - Rapex, p. 242.

وادى ويف

( منطفة ترهونة \_ غريان )

كان من المواقع الهامة التي رابط بها المجاهدون لمواجهة الزحف الايطالي على ترهونة ١٩٢٣. وكان هذا الموقع من الاهداف الرئيسية للقوة الايطالية الزاحفة من غريان بفيادة غراتسياني . وقد تمكن من السيطرة على هذا الموقع بعد معركة (مقلب الماء) ومعركة قصر الحجرة. وعندما تجددت المقاومة خلال الفترة الواقعة بين صيف وخريف وعندما تقرر حشد قوة ايطالية كبيرة في غريان بقيادة الكولونيل متزتي القيام بعمليات عسكرية في ترهونة ؛ لاخماد نشاط المقاومة الآخذة في التزايد والتصاعد . وتحركت هذه القوة يوم به سبتمبر ١٩٢٣ من غريان، كما خرجت قوة اخرى متحركة من ترهونة ، بناء على طلب الكولونيل متزتي الذي كان يشعر بانه سيواجه صنعوبات كثيرة في هذه المنطقة ، ولن يكون في وسعه التغلب عليها وحده ، مع الرغبة في تجنب الخسائر الكبيرة ، والشعور باحتمال تتابع المعارك وتلاحقها . وقد عبر عن هذه المشاعر في كتابه الدي ارخ فيه لهذه المعركة وغيرها من المعارك التي حضرها .

وقد بادرت القوات الايطالية الى نهب الثروة الحيوانية التي كانت في حوزة السكان. وبدأت المعركة في مساء العاشر من سبتمبر ١٩٢٣ بضرب مواقع المجاهدين بالمدفعية البعيدة المدى ، ولم تكن للمجاهدين القدرة على مواجهة العدو نهارا ، ولدا فقد اعدوا العدة ورسموا الخطة على اساس القيام بهجوم ليلي .

ويقول الكولونيل متزتي في وصف المعركة (لم يعد هناك شك ، من جهة اخرى في ان الذين فقدوا مواشيهم ، ما يزالون يرابطون قريبا منا ، يتحينون الفرصة المناسبة لاستردادها ، ولذلك فقد هيأنا حماية كاملة للميدان ، وفجأة وعند الساعة التاسعة ليلا ، هبت اعاصير عنيفة

انقضت برعودها وبروقها ورياحها وامطارها الكثيفة وبردها وبعد برهة بدأ هجوم الثوار ، يعلن عن نفسه ، في موضعين او ثلاثة ، وخاصة حيث توجد المواشي التي كانت تشكل بثغائها وصياحها في ذلك الظلام الدامس تنبيها ممتاز آ . ورغم كل التعليمات وكل التجارب التي توجب عدم اطلاق النار اثناء الليل ، فقد تحولت الجبهة في وقت قصير الى لهب وكانت لحظات رهيبة مؤلمة ، فان اي تحويل في خطوط الجبهة في تلك الظروف ، أو سريان الرعب السي احدى الغرق الاحتياطية التي تطلق النار ، كفيل بجر نتائج وخيمة . وكان من حسن الحظ ان ادرك الضباط بحدسهم خطورة الظرف فتمكنوا من السيطرة الكاملة على رجالهم .

لقد وجدنا في الصباح ، امام خطوطنا ، بعض القتلى من الثوار . القد فقدنا واحدا وجرح اخر . ولكننا شعرنا بخوف عظيم . ويعزى الجانب الاكبر في سلامتنا الدى الحظ ، اما الجانب الاخر فيرجع الى العناية التامة التي افرضها على القوات التي اقودها ، وذلك بتهيئة الميدان بطريقة تمكنه من مواجهة المفاجآت والحد من اضرارها )(١) .

ودّان

احتلها الايطاليون اثناء الحملة الاولى على فزان التي قادها الكولونيل (مياني) في اواخر سنة ١٩١٣. وقد انشأ حامية بها . لحماية قوافل الامدادات العاملة بين سرت وسوكنة . وقد قام المجاهدون بسهاجستها في ١٥ يناير ١٩١٥ وارغموا بقية الحامية على الانسحاب بعد

<sup>(1)</sup> Mezzetti: guerra in Libia, p. 79/81.

<sup>- -</sup> Bollati, p. 235-236.

<sup>--</sup> Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p. 201.

ان فتكوا باكثر افرادها .

وعاد الايطاليون الى احتلال ودان في ١٤ فبراير ١٩٢٨ . واتخذ منها غراتسياني قاعدة لعملياته الحربية ضد زلة(١) .

# ودي الخيل

بعد معركة الطابونية ، انتقلت القوات الايطالية الى ودي الخيل الذي وصلته يوم ١٢ مارس ١٩٢٤ ، وذلك لتأمين الحصول على المياه واستيفاء المعلومات عن المواقع التي تحول اليها المجاهدون من الزنتان ، بعد معركة الطابونية . وقد فوجىء العدو بهجوم شنه الزنتان الذين خاضوا ضده معركة الطابونية التي سلبت فيها مواشيهم . وتقدر هذه المحلة بحوالي ستسائة مسلح ، استشهد منهم ستون ، بعد أن كبدوا قوات العدو خسائر فادحة ، وعادوا الى مواقعهم في الطابونية ، ولجأت القوات الايطالية الى استخدام الطائرات : في رميهم بالقنابل ، كما قامت بالقاء الغازات السامة في محاولة شريرة دنئية لانهاء المقاومة التي رفع بالقنان لواءها في هذه المنطقة .

وقامت الطائرات الايطالية بعدة غارات على تجمعات المجاهدين في الطابونية يوم ١٥ يونيو ١٩٢٤ (٢) .

- (1) Le operazioni militari in Tripolitania dali' ottobre 1911 al dicembre 1924, p.
  - Zoli : nel Fezzan.
  - Graziani : verso il Fezzan, p.
  - -- Bollati, p. 235.
  - L'opera dell' aeronautica, p. 123.127.
  - Grosso, p. 287.
  - Rapex, p. 27.
- (2) Belardinelli, p. 251.
  - Bollati, p. 219.
  - Graziani : verso il Fezzan, p. 205,

#### وديّات النفافيط

جرت بهذا الموقع معركة بين المجاهدين والقوات الايطالية يوم ١١ مايو ١٩٣٤ في نطاق العمليات الحربية التي تمت في المنطقة والتي تصدى فيها المجاهدون للمحاولات الايطالية للسيطرة على المنطقة(٢).

<sup>(1)</sup> Nuova Italia d'oltremare, p. 148.

<sup>-</sup> Grosso, p. 337.

<sup>-</sup> Repertorio toponomastico per la Cirenaica, p. 199.

حرف الياء

يفرن

(مدينة بجبل نفوسة بطرابلس الفرب)

وعندما انتشرت الثورة في الجبل ، في بداية صيف عام ١٩١٥ ، أرغمت الحامية الايطالية في يفرن ، على الانسحاب الى الساحل ، حيث حرجت في ١٦ يوليو ١٩١٥ متجهة نحو الزاوية ، واضطرت تحت ضغط المجاهدين والخوف من المحاصرة الى التخلي ، عما كان في حوزتها من مؤن وعتاد حربى .

وحاول الايطاليون استعادة يفرن ، بواسطة قوة غير نظامية شكلوها لهذا الغرض بقيادة ساسي خزام الذي هزمه المجاهدون ، ثم اعدموه .

ولم يتمكن الايطاليون من العودة الى يفرن الا في نطاق الحملة العسكرية الواسعة التي جرت في اواخر سنة ١٩٢٢ . فبعد ان تمكن الايطاليون من احتلال جادو ، اتخذوا منها قاعدة للهجوم على يفرن ، بقوات متحركة من مختلف الجهات وتحت عدد من القيادات . وقد سبقت احتلال يفرن معارك جرت في ام الجرسان وصفيت دخل الايطاليون على اثرها السي يفرن في ٣١ اكتوبر ١٩٢١ واتخذوا منها قاعدة للزحف على غربان .

- (1) Graziani : verso il Fezzan, p. 96.
  - -- La rinascita della Tripolitania, p. 147.
  - Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, p.
  - Gaibi, p. 461.
  - Bollati, p. 195-196.
  - Bollati, p. 195-196.
  - Rapex, p. 273/280.

#### المراجع العسامة

- Bacci B. (La guerra libica descritta nelle lettere dei combattenti), P. Bemporad Firenze, 1912.
- Bassi M. ( Tagrift ) stab. tip. Castaldi, Roma, 1928.
- Belardinelli (La ghibla). Tip. de R.C.T. Tripolitania.
- Bergna C. ( Tripoli dal 1510 al 1850 ), stab. nuove acti grafiche, Tripoli, 1925.
  - نقله الى العربية خليفة محمد التليسي ونشرته دار الفرجاني بطرابلس .
- Bertarelli L. V. (Guida d'italia del touring clud italiano, (Libia) Milano, 1937.
- Bernasconi P. (Vent' anni di azione italiana in Cirenaica),
   p. 796 807 Rivista coloniale, 1933.
- Bevione G. (Come siamo andati a Tripoli), Torino, 1912.
- Biani V. ( Ali italiane nel deserto ), Firenze, 1936.
- Bollati A. (Enciclopedia dei nostri combattimenti coloniali), Torino, 1936.
- Bordoni G. (Storia completa della guerra Italo-Turca), Milano.
- Campagna di Libia (ministero della guerra vol. I-II-III-IV, 1922-1923-1924-1925) stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, Roma.
- Cantalupo, (L. Italia musulmana), Roma, 1929.
- Carrara, F. ( Il Fezzan ), Tripoli, R. C. T. C., 1929.
- Castellini G. ( Tunisi e Tripoli ), Torino, 1912.

- Causa C. (La guerra Italo-Turca e la conquista della Tripolitania e della Cirenaica), Salani-Firenze, 1914.
- Ciasca R. ( Storia coloniale dell' Italia contemporanea ), Ulricho hoepli, Milano, 1938.
- Come siamo andati in Libia (Salvemini-Agricola-Azimonti-Riccieri ed. altzi), Firenze, 1914.
- Corradini E. ( L'ora di Tripoli ), Treves Milano, 1911.
- Croce B. (Storia d'italia dal 1871 al 1915), Laterza, Bari.
- De Leone E. (Le prime ricerche di una colonia ecc.), l'Italia in Africa, instituto poligrafico dello stato, Roma, 1955.
- De Leone E. (La colonizzazione dell' Africa de nord), tomo secondo, Padova cedam.
- Della cella paolo (Viaggio da Tripoli di barberia alle frontiere dell' egito), Genova, 1819.
- Esenco, dei nomi di localita' della Tripolitania settentrionale, Tripoli, 1916.
- Enciclopedia militare Italiana instituto editoriale scentifico, S. A. Milano.
- Enciclopedia Italiana treccani Rizzoli, Milano, Roma, 1931.
- Federzoni ( Venti mesi di azione coloniale ), Mondadori, Milano, 1926.
- La formazione de l'impero coloniale, Milano, 1938.
- Fornari C. (Gli italiani nel sud libico le colonne miani 1913 1915), Intra, 1941.
- Gabelli O. (La Tripolitania dalla fine della guerra mondiale all' avvento del fascismo intra), 1937.
- Gabiati Graselli , (Le guerra coloniali dell' Italia ), Milano 1934.
- Gaibi, (La senussia le sue origini il suo svilluppo la sua Azione rivista delle colonie e dell' oriente), 1924-1925.

- Gaibi, (Cronologia della Libia), Milano, 1938.
- Gaibi, (Storia delle colonie italiane sintesi politico militare), Torino, 1934.
- Gaibi A. (Manuale di storia politico militare delle colonie italiane), Roma, 1928.
- Gentile, (Una pagina dolorosa di storia libica 1922.),
   Milano, sandron editore.
- Giolitti O., (Memorie della mia vita, I-II) Milano treves, 1922.
- Graziani R. (Cirenaica pacificata mondadori), Milano, 1932.
- Graziani R. (Verso il Fezzan), Tripoli, 1929.
- Graziani R. (Libia redenta), Mondadori, Milano 1937.
- Graziani R. ( La riconquista del Fezzan ), Milano 1934.
- Grosso M. (Cronologia delle colonie italiane), Roma, 1934.
- Guerra Italo-Turca, (Cronistoria delle operazioni navali),
   vol. I, Roncagli, Milano, 1918.
- G. Fatuzzo, V. Ghelardoni, ( Notiziario geografico de sud Tripolitano ), Tripoli, tip. la rapida, 1930.
- La Libia negli atti del parlamento e nei provvedimenti del governo, Milano, 1912.
- Lo Bello, (il primo decennio della occupazione in Cirenaica), riv. col. 1925, p. 22-38.
- Maiman G. ( Cirenaica ), ulricho moepli, Milano, 1886.

  . معدة للطبع ، عديب هذه الرحلة ، وهي معدة للطبع .
- Mainoldi, (La conquista della Libia cronistoria dell'occupazione militare 1911-1930), stab. tip. Bologna.
- Maltese, (La terra promessa), sugar editore, Milano, 1968.

- Manfroni C. (Guerra Italo-Turca cronistoria delle operazioni navali), vol. II, Roma, 1926.
- Meriano F., ( La questione di giarabub ), Bologna zanichelli MCM XXV.
- Melli G. (La guerra Italo-Turca), Roma, 1914.
- Mezzetti O. (Guerra in Libia esperienze e ricordi), Roma, 1933.
- Mondaini G. (Manuale di storia e legislazione coloniale del regno d'Italia 1927).
- Mori A. (L'esplorazione geografica della Libia), gov. della Cirenaica, rapporti e monografie coloniali, ser. 2- no. 5, Dic. 1926, firenze 1927.
  - ترجمه الى العربية خليفة محمد التليسي بعنوان ( الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا ) ٤ الناشر دار الفرجاني ٤ طرابلس ١٩٧١ .
- Notiziario geografico de sud tripolitano.
- L'occupazione di cufra ) cov. della Tripolitania e della Cirenaica, Tripoli, 1931.
- Piazza G. (Come conquistammo Tripoli), lux-Roma, 1912.
- Pionieri italiani in Libia, ( relazioni dei delegati della societa' italiana di esplorazioni geografiche commerciali di milano 1880-1896), vallardi, Milano, 1912.
- Le operazioni militari in Tripolitania dall' ottobre 1911 al dicembre 1924, Tripoli, Gov. della Tripolitania 1925, (fonti ufficiali).
- (L'opera della marina), G. fuoravanzo e-guido vitti, istituto poligrafico dello stato, Roma, MCMLXIV.
- Ralz O. (Le operazioni libiche sul 29 parallelo nord), Roma, 1938.
- Rapex R. (L'affermazione della sovranita' italiana in Tripolitania, 1921-1925), tientsun, Chihli press, 1937.

- Ravenni A. (Gasr bumadi), riv. col., p. 376-387, sett. ottobre 1927, no. 5.
- ( Repertorio toponomastico per la Cirenaica ), gov. delle Cirenaica.
- La rinascita della Tripolitania (memorie di studi sui quatro anni di governo del conte G. volpi), mondadori 1926, Milano.
- Repertorio delle principali localita' d'acqua ( pozzi sorgenti cisterne ), riconosciute in Cirenaica fino a tutto il 1926, gov. della Cirenaica Bengazi, soc. arti grafiche, 1927.
- Sforza A. M. ( Esplorazione e prigionia in Libia ), treves, Milano, 1919.
- Salis S. R. (Storia e politica coloniale italiana 1869-1937), principato messina milano, 1938.
- Spada F., dopo la guerra.
- Sillani T. (La Libia in vent'anni di occupazione italiana), Rassegna italiana, Roma, 1932.

# فهرست

| ١.٨   | اشكدة       |     | حرف الالف    |
|-------|-------------|-----|--------------|
| ۱ - ۸ | الاصابعة    | 17  | آبار بالتبن  |
| 11.   | الاعانيب    | 18  | آبار بالصنية |
| 11.   | ام الجرسان  | 18  | آبار تنٿين   |
| 111   | ام الجوابي  | 18  | آبار الخراز  |
| 111   | ام الخيل    | 10  | آبار الزوزات |
| 114   | ام الرزم    | 17  | آبار السرير  |
| 114   | ام الريش    | 17  | ابو اثلة     |
| 118   | ام العبيد   | 17  | ابو حشیشــة  |
| 118   | ام ملاح     | 17  | ابو حمار     |
| 110   | انجيلة      | 1.1 | ابو رويعي    |
| 110   | اوباري      | 1/  | ابو شىنان    |
| 117   | أوجلة       | 0.8 | ابو الغراف   |
| 117   | اولاد محمود | 11  | ابو غسال     |
|       | حرف الباء   | 1   | ابو كريميصة  |
| 171   | بالباب      | ١   | ابو كماش     |
| 171   | بصنن        | 1.4 | ابؤ ہریم     |
| 171   | بلطة الزلف  | ٤٨٥ | ابو مليانة   |
| 177   | بلتس        | 1.4 | ابو نجيم     |
| 177   | بليحوش      | 1.8 | الابيار      |
| 144   | بليحوشة     | 1.0 | اجدابيا      |
|       | 08          | ١   |              |

| 100 | ېئر رشىيدە   | 178 | بنغازي             |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| 100 | بئر زغراط    | 177 | بنوليث             |
| 107 | بئر الزيتون  | 177 | بنو وليد           |
| 104 | بئر زيدن     | 144 | بنينا              |
| 104 | بئر سريت     | 188 | البويرات           |
| 101 | ىئر الشويرف  | 170 | البويرات (نرهونة ) |
| 109 | بئر طبزاز    | 147 | بئر أبازة          |
| ١٦. | بئر طرفاوي   | 177 | بئر ابي جدارية     |
| 171 | بئر العامية  | ۱۳۸ | بئر أبي سميث       |
| 174 | بئر عتاقة    | ۱۳۸ | بئر احمد           |
| 175 | بئر عثمان    | 189 | بئر برغو           |
| 178 | بئر علاق     | 189 | بئر بغلة           |
| ١٦٥ | بئر العلقة   | 18. | بئر بلال           |
| 177 | بئر العياط   | 184 | بئر بن جراد        |
| 177 | بئر الفاتية  | 188 | بئر بيضاء          |
| 177 | بئر الفاطمية | 188 | بنر تارسين         |
| 177 | بئر الفرجان  | 180 | بئر تاقرقت         |
| ۱۷۰ | بئر القديرية | 189 | بئر التركي         |
| ١٧. | بئر قراسة    | 10. | بئر تنجدر          |
| ١٧. | بئر تزير     | 101 | بئر جبني           |
| ١٧. | بئر تطيفة    | 101 | بئر الجنيبية       |
| 171 | بئر التلطة   | 107 | بئر الحشادية       |
| 171 | بئر تلولود   | 108 | بشر الضائر         |
| 171 | بئر القندولة | 108 | بئر دميوة          |
| ۱۷۳ | بئر كتيتات   | 108 | بئر دومان          |
|     | 0 { '        | ٢   |                    |

| ۲    | جبل مسد              | 178  | بئر الكراريم     |
|------|----------------------|------|------------------|
| ۲.,  | الجديدة              | 171  | بئر الكردمين     |
| 7.1  | جردس العبيد          | 177  | بئر الكور        |
| 7.7  | الجفيوب              | ۱۷۷  | بئر كوكة         |
| 7.8  | الجميل               | 177  | بئر الكويقات     |
| ۲.0  | الجوشي               | ۱۷۸  | بئر مداكم        |
| 7.7  | جوليانا              | 178  | بئر سردوسة       |
| ٧٠٢  | جيفة                 | 171  | بئر المرغني      |
|      | حرف الحاء            | ۱۸۰  | بئر مطراثين      |
| 711  | حاسي حسين            | ۱۸۰  | بئر الميص        |
| 717  | الحسيات              | ١٨٠  | ىئر الوطية       |
| 717  | الحقبفات             | ۱۸۱  | بيضاغم           |
| 717  | حلوق الجبر           |      | حرف التاء        |
| 710  | حمراء نم             | 100  | تاجوراء          |
| 710  | الحنيّة              | 100  | تازربو           |
| 717  | حوش طلوبة            | ۲۸۱  | تاكنس            |
|      | حرف الخاء            | ١٨٧  | تاك <b>يو</b> مت |
| 719  | خرمة ابو غرة         | ۱۸۸  | تاورغاه          |
| 77.  | خرمة الحوران         | 1.41 | ترهونه           |
| و١٩٥ | خرمة الخدامية ٢٢٠    | 198  | تكويت            |
| 771  | خرمة المحلة          | 148  | تلغزة            |
| 777  | المدروبة             | 110  | تونين            |
| 777  | ممتروب<br>خلة شماكير |      | حرف الجيم        |
| 774  | الخليطة              | 111  | جبل السودة       |
| 777  | الخبس                | 1111 | جبل القطار       |
|      |                      |      |                  |

| 707        | الز اوية        | 770        | الخولان                  |  |
|------------|-----------------|------------|--------------------------|--|
| 700        | زاوبة اسقفة     |            | حرف الدال                |  |
| 707        | زاوية ام الرقبة | 779        | درنه                     |  |
| 707        | زاویة ام شخنب   | 771        | الدو ائسية               |  |
| 401        | زاوية الحمامة   |            | حرف الراء                |  |
| 101        | زاوية طليمون    | 770        | الراس الأحمر             |  |
| 109        | زاوية العرقوب   | 770        | الراس النيس<br>راس النيس |  |
| ۲٦.        | زاوية الغايدية  | 747        | راس الجلاز               |  |
| 177        | زاوية القصور    | 777        | راس حداد                 |  |
| 177        | زاوية المحجوب   | 777        | راس الحمام               |  |
| 777        | زاوية مرتوبة    | 779        | راس الزوي                |  |
| 474        | زاوية مسوس      | ٧٤.        | راس الفوليحة             |  |
| 377        | زاوية التيان    | 781        | ر اس القلة               |  |
| 377        | الزعفران        | 787        | راس القنة                |  |
| 470        | زليطن           | ₹ o V      | راس المدور               |  |
| 777        | الزنتان         | 784        | راس مسد                  |  |
| 777        | زوارة<br>       | 337        | راس الهان                |  |
| 779        | الزويتينة       | 337        | الرجمة                   |  |
| ۲۷.        | الزيغن          | 780        | الرحيبات                 |  |
|            | حرف السين       | 780        | الرحيبة                  |  |
| 777        | سانية الابشار   | 737        | رقبة الفوقى              |  |
| 777        | سانية يعقوب     | <b>737</b> | رتبة الناتة              |  |
| 777        | ساونو           | 137        | الرياينة                 |  |
| {00}       | سبخة المجزم     |            | هرف الزاي                |  |
| 377        | اسبها           | 704        | <br>زازامت               |  |
| • <b>٤</b> |                 |            |                          |  |

| 177 | سيدي حبيدة ( ببرقة ) | ۲۷۲   | السدادة                     |
|-----|----------------------|-------|-----------------------------|
| 111 | سيدة حميدة           | 777   | سرت                         |
| ٢٨٢ | سيدي الخمري          | 444   | سرير الشب                   |
| ٣   | سيدي داوود           | ۲۸.   | السلامات                    |
| ٣   | سيدي دخيل            | ۲۸۰   | سلنطة                       |
| ۳.1 | سيدي رانع            | 171   | سلوق                        |
| 4.1 | سيدي الزروق          | 7.4.7 | سواني البدين                |
| 4.4 | سيدي زلي             | 777   | سواني بني آدم               |
| 4.4 | سيدي السائح          | 3.7.7 | سواني عبد الغني             |
| ٣.٣ | سيدي سرور            | ۲۸۲   | سواني عنمان                 |
| 4.8 | سيدي سعيد            | ۲۸۷   | سواني العمامرة              |
| ٣.٨ | سيدي سليم            | 7.7.7 | سواني المشرك                |
| ۳.1 | سيدي الشاسس          | ۲۸۷   | سواني المشرك                |
| ٣.٩ | سيدي صالح            | ۴۸۶   | سوق الاحد                   |
| ٣١. | سيدي عبد الجليل      | 44.   | سوق الخميس                  |
| 710 | سيدي عبد الصمد       | ۲٩.   | <b>سوكنة</b>                |
| 717 | سيدى عبدالله         | 197   | سيدي ابو زيد                |
| 719 | سيدي علي             | 791   | سيدي ابو عجيلة              |
| 771 | <br>سيدي غرج         | 797   | سيدي ابو عرقوب              |
| 771 | سيدي كريم القرباع    | 798   | سيدي ابو قرباع              |
| 474 | سيدي الكيلاني        | 3 P Y | سيدي احمد                   |
| 888 | سيدي المصري          | 798   | سيدي احمد الطيرة            |
| 474 | سيدي مهيوس           | 797   | سيدي بلال                   |
| 778 | سيدي الوليد          | 717   | سيدي جيران<br>سيدي الجيلاني |
| 440 | سيرة الانقال         | 117   | سيدي حسين                   |
|     |                      |       | <u> </u>                    |

|             | حرف العين       | 440 | سبرة الزليعاية |
|-------------|-----------------|-----|----------------|
| 400         | العجيلات        | 770 | سيرة المعيزيل  |
| ۸۲٥         | العزيزية        |     | حرف الشين      |
| 471         | العطايا         |     | •              |
| 777         | العقربية        | ٤٩٠ | شارع الشط      |
| 474         | عقيرة الشعفة    | 423 | الثبب          |
| 474         | العقيلة         | 777 | شىتوان         |
| 478         | العقيلة الشرقية | ٣٣. | شمتينية        |
| 470         | علم الحاصر      | ٣٣. | شحات           |
| 470         | العوينية        | 771 | شعبة الطريق    |
| 477         | عين ابي شمال    | 441 | شغاب           |
| 7.0         | العين الجديدة   | 444 | الشىقيق        |
| 777         | عين زارة        | 441 | الشايظيمة      |
| 479         | عين زقوط        | 777 | الشميخ         |
| 479         | عين علي         |     | حرف الصاد      |
| ٣٧.         | سين عيزار       |     | •              |
| ٣٧.         | عين الغزالة     | 444 | الصفصاف        |
| 441         | عين مارة        | ۳۳۸ | صفيت           |
| 777         | عيون الذبان     | 777 | الصلبية        |
|             | حرف الفين       |     | حرف الطاء      |
| <b>40</b> 0 | شلذ             | 737 | الطابونية      |
| ٣٧.         | غداس            | 787 | طبرق           |
| <b>777</b>  | غرارة           | 737 | طرابلس         |
| **          | غريان           | 789 | الطنجي         |
| ۲۷۸         | الغريب          | 107 | طويل الرشادة   |
|             | ٥               | ٤٦  |                |

| 110                                                  | قصر ابي هادي                                                                                                                               | 777                                    | غوط الذروة                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113                                                  | قصر احمد                                                                                                                                   | ٣٨.                                    | غوط الساس                                                                                              |
| 773                                                  | قصر البنية                                                                                                                                 | 77.1                                   | غوط العركة                                                                                             |
| 277                                                  | قصر بن قدم                                                                                                                                 | 77.1                                   | غوط المسليقون                                                                                          |
| 173                                                  | قصر تاكسيس                                                                                                                                 | 77.7                                   | الغيران                                                                                                |
| 373                                                  | قصر تليل                                                                                                                                   |                                        | حرف الفاء                                                                                              |
| 640                                                  | قصر الحجرة                                                                                                                                 | 470                                    | غروهٔ                                                                                                  |
| 773                                                  | قصر الدليقيمة                                                                                                                              | 77.7                                   | مران<br>مران                                                                                           |
| 773                                                  | قصر الجميرات                                                                                                                               | 790                                    | مندق بن غشير                                                                                           |
| 473                                                  | قصر الخربة                                                                                                                                 | 797                                    | مندق الجمل                                                                                             |
| 844                                                  | قصر السلطان                                                                                                                                | 797                                    | مندق الشيباني                                                                                          |
|                                                      |                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                        |
| 173                                                  | قصر طولون                                                                                                                                  | 79.8                                   | نندق العلوص                                                                                            |
| A73                                                  | قصر طولون<br>القصر الطويل                                                                                                                  | 79.8                                   |                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                                                                            |                                        | حرف القاف                                                                                              |
| 773                                                  | القصر الطويل                                                                                                                               | ٤٠١                                    | <b>حرف القاف</b><br>قارة تسلمت                                                                         |
| A73<br>A73                                           | القصر الطويل<br>قصر العاقوبية                                                                                                              | £.1<br>£.4                             | حرف القاف<br>قارة تسلمت<br>قارة السدار                                                                 |
| A73<br>A73<br>P73                                    | القصر الطويل<br>قصر العاقوبية<br>قصر العريجة                                                                                               | 8.1<br>8.4<br>8.4                      | حرف القاف<br>قارة تسلمت<br>قارة السدار<br>قارة صويد                                                    |
| 173<br>173<br>174<br>173                             | القصر الطويل<br>قصر العاقوبية<br>قصر العريجة<br>قصر غلبون                                                                                  | £.1<br>£.4                             | حرف القاف<br>قارة تسلمت<br>قارة السدار<br>قارة صويد<br>قارة العدسي                                     |
| 473<br>473<br>473<br>473                             | القصر الطويل<br>قصر العاقوبية<br>قصر العريجة<br>قصر غلبون<br>قصر القربوللي                                                                 | £.1<br>£.4<br>£.4<br>£.5               | حرف القاف قارة تسلمت قارة السدار قارة صويد قارة العدسي قارة العدسي قار يونس                            |
| 473<br>473<br>473<br>473<br>473<br>474               | القصر الطويل قصر العاقوبية قصر العريجة قصر غلبون قصر غلبون قصر القربوللي قصر القواليش                                                      | £.1<br>£.4<br>£.4<br>£.8<br>£.8        | حرف القاف قارة تسلمت قارة السدار قارة صويد قارة العدسي قارة العدسي قار يونس قبر الظهر                  |
| 473<br>473<br>473<br>473<br>473<br>474<br>477        | القصر الطويل قصر العاقوبية قصر العريجة قصر غلبون قصر غلبون قصر القربوللي قصر القواليش قصر اللوالين قصر اللوالين قصر اللوالين               | £.1<br>£.4<br>£.5<br>£.5<br>£.6        | حرف القاف قارة تسلمت قارة السدار قارة صويد قارة العدسي قارة العدسي قار يونس                            |
| 27A<br>273<br>273<br>273<br>27.<br>27.<br>27.<br>271 | القصر الطويل قصر العاقوبية قصر العريجة قصر غلبون قصر غلبون قصر القربوللي قصر القواليش قصر اللوالين قصر اللان قصر اللان قصر اللان قصر اللال | £.1<br>£.7<br>£.8<br>£.6<br>£.0        | حرف القاف قارة تسلمت قارة السدار قارة صويد قارة العدسي قارة العدسي قار يونس قبر الظهر القرضابية        |
| 27X<br>27X<br>273<br>273<br>27.<br>27.<br>271<br>277 | القصر الطويل قصر العاقوبية قصر العريجة قصر غلبون قصر غلبون قصر القربوللي قصر القواليش قصر اللبن قصر المال قصر المال قصر المال              | £.1<br>£.7<br>£.8<br>£.6<br>£.0        | حرف القاف قارة تسلمت قارة السدار قارة صويد قارة العدسي قارة العدسي قار يونس قبر الظهر القرضابية قرةارش |
| 27X<br>27X<br>273<br>273<br>270<br>270<br>271<br>277 | القصر الطويل قصر العاقوبية قصر العريجة قصر غلبون قصر غلبون قصر القربوللي قصر القواليش قصر اللبن قصر المال قصر المال قصر المسداشي قصر ميمون | £.1<br>£.7<br>£.8<br>£.8<br>£.0<br>£.0 | حرف القاف قارة تسلمت قارة السدار قارة صويد قارة العدسي قارة العدسي قار يونس قبر الظهر الترضابية قرقارش |

| ٤٦.   | المرج                 | 1 { 7 { }     | القطنية      |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|
| 173   | مرسى البريقة          | 343           | القطوشىية    |
| 177   | مرسى سوسة             | 840           | قهيئس        |
| 275   | مرسى العويجة          | ٤٣٥           | القوارشية    |
| 773   | المرقب                | 840           | القواسم      |
| 1.73  | مسلم                  | 547           | متيرة        |
| 173   | المشاشطة              |               | حرف الكاف    |
| 173   | المشال                | 844           | كاف الثلم    |
| 173   | مصرانة                | 844           | كاف العبود   |
| 274   | سعطن اسكندر           | ξξ.           | كاف فكراس    |
| 274   | المعمورة              | ٤٤.           | كاف المتكية  |
| 743   | المقاصبة              | £ £ 1         | الكزة        |
| \$4\$ | دللا بملقم            | 133           | الكفرة       |
| \$48  | المكيمن               | 111           | الكويسية     |
| {Y0   | الملاحة               | <b>{{{0}}</b> | الكويفية     |
| {Yo   | الملاحة البحرية       |               | حرف اللام    |
|       | حرف النون             | £{1           | لبده         |
| 143   | نالوت                 | 101           | اللصقة       |
| ٤٨.   | النميوة               |               | حرف الميم    |
| 143   | النوغلية              | 100           | المجزم       |
| 7.43  | النوقية               | €00           | محروقة       |
|       | حرف الهاء             | ₹oY           | المدور       |
| 140   | الهاني ( ابو مليانة ) | 101           | مدور الزيتون |
|       | الهاني (سيدي المصري)  | 103           | المدينة      |
| ٤١.   | الهاني (شارع الشط)    | 103           | مراوة        |

| Water of Department    | *************************************** |      |                        |
|------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------|
| BIBLIOTHECE ALEXANDRIN | A .: 2 A                                |      |                        |
| OTHECE ON MET          | وادي غان                                | 199  | الهبيلية               |
| 011                    | وادي الغبو                              | 897  | الهو اري               |
| 710                    | وادي الغبين                             | 197  | هون                    |
| 017                    | وادي غزال                               | ٤٩٧  | الهويويري              |
| 017                    | وادي الغزلان                            | ٤٩٨  | الهيرة والعقابة        |
| 017                    | وادي غروتن                              |      | حرف الواو              |
| 310                    | وادي القريات                            |      |                        |
| 310                    | وادي القطاره                            | 0.4  | وادي ابو طاتة          |
| 010                    | وادي القود                              | ٥.٣  | الوادي الاحمر          |
| 010                    | وادي كعام                               | 0.8  | وادي بلغراف            |
| ٥١٦                    | وادى الكوف                              | 0.{  | وادي تناروت            |
| ٥١٨                    | وادي للا                                | 0.0  | وادي الثلث             |
| ٥١٨                    | وادي ماجر                               | 0.0  | وادي جرجار المه        |
|                        | •                                       | ٥.٦  | وادى الجريب            |
| ۸۱٥                    | وادي محجة                               |      | •                      |
| 019                    | وادي المراغ                             | ٥٠٦  | وادي الحليقيمة         |
| 011                    | و ادي مرسيط                             | 0.7  | وادي خضروم             |
| 770                    | وادي المطيفلة                           | 0.7  | وادي الرمل             |
| 770                    | وادي المغطم                             | ٥٠٨  | وادي الرملة            |
| 074                    | وادي مقراوة                             | ٥٠٨  | وادي الرملة(قرب مساعد) |
| 370                    | وادي المقاطع                            | ٥.٨  | وادي السانية           |
| 370                    | وادي ملغة                               | 0.1  | وادي السمارة           |
| 070                    | وادي النغار                             | 0.9  | وادي سمالوس            |
| 070                    | الوادي الوخيم                           | .01. | وادي سيدي اللانمي      |
| 770                    | وادي ويف                                | 01.  | وادي الشريعة           |
| ٧٧ ه                   | ودان                                    | 01.  | وادي العجرم            |
| 770                    | ودي الخيل                               | 011  | وادى عتبة              |

الحارالحربية للكزال : المقر الرئيسي : عمارة « وفاء » سارع غومة المحمودي - طرابلس - ص. ب : 3185 الجماهيرية العربية اللبيئة الشعبية الاستراكية . الهاتف : 47287 الفرع الرئيسي : المنار 2 - نهج 7101 عدد 4 - تونس - الجمهورية النونسية - الهاتف : 7,000 - 236600 - 236025 . ول \_ 7,000 د.ت